

## فستشرخ أخبارال الرسكول

تاليف المنظمة المستلام للقال على المنظرة المتعلقة المستلام للقال المنظرة المستلام المقال المنظرة المتعلقة المستلام المنظرة المتعلقة المستلام المنظرة المتعلقة المنظرة المنظرة

١٤٠٤ المنافقة المنافق

الجزء التاسع عشر

## حقوق الطبع محفوظة للناشر

الطبعة الاولى ۱۳۰۷ هـ ق ۱۳۶۶ هـ ش

نام كتاب: مرآت العقول جلد ١٩

تألیف : علامه مجلسی

فاشر : دارالكتب الاسلامية

تعداد : ۲۰۰۰ نسخه

نوبتچاپ : اول

**چاپ از : خ**ورشید

تاریخ انتشار: ۱۳٦٦

آدرس فاشر : تهران \_ بازار سلطانی ٤٨ دادالكتب الاشلامية

تلفن ۱۰۹۱۰ - ۵۲۰۳۹

# عِزَالْا الْعَنْقُولِيُ

ٳڿ۬ڮڔؘۘۅؘ**ڡؙڡٞٵؠڵڋٷؾڝؚٞڮ** ؠڞڿٵڸٳؠۧۏڹؽ

بنققت الالكتب الاست لامية المثلجها التخ علالان في المستدة تعران - بازار سطاني تعنن ٢٠٤١٠ حمداً خالداً لو لى النعم حيث أسعدنى بالقيام بنشر هذا السفرالقيم في الملا الثقافي الدينى بهذه الصورة الرائعة . ولرو ادالفصيلة الذين واذرونافي انجازهذا المشروع المقدس شكر متواصل .

الشيخ محمد الاخو ندي

## بِسُمُ لِللَّهُ الْحَالِجُ مَكِيهُ

### كتاب المعيشة

#### ﴿ باب ﴾

المعلى بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : دخلسفيان التوريُّ على أبي عبدالله عَلَيْكُ فرأى عليه ثياب بيض كأنها غرقى البيض ، فقال له : الشعد منتي وع ما أقول لك فإنه خير لك إن هذا اللّباس ليس من لباسك ، فقال له : اسمع منتي وع ما أقول لك فإنه خير لك عاجلاً و آجلاً إن أنت مت على بدعة ا خبرك أن عاجلاً و آجلاً إن أنت مت على بدعة ا خبرك أن المنت على بدعة ا خبرك أن المنت على بدعة ا خبرك أن المنت على بدعة ا أخبرك أن المنت ا

#### كتاب المعيشة

باب دخول الصوفية على أبي عبد الله عليه السلام و احتجاجه عليهم فيما ينهون الناس عنه من طلب الرزق

الحديث الأول: ضعيف.

قوله ﷺ : « غرقيء البيض » ، في القاموس:« الغرقيءكز برج، الفشرة الملتزقة ببياض البيض .

قوله عِلِيَّهُ ؛ « إن أنت مت » ، أى انتفاعك بما أقول آ جلاً إنَّما يكون إذا تركت المدع . رسول الله عَلَيْهِ كَان في زمان مقفر جدب ، فأمّا إذا أقبلت الدّنيا فأحق أهلها بها أبر ارها لافجّارها، ومؤمنوها لامنا فقوها، ومسلموها لاكفّارها، فما أنكرت يا ثوري فوالله إنّني لمع ماترى ما أتى علي مذ عقلت صباح ولامساء ولله في مالي حق أمرني أن أضعه موضعا إلّا وضعته .

قال : فأتاه قوم ممّن يظهرون الزّهد ويدعون الناس أن يكونوا معهم على مثل الذي هم عليه من التقشّف ، فقالوا له : إن ّصاحبنا حصر عن كلامك ولم تحضره حججه فقال لهم : فهاتوا حججكم ، فقالوا له : إن وحججنا من كتاب الله فقال لهم : فأدلوابها فإنها أحق ما اتبع وعمل به ، فقالوا : يقول الله تبارك وتعالى مخبراً عن قوم من أصحاب النبي عَيِّا الله الله ويقورون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شح قضه فأولئك هم النبي عَيِّا الله فمدح فعلهم، وقال في موضع آخر : « ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً و يتيماً وأسيراً م (١) فمدح نعلهم، وقال في موضع آخر : « ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً و يتيماً وأسيراً م (١) فنحن نكتفي بهذا فقال رجل من الجلساء : إنّا رأينا كم تزهدون في الأطعمة الطيبة ومع ذلك تأمرون الناس بالخروج من أموالهم حتّى تمتّعوا أنتم منها

قوله المبتيم: « في زمان مقفر »، قال الجوهريُّ: « القفر » مفازة لانبات فيها ولا ماء ، ونزلنا ببني فلان فبتنا القفر: أي لم يقرونا، و «قفرت المرأة » بالكسرفهي قفرة أي : قليلة اللحم، « و القفار » بالفتح: الخبز بلا أدم، « وأقفرت الدار » خلت ، « وأقفر فلان الله يبق عنده أدم ، وقال الفيروز آباديُّ : « القشف »: رثائة الهيئة و سوء الحال و ضيق العيش، « و المتقشف » المتبلغ بقوت و مرقيع والحصر: العيُّ ويقال : أدلى بحجيّة أي احتج بها .

قوله بِلِيْمُ : «ويؤثرون على أنفسهم »، قال البيضاويُّ : يقدِّمون المهاجرين على أنفسهم « ولوكان بهم خصاصة » أي حاجة « ومن يوق شح "نفسه »حتى يخالفها فيما يغلب عليها من حب المال و بغض الإنفاق .

قوله تعالى: «على حبّه» أي حبّ الله أو الطعام أو الإطعام، وكلمة «أو» في قولهم

<sup>(</sup>١) الحشر ــ ١٠٠

<sup>(</sup>٢) الدهر - ٨.

فقال أبوعبدالله عَلَيْكُمُ : دعوا عنكمما لا تنتفعون به، أخبروني أيتها النفر ألكم علم بناسخ القرآن من منسوخه ومحكمه من متشابهه الذي في مثله ضل من ضل وهلك من هلك من القرآن من منسوخه ومحكمه من متشابهه الذي في مثله ضل من ضل وهلك من هلك من المأمية ؟ فقالواله : أو بعضه فأميا كلّه فلا ، فقال لهم : فمن هنا أكبيتم . وكذلك أحاديث رسول الله عَلَيْكُمُ . فأميا ما ذكرتم من إخبار الله عز وجل إيتانا في كتابه عن القوم الذين أخبر عنهم بحسن فعالهم فقدكان مباحاً جائزاً ولم يكونوا نهوا عنه و ثوابهم منه على الله عز وجل وذلك أن الله جل وتقد س أمر بخلاف ما عملوا به فصاداً من ناسخاً لفعلهم وكان نهى الله تبارك وتعالى رحمة منه للمؤمنين ونظراً لكيلايض والبين والبين ناسخاً على الجوع فإن تصد قد برغيفي ولارغيف لي غيره ضاعوا وهلكوا جوعاً فمن ثم قال رسول على المائفة الإنسان وهو يريد أن عمضها فأفضلها ما أنفقه الإنسان على والديه ، ثم الثانية على نفسه وعياله ، ثم الثالثة على قرابته الفقراء ، ثم الرابعة على جيرانه الفقراء ، ثم الخامسة في سبيل الله وهو أخسها أجراً ، قرابته الفقراء ، ثم الرابعة على جيرانه الفقراء ، ثم الخامسة في سبيل الله وهو أخسها أجراً ، وقال رسول الله عَمَالًا للأنصاري حين أعتق عند موته خمسة أو ستة من الراقيق ولم يكن يملك غيرهم وله أولاد صغار : لو أعلمتموني أمره ماتر كتكم تدفنوه مع المسلمين ، يتراك صبية يملك غيرهم وله أولاد صغار : لو أعلمتموني أمره ماتر كتكم تدفنوه مع المسلمين ، يتراك صبية يملك غيرهم وله أولاد صغار : لو أعلمتموني أمره ماتر كتكم تدفنوه مع المسلمين ، يتراك صبية

«أوبعضه» بمعنى بل. و قال الفيروز آباديُّ : « أتى عليه الدهر»:أهلكه،و أتي فلان \_كعنى \_ : أشرف عليه العدو" :

قوله اللَّهُ عَلَيْكُم : « وكذلك » أي فيها ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و أنتم لاتعرفونها .

قوله ﷺ : « فقدكان مباحاً » ، هذا لاينافي ما ذكره ﷺ في جوابالثوريِّ فإنَّه علَّة لشرعيَّة الحكم أوّلاً و نسخه ثانياً .

قوله ﷺ : « وذلك » لعلَّه تعليل لمافهمسابقاً من عدم استمر ارحكم الجواذ ومن عدم صحَّة استدلالهم بالآيتين .

قوله عِلَيْهُ : « أَن يَمْضِيهَا » أَي يَدْهُبُهَا وَ يَفْنِيهَا ، وَقَالَ الْجَزَرَيُّ: ﴿ اَسْتَكُفُ وَلَا يُكُفُ اللَّهِ وَلَا يُكُفُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

صغارا يتكففون الناس

ثمَّ قال : حدُّ ثني أبي أنَّ رسول الله عَنْ قَال : ابدأ بمن تعول ، الأدني فالأدني ثمَّ هذا مانطق به الكتاب ردًّا لقولكم ونهياً عنه مفروضاً من الله العزيز الحكيم، قال: «واللذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بينذلك قواماً (١١) » أفلا ترون أنَّ الله تبارك و تعالى قال غيرما أراكم تدعون الناس إليه من الأثرة على أنفسهم و سمني من فعل ما تمعون النَّـاس إليه مسرفاً،وفي غيرآية من كتابالله يقول : « إنَّـه لا يحبُّ المسرفين فنهاهم عن الإسراف ونهاهم عن التقتير ولكن أمربين أمرين لايعطى جميع ما عنده ، ثمَّ يدعوالله أن يرزقه فلا يستجيب له للحديث الذي جاء عن النبي عَيْنَا : ﴿ إِنَّ أَصْنَافًا مَن أُمّتي لا يستجاب لهم دعاؤهم: رجل يدعو على والديه ، ورجل يدعو على غريم فهب له بمال فلم يكتب عليه ولم يشهد عليه ،ورجل يدعو على امرأته وقد جعل الله عز وجل تخلية سبيلها بيده ، ورجل يقعد في بيته ويقول : ربّ ارزقني ولا يخرج ولا يطلب الرزق فيقول الله عزَّ و جلَّله: عبدي ألمأجعل لك السَّبيل إلى الطلب والضرب في الأرض بجوارح صحيحة فتكون قد أعذرت فيما بيني وبينك في الطلب لاتباع أمري ولكيلا تكون كلاً على أهلك ، فإن شئت رزقتك وإن شئت قتّـرتعليك و أنت غير معذور عندي ، و رجل رزقه الله مالاً كثيراً فأنفقه ثم القبل يدعويا ربّ ارزقني فيقول الله عز وجل : ألم أرزقك رزقاً واسعاً فهلا اقتصدت فيه كما أمرتك وليم تسرف وقد نهيتك عن الإسراف؟ ورجلٌ يدعو في قطيعة رحم .

ثم علم الله عز وجل نبيته عَلَيْهُ كيف بنفق و ذلك أنه كانت عنده أوقية من الذ هب فكره أن يبيت عنده فتصد ق بها فأصبح وليس عنده شيء وجاءه من يسأله فلم يكن عنده ما يعطيه فلامه السائل واغتم هو حيث لم يكن عنده ما يعطيه وكان رحيماً رقيقاً

ومنه الحديث أنّه قال لسعد: «خير من أن تتركهم عالة يتكفّفون الناس » أي: يمدُّون أكفتهم إليهم يسألونهم، وقال البيضاويُّ: «ولم يقتروا » أي لم يضيَّقوا «وكان بين ذلك قبوامماً » أي وسطاً و عدلاً، سمتي به لاستقامة الطرفين، وقال الفيروز آباديُّ: «الكلّ» الثقيل لاخير فيه والعيال، وقال في مجمع البيان في قوله

<sup>(</sup>١) الفرقان - ٦٨ .

فَأَدَّ بِاللهِ تعالى نبيه غَيْنِ أَمْنَ فقال : «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كلّ البسط فتقعد ملوماً محسوراً (١) » يقول : إنَّ الناس قد يسألونك ولا يعذرونك فإذا أعطيت جميع ماعندك من المال كنت قدحسرت من المال .

فهذه أحاديث رسول الله عَلَيْ الله يسد قها الكتاب و الكتاب يصد قه أهله من المؤمنين و قال أبو بكر عند موته حيث قيل له : أوس فقال : الوصي بالخمس و الخمس كثير فا من الله تعالى قدرضي بالخمس فأوصى بالخمس وقد جعل الله عز وجل له الثلث عند موته ولو علم أن الثلث خير له أوصى به ، ثم من قدعلمتم بعده في فضله و زهده سلمان و أبوذر رضي الله عنهما فأمنا سلمان فكان إذا أخذ عطاه رفع منه قوته لسنته حتى يحضر عطاؤهمن قابل فقيل له : ياأ باعبدالله أنت في زهدك تصنع هذا وأنت لاتدري لعلك تموت اليوم أوغدا فكان جوابه أن قال : مالكم لاتر جون لي النقاء كما خفتم علي الفناء ، أما علمتم ياجهلة أن النفس قد تلتات على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما يعتمد عليه فإ ذاهي أحرزت

تعالى: « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك »: أي لا تكن ممَّن لا يعطي شيئًا فتكون بمنزلة من يده مغلولة إلى عنقه لا يقدر على الإعطاء و البذل، وهذا مبالغة في النهى عن الشح والإمساك « ولا تبسطها كلَّ البسط» ولا تعط أيضاً جميع ما عندك فتكون بمنزلة من بسط يده حتى لا يستقر بها شيء، وهذا كناية عن الإسراف « فتقعد ملوماً » نفسك و تلام « محسوراً » منقطعاً بك ليس عندك شيء، وقيل: عاجزاً نادماً، وقيل: محسوراً من الثياب، « والمحسوراً لعريان » عن أبي عبدالله المبتلكاً.

قوله الله الله المحمدة عنه عسرت ، قال الفيروز آبادي : «حسره يحسره و يحسره و يحسره عسراً» كشفه «والشيء حسوراً انكشف ، والبصر يحسِس حسوراً » كلَّ «والغصن» قشره «والبعير» ساقه حتمَّى أعياه « والبيت يتكنسه ، وكفرح عليه حسرة : تلهمَّف ، وكضر بو فرح : أعيا « والحاسر » : من لا مغفر له ولا درع أولا جنلة له .

قوله لِبَيْنَكُم : « قد تلتاث على صاحبها » أي تبطئ و تحابس عن الطاعات أو

<sup>(</sup>١) الاسراء - ٣١٠

معيشتها اطمأنت؛ وأمنّا أبوذر فكانت لهنويقات وشويهات يحلبها ويذبحمنها إذا اشتهى أهله اللّحم أونزل به ضيف أورأى بأهل الماء الذين هم معه خصاصة نحرلهم الجزور أومن الشياه على قدر مايذهب عنهم بقر ماللّحم فيقسمه بينهم وبأخذ هو كنصيب واحدمنهم لايتفضّل عليهم، ومن أزهدمن هؤلاء وقد قال فيهم رسول الله عَيْنَا الله ما قال ولم يبلغ من أمرهما أن صارا لا يملكان شيئاً البنّة كما تأمرون الناس با لقاء أمتعتهم وشيئهم و يؤثرون به على أنفسهم وعيالاتهم .

واعلموا أيسّها النفر أنّي سمعت أبي يروي عن آبائه عَالَيْهُمْ: أنَّ رسول الله عَيَنْ قال يوماً: ماعجبت من شيء كعجبي من المؤمن إنّه إن قرِّ ضجسده في دار الدُّ نيا بالمقاريض كان خيراً له وإن ملك ما بين مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً له وكل ما يصنع الله عز وجل به فهو خير له ، فليت شعري هل يحق فيكم ماقد شرحت لكم منذاليوم أمأزيد كم أماعلمتم أن الله عز وجل قد فرض على المؤمنين في أو ل الأمر أن يقاتل الر جلمنهم عشرة من النّار من ليس له أن يولّي وجهه عنهم ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبو أ مقعده من النّار ثم حو الهم عن حالهم رحمة منه لهم فصار الر جلمنهم عليه أن يقاتل رجلين من المشر كين تخفيفاً من الله عز وجل المؤمنين فنسخ الر جلان العشرة وأخبروني أيضاً عن القضاة أجورة هم من النّا عز وجل المؤمنين فنسخ الر علان العشرة وأخبروني أيضاً عن القضاة أجورة هم

تسترخي وتضعف عنها أو تقوى و تشجع على صاحبها ولا تطيعه قال الفيروز آباديُّ: «اللوث »نالقوّة و الشر" والبطء في الأمر « و اللوثة » بالضم الاسترخاء و البطوء والحمق و الهيج ومسُّ الجنون و الضعف ، والالتياث : الاختلاط والالتفاف والإبطاء و القوّة و السمن و الحبس . « و النويقات » جمع « نويقة » تصغير « الناقة » . « و الشويهات » جمع « شويهة » تصغير « الشاة » . « والقرم » : محرَّكة : شهوة اللحم .

قوله عليه المنظم : « هل يحق فيكم » ، أي يثبت و يستقر فيكم و يعتقدونه حقاً قال الفيروز آبادي : « حق الأمر: وجب ووقع بلاشك ، لازم ومعتد ، انتهى . و في بعض النسخ : « يحيق » أي: يحيط بكم و يلزمكم ، من قوله : « حاق به » أي: أحاط به « وحاق بهم الأمر » : لزمهم ووجب عليهم ، وتعديته بفي « بتضمين » ، وهو تصحيف به « وحاق بهم الأمر » : لزمهم ووجب عليهم ، وتعديته بفي « بتضمين » ، وهو تصحيف

حيث يقضون على الرَّجل منكم نفقة امرأته إذا قال: إنّي زاهد وإنّي لاشي على فامِن قلم قلم على الرّبول منكم نفقة امرأته بلعدول خصمتم أنفسكم وحيث تردّ ونصدقة من تصدّق على المساكين عند الموت بأكثر من الشّلث.

أخبروني لوكان النسّاس كلّهم كالّذين تريدون زهسّاداً لأحاجة لهم في متاع غيرهم فعلى منكان يتصدَّق بكفيّارات الأيمان والنسّذوروالصسّدقات من فرض الزّكاة من الذّهب والفضّة والتمر والزبيب وسائر ماوجب فيه الزكاة من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك إذا كان الأمر كما تقولون لاينبغي لأحد أن يحبس شيئًا من عرض الدُّنيا إلّافديّمه وإنكان بهخصاصة وفبئسما ذهبتم إليه وحملتم النيّاس عليه من الجهل بكتاب الله عزو وجل وسنسة نبيسه عمل النظر في عليه الني يصدّقها الكتاب المنزل ورد كم إيسّاها بجهالتكم وتركم النظر في غرائب القرآن من التفسير بالنيّاسخ من المنسوخ والمحكم و المتشابه والأمر والنتهى.

وأخبروني أين أنتم عن سليمان بن داود عَلَيَّكُمُ حيث سأل الله ملكاً لاينبغي لأحد من بعده فأعطاه الله جلَّ اسمه ذلك وكان يقول الحقَّ ويعمل به ، ثمَّ لم نجد الله عزَّ وجلً عاب عليه ذلك ولا أحداً من المؤمنين ، وداود النبي عَلَيْنَكُمُ قبله في ملكه وشدَّة سلطانه ثمَّ يوسف النبي عَلَيْنَكُمُ حيث قال لملك مصر: «اجعلني على خزائن الأرض إنتي حفيظ عليم (۱۱)»

كما لا يخفي.

قوله على الإسلام إلى الظلم على بناء التفعيل أي: نسبكم أهل الإسلام إلى الظلم والجور، قال الفيروز آباديُّ : « ظلَّمه تظليماً » : نسبه إلى الظلم ، وفي بعض النسخ: « ظلمتم » و لعلّه أظهر .

قوله عليه : « إذا كان الأمر » لعلّه وجه آخر لبطلان قولهم ، و هو أنّه لو كان يجب الخروج من الأموال لم يجب على أحد الزكاة ، أو هو تتمّة للوجه الأوّل أغهر. أي : لو كان وجب الخروج لكان عدم الأخذ أيضاً لازماً بطريق أولى ، والأوّل أظهر.

قوله ﷺ: « من التفسير » بيان للغرايب أي:غرائب الفرآن هو تفسير ناسخه والعمل به بدلاً من المنسوخ، فـ «من المبدل، و من غرائب القرآن محكمه و متشابهه و أمره و نهيه .

<sup>(</sup>١) يوسف : ٥٥ .

فكان من أمره الذي كان أن اختار مملكة الملك وما حولها إلى اليمن و كانوا يمتارون الطّعام من عنده لمجاعة أصابتهم وكان يقول الحق ويعمل به ، فلم نجد أحداً عاب ذلك عليه ، ثم ذوالڤرنين عبد أحب الله فأحبه الله وطوى له الأسباب وملّكه مشارق الأرض ومغاربها وكان يقول الحق ويعمل به ، ثم لم نجد أحداً عاب ذلك عليه ، فتأد بوا أيتها النفر بآداب الله عز وجل للمؤمنين واقتصروا على أمرالله ونهيه ودعواعنكم ما اشتبه عليكم من لا علم لكم به وردو العلم إلى أهله توجروا وتعذروا عندالله تبارك و تعالى و كونوا في طلب علم ناسخ القرآن من منسوخه ومحكمه من متشابهه وما أحل الله فيه ممّا حرام فا ينه أقرب لكم من الله وأبعدلكم من الجهل ؟ ودعوا الجهالة لأهلها فا من أهل الجهل كثير و وفوق كل ذي علم عليم (١) » .

#### وباب﴾ ۵( معنی الزهد )۵

الله على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ فَال : قلت له : ما الز هدفي الد نيا ؟ قال : ويحك حرامها فتنكّبه.

٢ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الجهم بن الحكم ، عن إسماعيل ابن مسلم قال : قال أبو عبدالله عَلَيْنَا الله على الزّهد في الدّ نيا بإضاعة المال ولا تحريم الحلال

قوله على الله عن العلم و القدرة و الآلة ، أو المراد بالأسباب: المملك وما يوصله إليه من العلم و القدرة و الآلة ، أو المراد بالأسباب: المراقي و الطرق بطيها حقيقة أو مجازاً، و قال الفيروز آبادي : «السبب» الحبل أو ما يتوصّل به إلى غيره ، « وأسباب السماء»: مراقيها أو نواحيها أو أبوابها .

#### باب معنى الزهد

الحديث الأول: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .

<sup>(</sup>۱) يوسف : ۲۹ .

بل الزُّهد في الدُّ نيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بماعندالله عزَّ وجلَّ.

٣- حمّل بن يحيى ، عن أحمد بن حمّل بن عيسى ، عن محّل بن سنان ، عن مالك بن عطيّة عن معروف بن خرَّ بوذ ، عن أبي الطّعفيل قال : سمعت أمير المؤمنين عُلَيّكُم يقول : الزّهد في الدَّ نيا قصر الأمل وشكر كلَّ نعمة والورع عن كلِّ ماحرً مالله عز وجلً.

#### ﴿ باب ﴾

#### \$(الاستعانة بالدنيا على الآخرة )\$

السكوني ، عن أبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه علي قال : قال رسول الله عَيْدُ ، نعم العون على تقوى الله الغنى .

٢- عدة من أصحابنا ، عن أحدبن على ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبدالله عَلَيَــ في قول الله عز وجل : « ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة (١)» رضوان الله والجنة في الآخرة والمعاش وحسن الخلق في الدّنيا .

على بن على بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن إبر اهيم بن على الثقفي ، عن على على بن على الثقفي ، عن على على بن المعلّى ، عن القاسم بن على رفعه إلى أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : قيل له : ما بال أصحاب على عَلَيْكُمُ كانوا يمشون على الماء وليس ذلك في أصحاب على عَلَيْكُمُ كانوا يمشون على الماء وليس ذلك في أصحاب على عَلَيْكُمُ كانوا يمشون على الماء وليس ذلك في أصحاب على عَلَيْكُمُ كانوا يمشون على الماء وليس ذلك في أصحاب على عَلَيْكُمُ كانوا يمشون على الماء وليس ذلك في أصحاب على عَلَيْكُمُ كانوا يمشون على الماء وليس ذلك في أصحاب على الماء وليس ذلك في أصحاب على على الماء وليس ذلك في أصحاب على الماء وليس ذلك في أصحاب على الماء وليس في المعلى المعلى

الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.

#### باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة

الحديث الأول: ضعيف على المشهور .

الحديث الثاني: صحيح.

الحديث الثالث: مرفوع.

قوله المُلِيَّةُ : « ابتلوا بالمعاش » لعلَّ المعنى أن الابتلاء بالمعاش و طلبه يصير بالنخاصيّة سبباً لعدم تيسس هذا الأمر ، و إن كان أفضل في الآخرة ، أو أنَّ الابتلاء بالمعاش يصير سبباً لارتكاب المحرَّمات و الشبهات و البعد عن الله تعالى فلذاحرموا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الاية ـ ١٩٧ .

عيسى تَطَيِّكُمُ كَفُوا المعاش،وإنَّ هؤلاء ابتلوا بالمعاش.

٤ عد تُهُ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبدالأُعلى ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : سلوا الله الغنى في الدُّنيا والعافية ، وفي الآخرة المغفرة والجنبة .

م عد قُ من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن أبي عبد الله ، عن عبد الر حمن بن على ، عن الحارث بن بهر ام ، عن عمر و بن جميع قال : سمعت أباعد الله علي يقول : لاخير فيمن لا يحب جمع المال من حلال يدف به وجهه، ويقضي به دينه، ويصل به رحمه

7- الحسين بن مجّن ، عن جعفر بن مجّن ، عن القاسم بن الرَّ بيع في وصيته للمفضّل بن عمر قال : سمعتأ باعبدالله عَلَيْ يقول : استعينوا ببعض هذه على هذه ،ولاتكونواكلولاً على النّاس .

٧- علي بن مجل بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الخزرج الأنصاري ، عن علي بن غراب ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : قالرسول الله عَلَيْكُم : ملعون من ألقى كُلّه على النّاس .

٨ عنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عنصفوان بن يحيى ، عن ذريح بن ينريد المحاربي ، عن أبي عبدالله عَالَيَــ اللهُ وَ اللهُ نيا على الآخرة .

ذلك ، و الأوَّل أوفق بما ورد في فضل هذه الأُمَّة على ساير الأُمم .

الحديث الرابع: ضميف على المشهود .

الحديث الخامس: ضعيف.

الحديث السادس: ضعيف.

قوله بلك : « هذه على هذه » الأولى: إشارة إلى الدنيا ، و الثانية: إلى الآخرة، أو الأولى: إلى الجوارح أيضاً أو إلى الآخرة، ولا يخفى بعد ماسوى الأولى .

الحديث السابع: مجهول.

الحديث الثامن: صحبح.

٩ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله عَلَيَـٰكُمُ قال : نعم العون على الآخرة الدُّنيا .

• ١- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بنسالم ، عن عبدالله ابن أبي عمير ، عن هشام بنسالم ، عن عبدالله ابن أبي يعفور قال : قال رجل لأبي عبدالله عَلَيْكُمُ : والله إنّا لنطلب الدُّ نياونحبُ أن تونعبُ أن تصنع بها ماذا ؟ قال : أعود بها على نفسي وعيالي، وأصل بها، وأتصدَّق بها وأحجُّ وأعتمر فقال عَلَيْكُمُ : ليس هذا طلب الدُّ نيا، هذا طلب الآخرة .

الم عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد، وفعه قال: قال أبو عبدالله تَالبَّنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا ؛ غنى يحجز ك عن الظلم خير من فقر يحملك على الإثم .

الله عن عبدالله بنسنان ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بنسنان ، عن عد الله بنسنان ، عن عد المؤمن أويمسي عن عد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله تَحَلِيَّا قال : قال رسول الله عَنْ الله عن أبي عبدالله تَحْلَقُهُ : يصبح المؤمن أويمسي على حرب فنعوذ بالله من الحرب .

١٣ عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، رفعه قال : قال رسول عَلِيْنَا للهُ : بارك لنافي الخسر ولا تفرّق بيننا وبينه، فلولا الخسر ماصليناولا

الحديث التاسع: حسن.

الحديث العاشر: [حسن . وما ذكره المصنّف و سقط شرحه عنه] .

الحديث الحادي عشر: مرفوع.

الحديث الثاني عشر: ضيف على المشهور.

قوله يُجَلِينُم : « على نكل » قال في القاموس : « النكل» بالكسر: القيدالشديد. وفي بعض النسخ : با لثاء المثلَّثة، وفي القاموس : « الثكل» بالضم: « الموت والهلاك وفقدان الحبيب ، أو الولد، ويحرك » . و قال في المغرب : « حرب الرجل و حرب حرباً فهو حريب و محروب »:إذا أخذ ماله كلُّه .

الحديث الثالثِ عشر: ضيف.

قوله ﷺ : « في الخير » أي في المال، و في بعض النسخ : في الخبز- بالباء

صمنا ولا أدّ ينافرائض ربّنا .

١٤ - على الأحسى ، عن أحدبن على ، عن علي بن الحكم ، عن علي الأحسى ، عن رجل ، عن أبي جعفر عَليَ الأحسى ، عن العون الدنيا على طلب الآخرة .

١٥ ـ عدّة من أصحابنا.، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُم قال : نعم العون الدُّنيا على الآخرة .

#### ﴿باب﴾

#### \$( مايجب من الاقتداء بالائمة عليهم السلام في التعرض للرزق)

المعلى المن المعلى المعلى المعلى المن المعلى المن المن المن المن المنكدر عن الفضل بن المنان جميعاً المن المنكدر عن ابن أبي عمير ، عن عبدالر عن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله على المن المنكدر كان يقول : ما كنت أرى أن على المن الحسين علية الله المعلى المناف المناف حتى رأيت ابنه محل بن على المناف المن

الموحدة و الزاى المعجمة نه و هو أظهر لما سيأتى في كتاب الأطعمة في باب فضل الخبز عن النبيّ عَلَيْهِ إِنّا كم أن تشمّوا الخبز كما تشمّه السباع، فإنّ الخبز مبارك أرسل الله عزّ و جلّ له السماء مدراراً، وله أنبت الله المرعى، و به صلّيتم، و يه صمتم وبه حججتم بيت ربّكم.

الحديث الرابع عشر: مجهول.

الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهود.

باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة «عليهم السلام» في التعرض للرزق الحديث الاول: حسن كالصحيح.

السلام بنهر ، وهو يتصاب عرقاً فقلت : أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الد نياء أرأيت لوجاء أجلك وأنت على هذه الحال ماكنت تصنع ؟ فقال : لوجاء ني الموت وأنا على هذه الحال جاءني وأنافي [طاعة من] طاعة الله عز وجل ، أكف بهانفسي وعيالي عنك وعن الناس وإنما كنت أخاف أن لوجاءني الموت وأنا على معصية من معاصي الله ، فقلت : صدقت ير حمك الله أردت أن أعظك فوعظتني .

٧- عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قر "ة ، عن أبي عبدالله تَعْلَيْكُمُ قال : كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يضرب بالمر" ، و يستخرج الأرضين ؛ وكان رسول الله عَلَيْكُ الله يمس النّوى بفيه ويغرسه في طلع من ساعته، وإن أمير المؤمنين عَلَيْكُ أعتق ألف مملوك من ماله وكدّيده .

٣- عد "أ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبدالله الدَّهفان ، عن درست ، عن عبدالله على مولى آل سام قال : استقبلت أباعبدالله عَلَيَّا في بعض طرق المدينة في يوم صابف عديد الحر" فقلت : جعلت فداك حالك عندالله عز وجل وقرابتك من رسول الله عَلَيْ الله و أنت تجهد لنفسك في مثل هذا اليوم ؟ فقال : ياعبد الأعلى خرجت في طلب الر "زق لأستغني عن مثلك .

٤ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عنسيف بن عميرة ؛ وسلمة صاحب السابري ، عن أبي أسامة زيد الشّحيّام ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم أن المير المؤمنين عَلَيْكُم أعتق الف مملوك من كدّيده .

قوله الليكي : « بنهر » قيل: هو بالباء بمعنى تتابع النفس، وفي النسخ بالنون أى بزجر وانتهار إمّا للإعياء والنصب، أولما علم من سوء حال السائل وسوءارادته، قال في القاموس : « نهر الرجل »:زجره فانتهر .

الحديث الثانى: ضعيف، وقال في القاموس: « المر" » بالفتح كالمسحاة وهي ما يقال لها بالفارسيّة: (بيل).

الحديث الثالث: ضعيف . وفي القاموس : يوم صائف :حارُّ .

الحديث الرابع: حسن.

٥- أحمد بن أبي عبدالله ، عن سريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرّة ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم أن أمير المؤمنين عَلَيْكُم قال : أوحى الله عز وجل إلى داود عَلَيْكُم أنّك بعم العبدلولا أنّك تأكل من ببت المال ولا تعمل بيدك شيئاً ، قال : فبكى داود عَلَيْكُم أربعين صباحاً فأوحى الله عز وجل إلى الحديد : أن إن لعبدي داود ، فَلانَ الله عز وجل له الحديد فكان يعمل كل عوم درعاً فبيعها بألف درهم فعمل ثلاثما ثة وستين درعاً فباعها بثلاثما ثة وستين ألفاً واستغنى عن ببت المال .

٣- على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفى عَلَيْتِكُمُ قال : لقي رجلُ أمير المؤمنين عَلَيْتِكُمُ وتحته وسق من نوى ، فقال له : ما هذا يا أباالحسن تحتك ؟ فقال : مائة ألف عذق إن شاء الله ، قال : فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة .

٧- علي بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن مـ ارالسجستاني عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليه الله الله عن أرضه فوالله مانكب بعيراً ولا إنساناً حتى الساعة .

٨ عن أسباط بن سالم قال : من على بن على من أحمد بن على من الحكم ، عن أسباط بن سالم قال : دخلت على أبي عبدالله عَلَيَكُم فسأَلنا عن عمر بن مسلم مافعل ؟ فقلت : صالح و لكنه قد ترك التجارة

الحديث الخامس: ضعيف.

الحديث السادس: موثّق كالصحيح.

و قال في القاموس : « الوَسْق » ستّون صاعاً أو حمل بعير .

قوله ﷺ : « فلم يغادر » لعلَّه على بناء المفعول أي : لم يترك الله من الوسق نواة لم يجعلها شجرة ، قال في القاموس : غادره : تركه .

الحديث السابع: مجهول.

وقال الفيروز آباديُّ : « النكب » الطرح « و نكب الإناء »: هراق مافيه « و الحجارة رجله » لثمتها أو اصابتها فهو منكوب ونكب .

الحديث الثامن: مجهول.

فقال أبوعبدالله عَنْبَكُمُ : عمل الشيطان ـ ثلاثاً ـ أما علم أنَّ رسول الله عَلَيْهُ الله استرى عبراً أمتمن الشام ، فاستفضل فيها ماقضى دينه وقسم فيقر ابته ، يقول الله عزَّ وجلَّ : «رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله ـ إلى آخر الآية ـ (١١) » يقول القصاص : إنَّ القوم لم يكونوا يتجرون ؛ كذبوا ولكنهم لم يكونوا يتعون الصلاة في ميقاتها وهو أفضل ممن حضر الصلاة ولم يتجر .

عن أمي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : إِنَّ أَمير المؤمنين عَلَيْكُمُ كان يخرج ومعه أحمال النوى ، فيقال له : عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : إِنَّ أَمير المؤمنين عَلَيْكُمُ كان يخرج ومعه أحمال النوى ، فيقال له : يا أبا الحسن ما هذا معك ؟ فيقول : نخل إنشاء الله ، فيغرسه فلم يغادر منه واحدة .

• ١- سهل بن زياد ، عن الجاموراني " ، عن الحسن بن علي " بن أبي حزة ، عن أبيه قال : رأيت أبا الحسن عَلَيَّكُم يعمل في أرض له قد استنقعت قدماه في العرق ، فقلت له : جعلت فداك أين الرجال ؟ فقال : ياعلي قد عمل باليد من هو خيرمنتي في أرضه ومن أبي ، فقلت له : ومن هو ؟ فقال : رسول الله عَلَيْكُمُ وأمير المؤمنين و آبائي عَالِيَكُمُ كُلّهم كانوا قد عملوا بأيديهم وهو من عمل النبيين والمرسلين والأوصياء والصالحين .

۱۱ \_ جمّابن يحيى ، عن أحمدبن عمّل ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : أُتيت أُبا عبدالله عَلَيَّكُمُ وإذا هو في حائط له بيده مسحاة وهو يفتح بها الماه ، وعليه قميص

قوله عليه عنه العامّة وعلمائهم به، لابنتاء أمورهم على الأكاذيب، ولعلّهم أو لو الآية بترك التجارة لئلا تلهيهم عن الصلاة و الذكر، ولا يخفى بعده .

الحديث التاسع: ضعيف على المشهود.

الجديث العاشر: ضيف.

قوله الله الله عليه الميل (٢) كأنه البال فأميل أوهومعر "ب، قال الفير وزآ باديُّ: البال: المر" الَّذي يعمل به في أرض الزرع .

الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور.

<sup>(</sup>١) النور:٣٧ .

\_ (٢) في الاصل «قد عمل باليد»وهو الصواب بقرينة ذيل الرواية .

شبه الكرابيس كأنَّه مخيط عليه من ضيقه .

١٧ \_ عداً من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن جهن بن عذافر عن أبيه قال : أعطى أبوعبدالله عَلَيْكُم أبي ألفاً وسبعمائة دينارفقال له : اتسجر بها، ثم قال : أما إنه ليس لي رغبة في ربحها و إنكان الرسبح مرغوباً فيه ولكنتي أحبب أن يراني الله حل وعز متعرضاً لفوائده . قال : فربحت له فيها مائة دينار ثم قليته فقلت له : قد ربحت لك فيها مائة دينار ثم قال : لي أثبتها في رأسمالي فيها مائة دينار . قال : ففرح أبوعبدالله عنده فأرسل إلي أبوعبدالله عَلَيْكُم فكتب عافانا الله وإياك إن لي عندا بي حمد ألفاً وثمانمائة دينار أعطيته يتسجر بها فادفعها إلى عمر بن يزيد ، قال : فنظرت في كتاب أبي فإذا فيه الأبي موسى عندي ألف وسبعمائة دينار واتسجر له فيها مائة دينار ، عمر بن يزيد ، بعرفانه .

١٣ ـ عداّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : حد ثني جميل بن صالح ، عن أبي عمر والشيباني قال : رأيت أباعبدالله عَلَيْكُم وبيده مسحاة وعليه إزار غليظ يعمل في حائط له والعرق يتصاب عن ظهره فقلت : جعلت فداك أعطني أكفك ، فقال لي : إنّي أحب أن يتأذ ي الرّجل بحر الشمس في طلب المعيشة .

الحديث الثاني عشر: ضيف على المشهود.

قوله: « قال أعطى » ، لعل القائل عِن و إن كان بعيداً لتكنيسه بأبي عِن و لما سيأتي في آخر الباب .

قوله : «لأبي موسى»، يعني أباعبدالله المِليِّكُم فإنَّ ابنه موسى الْمِلِيُّكُم ولعله كتب هكذا تقيَّة .

قوله : واتَجر له فيها على بناء المفعول أي حصل له الربح فيها مأة دينار.و الضمير في ديمر فانه و اجم إلى أبي موسى اللهام.

الحديث الثالث عشر: مجهول.

عَالَ عَلَيْ بِن إِبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : إِنَّ رجلاً أَتَى أَباعبدالله عَلَيْ فقال : إِنِّ لاأحسن أن أعمل عملاً بيدي ولا أحسن أن أتسجر و أنا محارف محتاج ، فقال : إعمل فاحل على رأسك واستغن عن الناس ، فإن رسول الله عَنْ الله قد حمل حجراً على عاتقه فوضعه في حائط له من حيطانه و إِنَّ الحجر لفي مكانه ولا يدرى كم عمقه إلّا أنّه ثمَّ [بمعجزته].

القاسم بن على من أصحابنا ، عن أحمد بن على من عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن على من على بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أباعبدالله عَلَيَّا يقول : إنّي لأعمل في بعض ضياعي حتى أعرق وإن لي من يكفيني ليعلم الله عز وجل إنتي أطلب الرزق الحلال .

١٦ - علي بن محل ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محل بن إسماعيل ، عن محل بن عذافر عز أبيه قال : دفع إلي البوعبدالله عَلَيْ سبعمائة دينار وقال : يا عذافر اصرفها في شيء أمّا على ذاك ما بي شره ، ولكن أحبب أن يراني الله عز وجل متعرضاً لفوائده . قال عذافر: فربحت فيها مائة دينار فقلت له في الطواف : جعلت فداك قد رزق الله عز وجل فيها مائة دينار ، فقال : أثبتها في رأسمالي .

#### الحديث الرابع عشر: حسن.

و قال في القاموس : المحارف.بفتح الراء-: المحدود المحروم .

قو له ﷺ: «فاحمل على رأسك» ، أي أحمل الأشياء للناس بالأجرة .

قوله ﷺ : « ولا يدرى » أي كونه ثمّة إلى الآن يدلُّ على كثرة عمقه ، فيدلُّ على كبرة عمقه ، فيدلُّ على كبر الحجر، فيؤينَّد أنَّ تحمّل المشاق للرزق حسن .

الحديث الخامس عشر: ضبف.

الحديث السادس عشر: مجهول . و الشره: الحرص .

#### ﴿باب﴾

#### \$(الحث على الطلبوالتعرض للرزق)

١ - حمّ بن يحيى ، عن أحمد بن عمّل ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيْكُمُ: رجل قال : لأ قعدن عني بيتي ولا صلّين ولا صومن ولا عبدن ربّي فأمّا رزقي فسيأتيني، فقال أبوعبدالله عَلَيْكُمُ : هذا أحدالثلاثة الّذين لا يستجاب لهم .

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر ابن يزيد قال : قال أبوعبدالله عَليَـ أن أبيت لوأن وجلاً دخل بيته وأغلق بابه أكان يسقط عليه شيء من السماء؟

٣ ـ حمّ بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الله عَلَيْكُمُ عبد الله عَلَيْكُمُ عبد الله عَلَيْكُمُ الله عبد الله عَلَيْكُمُ الله عبد الله عَلَيْكُمُ الله عبد الله عبد الله عَلَيْكُمُ الله عبد ا

٤ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحدبن من الله ، عن أبيه ، عن أبي طالب الشعراني ، عن سليمان بن معلّى بن خنيس ، عن أبيه قال : سأل أبوعبدالله عن حزيل عنده فقيل له : أصابته الحاجة ، قال : فما يصنع اليوم ؟ قيل : في البيت يعبد ربّه قال : فمن أين قوته ؟

#### باب الحث على الطلب و التعرض للرزق

الحديث الاول: حسن كالصحيح.

الحديث الثاني : حسن على الظاهر، إذ الظاهر الحسن مكان الحسين .

الحديث الثالث: مجهول كالموثق.

و قال الجوهريُّ : الدَّعة: الخفس، والهاء عوض من الواو، تقول منه:ودع الرجل و هو وديع أي ساكن.

الحديث الرابع: ضيف .

قيل : من عند بعض إخوانه، فقال أبوعبدالله عَلَيَاكُم : والله للّذي يقوته أشدُّ عبادةً منه .

٥ ـ عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبّ بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعف تَلْكِلْكُمْ قال : من طلب [الرزق في] الدّنيا استعفافاً عن الناس وتوسيعاً على أهله وتعطّفاً على جاره لقي الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر .

آ ـ عدَّةُ منأصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي خالد الكوفي وفعه إلى أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : قال رسول الله عَيْدُاللهُ : العبادة سبعون جزءاً أفضلها طلب الحلال .

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن محمد المنقري ، عن هشام الصدلاني قدالتقيا فلاتدع عن هشام الصيدلاني قدالتقيا فلاتدع طلب الرزق في ذلك اليوم .

٨ ـ أحدبن عبدالله ، عن أحدبن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن خالد بن نجيح قال : قال أبوعبدالله عَلَيَكُم : أقرؤوا من لقيتم من أصحابكم السلام و قولوا لهم : إن فلان بن فلان يقرئكم السلام وقولوا لهم : عليكم بتقوى الله عز وجل وما ينال به ماعندالله إنبي والله ما آمركم إلا بما نأمر به أنفسنا ، فعليكم بالجد و الاجتهاد ، وإذا صليتم الصبح وانصرفتم فبكروا في طلب الرزق واطلبوا الحلال فإن الله عز و جل سيرزقكم و يعينكم عليه .

٩ ـ علي "بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد ، عن شهاب

الحديث الخامس: مجهول،

الحديث السادس: ضميف على المشهود.

الحديث السابع: مجهول.

قوله: ﴿ لَكُنَّهُ ﴿ فَي ذَلَكَ اليَّومَ ﴾ ، إذ يمكن أن يتيسسَّر التجارة في هذا الوقت أيضاً ، أو المراد الطلب بالدعاء لأنَّه وقت الاستجابة وهو بعيد.

الحديث الثامن: مجهول،

الحديث التاسع: مجهول.

ابن عبدربُّ قال : قال لي أبوعبدالله عَلَيَكُمُ : إن ظننت أوبلغك أنَّ هذا الأَمر كائن في غد فلا تَدَعن طلب الرزق، وإن استطعت أن لاتكون كَلاَّ فافعل .

١١ \_ سهل بن زياد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن صلابن عمر بن بزيع ، عن أحمد ابن عائد ، عن كليب الصيداوي قال : قلت لأ بي عبدالله عَليَّا الله عن وجل لي في الر زق فقد النائد علي أموري ، فأجابني مسرعاً لا ، أخرج فاطلب .

#### ﴿باب﴾

#### ۵(الإبلاء في طلب الرزق) ١

ا \_ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن مجّل بن خالد ، عن عبدالرَّ حمن بن حمّاد ، عن زياد القندي، ، عن الحسين الصحّاف ، عن سدير قال : قلتلاً بي عبدالله تَلْيَـٰكُمُ : أيُّ شيء على الرَّجل في طلب الرزق ؟ فقال : إذا فتحت بابك و بسطت بساطك فقد قضيت ماعليك .

قوله: الْجَلِيْكُمُ « أَنَّ هذا الأَمْرِ» ، أيخروج القائم لِجَلِيْكُ وحمله على الموتبعيد .

**الحديث العاشر: مرسل.** 

الحديث الحادي عشر: ضميف على المشهور.

و قال الفيروز آ بادئُّ : « الالتياث »:الاختلاط والالتفاف والإبطاء و الحبس .

#### باب الإبلاء في طلب الرزق

الإبلاء: الامتحان أوإنمام الحجّة والإعداد ، و العمل الذي يختبر به ، قال في النهاية ما حاصله: الإبلاء: الاختبار والإنعام و الإحسان ، وفي حديث بر "الوالدين: « أبل الله تعالى عدراً في بر ها » : أي أعطه و أبلغ العدر فيها إليه؛ وفي حديث بدر: « عسى أن يعطى هذا من لايبلى بلائي » أي لا يعمل مثل عملي في الحرب ، كأنه يريد أفعل فعلاً أختبر فيه ، و يظهر به خيري و شرّي ، انتهى .

الحديث الأول: مجهول.

٢ - حمّ بن يحيى ، عن أحمد بن عمّ ، عن ابن فضّال ، عمّن ذكره ، عن الطيّار قال : قال لي أبوجعف عَلَيْكُم : أي شيء تعالج ؟ أي شيء تصنع ؟ فقلت : ماأنافي شيء ، قال : فخذ بيتاً واكنس فناه ورشّه و ابسط فيه بساطاً فإذا فعلت ذلك فقد قضيت ماوجب عليك ، قال : فقدمت ففعلت فرزقت .

#### ﴿ بابٍ ﴾

#### \$(الإجمال في الطلب)

ا - على بهل بن زياد ، عن أحمد بن ملى ؛ وعداً من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفل عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عن الله الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله الله عن الله الله عن ال

الحديث الثاني: مرسل.

#### باب الإجمال في الطلب

الحديث الأول: صحيح .

قوله بِلِيّهُ: « نفت في روعي » ، قال شيخنا البهائي ( قدّس سرَّه ) : النفت بالنون و الفاء و الثاء المثلّة : النفخ والروع بالضمّ : القلب والعقل، والمرادأنة ألقى في قلبي وأوقع في بالي . « وأجلوا في الطلب » أي لا يكون كدُّكم فيه كذاً فاحشاً والكلام يحتمل معنيين : الأوَّل: أن يكون المراد اتَّقوا الله في هذا الكد الفاحس ، أي لا تقيموا عليه ، والثاني : أن يكون المراد إنسكم إذا اتَّقيتم الله لا تحتاجون إلى هذا الكد و التعب إشارة إلى قوله تعالى «ومن يتَّق الله يجمل له مخرجاً وير ذقه من حيث لا يحتسب » (١) . « ولا يحملنكم » أي لا يبعثكم و بحدوكم ، و المصدر المسبوك من أن المصدوية ، و معمولها منصوب بنزع الخافض أي : لا يبعثكم استبطاء الرزق على طليه بالمعصة .

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآية : ٢ .

بشيء من معصية الله فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالاً ولم يقسمها حراماً فمن اتتقى الله عز وجل وصبر أتاه الله برزقه من حلّه، ومن هتك حجاب الستر و عجل فأخذه من غير حلّه قص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة.

٧ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبر اهيم ابن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عَلَيَّكُمُ قال : ليس من نفس إلّا وقد فرض الله عز و جلّ لها رزقها حلالاً يأتيها في عافية ، و عرض لها بالحرام من وجه آخر فإن هي تناولت شيئاً من الحرام قاصّها به من الحلال الّذي فرض لها ، وعندالله سواهما فضل كثير وهو قوله عز وجل : «واسألوا الله من فضله» (١)

٣ - إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أحدهما عَلَيْقَكُمْ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ الله : والله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَمُعَلَّمُ الله عَلَيْهُ وَمُعَلِمُ الله عَلَيْهُ وَأَجَلُوا فِي الطلب، ولا يحملن كم استبطاء شيء ممّا عندالله عز وجل أن تصيبوه بمعصية الله فإن الله عز وجل لا ينال ما عنده إلّا بالطاعة .

قوله « حلالاً منسوب على الحالية أو المفعولية بتضمين « قسم » معنى جعل. و هتك السرّ مزّقه و خرقه ، و إضافة الحجاب إلى السترإن قرأته بكسر السين بيانية، و بفتحها لامية ، وفي الكلام استعارة مصر حة مرسّحة تبعيّة. ثم الرزق عند الأشاعرة كل ما انتفع به حي ، سواء كان بالتغذّى أو بغيره ، مباحاً كان أو حراماً، وخصّه بعضهم بماتربيّى به الحيوان من الأغذية و الأشربة ، و عند المعتزلة هو كل ماصح " انتفاع الحيوان به بالتغذّى أو غيره ، و ليس لأحد منعه منه ، فليس الحرام وزقاً عندهم، و تمسّكوا بهذا الحديث ، وهو صريح في مدّعاهم غير قابل للتأويل . قوله المجهول من التفاص .

الحديث الثاني: مجهول.

قوله ﷺ «عرض لها» :لعل ذكر التعريض الذي هومقابل التصريح مضمَّناً معنى الإشعار لبيان أنَّ في تخصيلها مشقّة أو خفاء و مكاسب الحلال أيسر و أظهر .

الحديث الثالث: مجهول.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الاية ـ ٣٧.

٤ - حمّان يحيى ، عن عمل الحسين ، عن عبدالرّ حمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة قال : قال أبو عبدالله عَلَيْكُم : لو كان العبد في حجر لأ تا الله برزقه، فأجلوا في الطلب .

علي بن إبراهيم ، عن صالحبن السندي معن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبي زياد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عَلَيَـكُم قال : إن الله عز وجل خلق الخلق وخلق معهم أرزاقهم حلالاً طيباً فمن تناول شيئاً منها حراماً قص به من ذلك الحلال .

حلي بن عمل ، عن سهل بن زياد، رفعه قال : قال أمير المؤمنين عَلَيْكُم : كم من متعب نفسه مقتر عليه ، ومقتصد في الطلب قدساعدته المقادير .

. ٧- علي من عبد الله القملي من عن عن عن عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن إسماعيل القصير ، عسن ذكره ، عن أبي حمزة الثمالي قال : ذكر عند علي بن الحسين علي علاء السعر ، فقال : وما على من غلائه إن غلا فهو عليه وإن رخص فهو عليه .

٨ ـ عنه ، عن ابن فضّال ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُ قال : ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيّع ودون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن إليها و لكن أنزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف المتعفّف ، ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف و تكتسب مالابد منه ابن الذين أعطوا المال ثم لم يشكروا لامال لهم.

الحديث الرابع : مختف نيه .

الحديث الخامس: مجهول.

الجديث السادس: ضيف.

الحديث السابع: مرسل.

قوله لِمُلِيِّكُمُ : « فهو عليه »، الضمير فيه و في نظيره راجع إليه تعالى .

الحديث الثامن: مرسل،

قوله بِكِيْمُ : « لامال لهم » ، أي يسلبون المال ولا ينفعهم المال، ولعلّ الغرض المحتّ على ترك الحرص في جميع المال ، فإنَّ المال الكثير يلزمه غالباً ترك الشكر ، و مع تركه لا يبقى إلاّ المداقة ، فالمال القليل مع توفيق الشكر أحسن .

٩ علي بن على ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، رفعه ، عن أبي عبدالله على على العبد وإن أمير المؤمنين عَلَيَكُم كثيراً ما يقول : اعلموا علماً يقيناً أن الله عز وجل لم يجعل للعبد وإن اشتد جهده وعظمت حيلته وكثرت مكابدته أن يسبق ماسمتي له في الذكر الحكيم ولم يحل من العبد في ضعفه وقلة حيلته أن يبلغ ماسمتي له في الذكر الحكيم ، أيتم الناس إنه لن يزداد امر أن نقيراً بحذقه ، ولم ينتفس امر أنقيراً لحمقه ، فالعالم لهذا العامل به أعظم الناس منه لا في مضر "ته ، ورب منعم عليه مستدرج راحة في منفعته ، واب مغرور في الناس مصنوع له ، فأفق أيتما الساعي من سعيك ، وقصر من عجلتك ، واب من سنة غفلتك ، و نقر فيما جاء عن الله عز و جل على لسان وقصر من عجلتك ، وانتبه من سنة غفلتك ، ونقر فيما جاء عن الله عز و جل على لسان

الحديث التاسع: ضعيف.

قوله إلياني : « و كثرت مكابدته »، في النهج: « و قويت مكيدته و المراد « بالذكر» : اللوح ، قال في النهاية : الذكر: الشرف والفخر ، و منه الحديث في صفة القرآن « وهو الذكر الحكيم » أي الشرف المحكم العاري عن الاختلاف .

قوله إلى المستقى له ، وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة على بناء المجهول حيلته البلوغ إلى ماسمتي له ، وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة على بناء المجهول فقوله وأن يبلغ مفعول مكان الفاعل ، أي لم يترك منه ولم يبعد عنه ، وفي التهذيب وبعض نسخ الكتاب: « بين العبد » فالمهملة أظهر بتقدير « بين » قبل «أن يبلغ » ولعله أظهر . وقال الفيروز آ باديُّ : النقير: النكتة في ظهر النواة .

قوله عِلِيُّ : « في منفعته » ، أي معها، و في التهذيب والنهج: «في منفعة و في مضرّة » .

قوله الله عنه وربّ مغرور »، أي غافل يعده الناس غافلاً عمّا يصلحه ويصنع الله له ، وربّ ما يقرأ بالعين المهملة أي المبتلى ، وفي النهج : «ربّ منعم عليه مستدرج بالعمى ، وربّ مبتلى مصنوع له بالبلوى ، فزدأيتها المستمع في شكرك ، وقصّر من عجلتك ، وقف عند منتهى وزقك ».

قوله ﷺ : « على لسان نبيته ، أي في ذمّ الدنيا و الزهد فيها . و قال

نبيّه عَيْهُ وَاللهُ وَ احتفظوا بهذه الحروف السبعة فا نتها من قول أهل الحجى ومن عزائم الله في الله عَنَّهُ وَاللهُ الله عَنَّ وَجِلَّ بِخِلَة من هذه الخلال: الشرك بالله فيما افترض الله عليه، أو إشفاء غيظه بهلاك نفسه، أو إقرار بأمر يفعل غيره، أو يستنجح إلى مخلوق بإظهار بدعة في دينه، أو يسرّه أن يحمده النيّاس بمالم يفعل، و المتجبّر المختال ، وصاحب الأبيّهة والزّهو . أيّه الناس إنّ السباع همّتها التعدّي، وإنّ البهائم همّتها بطونها، وإن النساء همّتهن وجلون ، جعلنا الله و

الفيروزآ باديُّ : الحجي : كمال العقل والفطنة .

قوله ﷺ : « من عزايم الله » ، أي الأُمور الواجبة اللازمة الَّتي أوجبها في القرآن أو في اللوح .

قوله عليه الإخلاص في أداء فراي الله عنه المرك بالله عنه أي بأن يرائي الناس و يترك الإخلاص في أداء فرايض الله أو يشرك بالإخلال بما فرض عليه من العقائد أو الأعم منها ومن الأعمال، فإنّ الإخلال بالفرائض والإتيان بالكبائر نوع من الشرك ، وفي النهج: «أن يشرك بالله فيما افترض عليه من عبادته».

قوله بِلِيّم : «أو إشفاء غيظه » أي يتدارك غيظه من الناس بأن يقتل نفسه أوينتقم من الناس بما يصير سبباً لقتله أيضاً ،كأن يقتل أحداً فيقتل قصاصاً، والأظهر أن المراد بالهلاك الهلاك المعنوي، أي ينتقم من الناس بما يكون سبب هلاكه في الآخرة . و في بعض نسخ النهج: «أويشفي غيظه بهلاك نفس» وهو ظاهر .

قوله الله الهيكاء : «أوإقراز بأمر »أي يعامل الناس معاملة لايعمل بمقتضاها ،أو يعدهم عدة لايغي بها، أو يقر بدين ولا يعمل لشرائعه، وفي التهذيب: «أوأمر بأمر يعمل بغيره»، وفي النهج: «أو يقر " بأمر فعله غيره»، وفي بعض النسخ «فعل غيره».

قوله بِلِيَّمُ : « أو يستنجح » ، أي يطلب نجح حاجته إلى مخلوق بسبب إظهاد بدعة في دينه ، وفي التهذيب: «واستنجح»، وفي النهج: «أو يستنجح حاجة إلى الناس». قوله بِلِيَّمُ : « و المتجبّر » ، أي فعله، و كذا ما بعده · « و الأبهة » العظمة

و إيثًا كم منهم .

ابن جماله الحكم، عن أصحابنا ، عن أحمد بن مجد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن بيع ابن جماله الله على وسمع ابن جماله الله عن عن عبدالله بن الله بعمل ولا حيلة .

والكبر. و لنذكر مافي النهج سابقاً ولا حقاً لتظهر بما فيه الاختلاف: «إن من عزائم الله في الذكر الحكيم التي عليها يشيب ويعاقب، ولها يرضى ويسخط، أنه لا ينفع عبداً و إن أجهد نفسه و أخلص فعله أن يخرج من الدنيا لاقياً ربّه بخصلة من هذه الخصال لم يتب منها: أن يشرك بالله إلى قوله بإظهار بدعة في دينه، أو يلقى الناس بوجهين، أو يمشى فيهم بلسانين، اعقل ذلك، فإن المثل دليل على شبهه، إن البهائم همها بطونها، و إن السباع همها العدوان على غيرها، و إن النساء همهن ذينة الحياة الدنيا و الفساد فيها إن المؤمنين خائفون، التهى.

الحديث العاشر: مجهول.

الحديث الحادي عشر: ضيف.

#### ﴿ باب ﴾

#### الرزق من حيث لايحتسب)ا

ابن مسلم ، عن أبي عبدالله علي الله عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيتوب الخر از ، عن مل ابن مسلم ، عن أبي عبدالله علي قال : أبي الله عز وجل إلا أن يجعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون.

س عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن عمل الفاساني ، عمن فكره ، عن عبدالله بن القاسم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن جداً عَالَيْكُمْ قال : قال أمير المؤمنين عَلَيْكُمْ : كن لما لاترجو أرجى منك لما ترجو ، فإن موسى بن عمر ان عَلَيْكُمْ خرج يفتبس لأهله ناراً فكلمه الله عز وجل ورجع نبياً مرسلاً وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان عَلَيْكُمْ و خرجت سحرة فرعون يطلبون العز الفرعون فرجعوا مؤمنين .

٤ ـ عنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن على البرهاز ، عن علي بن السري قال : سمعت أباعبدالله علي على الله عن الله عن وجل جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه .

#### باب الرزق من حيث لا يحتسب

الحديث الأول: حسن.

الحديث الثاني : ضيف .

الحديث الثالث: ضعيف.

الحديث الرابع: مجهول.

#### ﴿ باب ﴾

#### **۵(کراهة الفراغ والنوم )**₽

ا ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب عمَّن ذكره ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : كثرة النوم مذهبة للدّين والدُّنيا .

حقر بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن فضّال ، عمّن ذكره ، عن بشير الدهّان قال : سمعت أبا الحسن موسى عَلَيْنَكُم مُول : إنّ الله جلّ وعز " يبغض العبد النو "ام الفارغ .

٣ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن تجدبن خالد ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ؛ وصالح النيلي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْنَا فَال : إِنَّ الله عزَّ و جلً يبغض كثرة النوم وكثرة الفراغ .

الحديث الخامس: ضعيف.

#### باب كراهة الفراغ و النوم

الحديث الأول: ضيف.

الحديث الثاني: مرسل.

الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.

<sup>(</sup>١) سورة التحريم:الآية ٧ .

#### ﴿ باب ﴾

#### ¢( كراهة الكسل)¢

١ - عدَّةُ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن على الأشعري" ، عن ابن القد اح ، عن أبي عبدالله تَالَيْنَا قال : عدو العمل الكسل .

٢ - سهل بن زياد ، عن ابن محبوب عن سعدبن أبي خلف ، عن أبي الحسن موسى عَلَيْ قَال : قال أبي تَلْقَالُمُ لبعض ولده : إيسّاك والكسل والضجر فإنسهما يمنعانك من حظلت من الدُّنيا والآخرة .

٣ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله تَطْبَلُمُ قال : من كسل عن طهوره وصلاته فليس فيه خير لأمر آخر ته،ومن كسل عمّا يصلح به أمر معيشته فليس فيه خير لأمر دنياه .

٤ - جمّابن يحيى ، عن جمّابن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن جمّابن مسلم ،
 عن أبي جعفر عَليَّكُم قال : إنّي لا بغض الرّجل \_أوابغض للرّجل\_ أن يكون كسلاناً عن أمردنياه،ومن كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل .

عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن عمد ، عن ابن فضال ، عن سماعة بن مهران ،
 عن أبي الحسن موسى تَلْكَلْكُم قال : إيّاك والكسل والضجر فا ينك إن كسلت لم تعمل، وإن ضجرت لم تعط الحق .

#### باب كراهة الكسل

الحديث الأول : ضعيف .

الحديت الثاني : ضيف .

الحديث الثالث: حسن.

الحديث الرابع : صحيح .

الحديث الخامس: موثق.

٦ ـ أحمد بن عمل ، عن بعض أصحابنا ، عن صالح بن عمر ، عن الحسن بن عبدالله ،
 عن أبي عبدالله تَالَيَكُمُ قال : لا تستعن بكسلان، ولاتستشيرن عاجزاً.

٧ \_ أحدبن على ، عن الهيثم النهدي "، عن عبدالعزيز بن عمرو الواسطي" ، عن أحدبن عمر الحلبي"، عن زيد القتات ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْتُكُم يقول : تجنبوا المنى فا ينها تذهب بهجة ماخو "لتم، و تستصغرون بها مواهب الله تعالى عند كم، و تعقبكم الحسرات فيما وهنمتم به أنفسكم.

٨ ـ علي بن مج المؤمنين عَلَيْكُم : إن الأشياء لمن الدوجت ازدوج الكسل والعجز فنتجا ببنهما الفقر.

٩ - علي من إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : كتب أبوعبدالله عَلَيْكُ إلى رجل من أصحابه : أمّا بعد فلاتجادل العلماء، ولا تمار السفهاء، فيبغضك العلماء و يشتمك السفهاء ، ولا تكسل عن معيشتك فتكون كلاً على غيرك \_ أو قال : على أهلك \_.

الحديث السادس: مجهول.

قوله لِلْبُنَّاءُ : « عاجزاً » ، لعلَّ المراد عاجز الرَّأي .

الحديث السابع: مجهول.

قوله ﷺ : « فيما وهـ متمتم » ، على بناء التفعيل أي ما ألقيتم في أنفسكم من الأوهام الباطلة .

الحديث الثامن: مرفوع.

و قال الجوهريُّ : نتجت الناقة \_ على مالم يسمُّ فاعله \_ وقد نتجها أهلها .

الحديث التاسع: ضعيف.

#### ﴿باب﴾

#### الرجل في بيته ) الم

ا \_ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه يحتطب و يستقي ويكنس وكانت فاطمة سلام الله عليها تطحن وتعجن وتخبز

احدبن عبدالله ، عن عبدالله ، عن عبدل بن مالك ، عن هارون بن الجهم عن الكاهلي ، عن معان بياع الأكيسة قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُ ؛ كان رسول الله عَلَيْكُ عن أهله .
 يحل عنز أهله .

#### ﴿باب﴾

#### الملاح المال وتقدير المعيشة) المعيشة المعيشة المال

ا عداً أن من أصحابنا ، عن أحمد بن عملى من علي بن الحكم ، عن على من سماعة ، عن على بن الحكم ، عن على المسلم العاقل على مروان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : إِنَّ في حكمة آل داود : ينبغي للمسلم العاقل أن لايرى ظاعناً إلّا في ثلاث : مرمة لمعاش ، أو تزوُّد لمعاد ، أولذً قي غير ذات محرم و

#### باب عمل الرجل في بيته

الحديث الأول : حسن .

الحديث الثاني : مجهول .

#### باب اصلاح المال و تقدير المعيشة

الحديث الأول: مجهول.

قال في القاموس: ظعن ـكمنـعـسار.

قوله ﴿ لِللَّهُ عَلَيْكُ : «ذات محرم» ، لعلَّه بالتخفيف مصدر ميميٌّ ، أو بالتشديد مفعول باب التفعيل أي خصلة ذات فعل محرَّم .

ينبغي للمسلم العاقل أن يكون له ساعة يفضى بها إلى عمله فيما بينه و بين الله عزَّو جلُّ وساعة يلاقي إخوانه الّذين يفاوضهم و يفاوضونه في أمر آخرته،وساعة يخلّي بين نفسه و لذَّاتها في غير محرَّم فا نتها عون على تلك الساعتين .

٢ - عرب إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن رجل ، عن أبي عبدالله على الكمال كل الكمال في ثلاثة ، وذكر في الثلاثة التقدير في المعيشة .

٣ \_ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن مِن ابن فضّال ، عن تعلبة ، و غيره ، عن رجل ، عن أبي عبدالله تَطْيَنْكُمُ قال : إصلاح الحال من الإيمان .

و على بن على بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ،عن عبدالله بن على بن على اعتلام عبدالله بن حبداً بناهل بيت خيراً بناهل بيت خيراً رزقهم الرّفق في المعيشة .

٦ \_ عنه ، عن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن صالح بن حزة ، عن بعض أصحابنا

قوله ﷺ : «يفضى بها »، على بناء المفعول و الباء للسببيّة أي يوصل بسببها، أو على بناء الفاعل و الباء للتعدية، والأوّل أظهر . وفي القاموس المفاوضة: المجاورة في الأمر .

الحديث الثاني: مرسل.

الحديث الثالث: مرسل.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح ، والناثبة الناذلة ،

الحديث الخامس: ضيف.

الحديث السادس: مرسل.

قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُمُ : عليك با صلاح المال فا إنَّ فيه منبهة للكريم ، واستغناء عن اللَّئيم .

# ﴿ باب ﴾

### \$(من كد على عياله)\$

الحلبي ، عن أبي عبد الله عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : الكادُّ على عياله كالمجاهد في سبيل الله .

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن إسماعيل بن مهران ، عن ذكريًّا ابن آدم ، عن أبي الحسن الرّضا عَلَيَكُم قال : الّذي يطلب من فضل الله عز و جلّ ما يكف به عياله أعظم أجراً من المجاهد في سبيل الله عز وجلّ.

٣ ـ عدبن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبدالله ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُم قال : إذا كان الرَّ جلمعسراً فيعمل بقدرما يقوت به نفسه و أهله ولا يطلب حراماً فهو كالمجاهد في سبيل الله .

وقال في النهاية : فإنه منبهة للكريم : أي مشرفة و معلاة من النباهة، يقال: قبه ينبه: إذا صاد نبيها شريفاً.

#### باب من كد على عياله

الحديث الأول: حسن.

الحديث الثاني: صحيح.

الحديث الثالث: مجهول كالصحيح.

# ﴿ باب ﴾

#### 

ا ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن مجّل ، عن أحمد بن مجّل بن أبي نصرقال : قلت : لأ بي الحسن تَلْبَاكُمُ : جعلت فداك أدعو الله عزَّ و جلَّ أن يرزقني الحلال ، فقال : أتدري ماالحلال ؟ فقلت : جعلت فداك أمّا الّذي عندنا فالكسب الطيّب ، فقال : كان علي "بن الحسين عَلَيْقِطْا الله يقول : الحلال قوت المصطفين ولكن قل : أسألك من رزقك الواسع .

# رباب**﴾**

#### \$(احراز القوت)\$

الرضا عَلَيْكُمُ يقول: إنَّ الإنسان إذا أدخل طعام سنته خف ظهره واستراح، وكان أبوجعفر وأبو عبدالله عليقال الإنسان عقدة حتى يحرزا طعام سنتهما.

### باب الكسب الحلال

الحديث الأول: صحيح .

الحديث الثاني: صحيح.

### باب احراز القوت

الجديث الاول: حسن كالصحيح .

و قال الفيروز آباديُّ : العقدة ـ بالضمِّـ: الضيعة ، و العقار الَّذي اعتقد. صاحبه

٢ ـ أبوعلي "الأشعري"، عن أبي على الذهلي "، عن أبي أيسوب المدائني"، عن عبدالله بن عبدالله عن المدائني النفس إذا عبدالرحن ، عن أبي الحسن عَلَيْكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : إن النفس إذا أحرزت قوتها استقرات .

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عنهارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعف عَليَّكُمُ قال : قال سلمان ـ رضي الله عنه ـ : إنَّ النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه ، فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت .

### ﴿ باب ﴾

#### الله اجارة الرجل نفسه)

ا - محمّ بن يحيى ، عن أحمد بن محمّ ، عن محمّ بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن المفضّ لبن عمر قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُم الله يقول : من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق وفي دواية اخرى وكيف لا يحظره وما أصاب فيه فهو لربّه الّذي آجره .

٧- علي بن على بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن أبي الحسن عَلَيَكُم قال : سألته عن الإجارة فقال : صالح لابأس به إذا نصح قدرطاقته، قد آجر موسى عَلَيَكُم نفسه واشترط فقال : إن شئت ثماني وإن شئت عشراً فأنزل الله عز وجل فيه أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك » (١).

٣- أحمد ، عن أبيه ، عن مجر، بن عمرو ، عن عمّار الساباطيّ قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيْنَا : الرَّجل بتّجر فا ن هو آجر نفسه أعطى ما يصبب في تجارته، فقال : لا يؤاجر نفسه ولكن يسترزق الله عز وجلَّ و يتّجر فا ينه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرَّزق .

الحديث الثاني: مجهول.

الحديث الثالث: ضعيف.

### بابكراهة اجارة الرجل نفسه

الحديث الاول : بمختلف فيه و آخره مرسل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهود .

الحديث الثالث: موثق على الظاهر.

<sup>(</sup>١) القصص: ٢٧ ،

# ¥باب

#### ◊ ( مباشرة الأشياء بنفسه )◊

ا على بن إبراهيم ، عن المبنعيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله على المراهيم ، عن المراهيم ، عن المراهيم ، عن المراهيم ، عن المراهيم عن المراهيم عن المراهيم المراهيم المراهية المعاروما أشبهها .

٧- عد من أصحابنا ، عن أحدبن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عروبن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن هارون بن الجهم ، عن الأرقط قال : قال لي أبوعبدالله عليه الاتكونن دو الرافي الأسواق ولا تلي دقائق الأشياء بنفسك فا نه لاينبغي للمرء المسلم ذي الحسب و الدرس بن أن يلي شراء دقائق الأشياء بنفسه ماخلائلا ثمة أشياء فا نه ينبغي لذي الدرس و الحسب أن يليها بنفسه : العقار والرقيق والإبل .

### باب مباشرة الاشياء بنفسه

الحديث الأول: مرسل.

قوله ﷺ : «ضرب أشرية » أي مثلها، و الأشرية جمع الشرى و هو شارٍ لأنّ فعلا لايجمع على أفعلة ، ذكره الجوهريُّ .

الحديث الثاني : مجهول .

قوله لِلْبَيْمُ : « ماخلا ثلاثة » لعل الاستثناء منقطم .

# ﴿ باب ﴾

#### ن شراء العقارات و بيعها )١

الله على المستنصر ال

٧- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن زرارة قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ في يقول : ما يخلف الرّجل شيئاً أشدّ عليه من المال الصّامت ، قلت : كيف يصنع به ؟ قال : يجعله في الحائط يعني في البستان أوالدّ ار ...

سم حميد بن زياد ، عن الحسن بن تمدين سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان قال : دعاني جعفر عَلَيَكُمُ فقال : باع فلان أرضه ؟ فقلت : نعم ، قال : مكتوب في التوراة أنّه من باع أرضاً أوماء ولم يضعه في أرض أوماء ذهب ثمنه محقاً .

٤ علي بن عمل ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الحسن بن علي ، عنوهب الحريري ، عن أبي عبدالله علي فال : مشتري العقدة مرزوق، وبايعها ممحوق .

#### باب شراء العقارات و بيعها

الحديث الأول: صحيح.

الحديث الثاني: حسن.

و في القاموس: الصامت من المال:الذهب و الفضّة .

الحديث الثالت: مرسل كالموثق.

و قال الفيروز آباديُّ : محقه كمنعه أبطله و محاه ، و محق الله الشيء ذهب ببركته.

الحديث الرابع: ضيف.

الحسن بن على، عن على بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن على بن مرازم ، عن أبيه قال : قال أبوعبد الله تَلْيَلْكُم للمادف مولاه : اتّخذ عقدة أوضيعة فإن الرّجل إذا نزلت به النازلة أوالمصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه .

٣- علي بن جربن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن جربن علي بن يوسف ، عن عبدالسلام ، عن هشام بن أحمر ، عنأبي إبراهيم علي قال : ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقارمثله .

٨- عد من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمل بن الحسن بن ممون ، عن الأصم عن الأصم عن مسمع قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيَكُمُ : إن لي أرضاً تطلب منتي ويرغبوني ، فقال لي : يا أبا سيّار أما علمت أن من باع الماء و الطّين ذهب ماله هباء ؟ قلت : جعلت فداك إنّي أبيع بالثمن الكثير وأشتري ماهو أوسع رقعة ثمنا بعت ، قال : فلابأس.

# ﴿ باب الدين ﴾

١ عدة من أصحابنا ، عنسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحن بن الحجاج ،

الحديث الخامس: ضعيف.

الجديث السادس: مجهول.

الحديث السابع: مجهول.

وقال الفيروز آباديُّ : الـرابع : الـدار بعينها حيث كانت والجمع رباع .

الحديث الثامن: ضعيف.

باب الدين

الحديث الاول: ضعيف على المشهور .

عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال: تعوَّ ذوا بالله من غلبة الدَّ بن، وغلبة الرَّ جال، وبوار الأيُّم.

٧- حمّل بن يحيى ، عن أحمد بن حمّل ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي " ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيْكُ : إنّه ذكرلنا أن رجلاً من الأنصار مات وعليه ديناران ديناً فلم يصل عليه النبي عَلَيْكُ وقال : صلّوا على صاحبكم حتمى ضمنهما [عنه] بعض قرابته ، فقال أبوعبدالله عَلَيْكُ : ذلك الحق " . ثم قال : إن "

قوله يَجْلِيُّم : « و غلبة الرجال » قال النووى : غلبة الرجال كأنّه يريد به هيجان النفس من شدّة الشبق ، وإضافته إلى المفعول أي يغلبهم ذلك ، وقال الطيّبيُّ: إمّا أن يكون إضافته إلى الفاعل ، أي قهر الديّان إيّاه و غلبتهم عليه بالتقاضي و ليس له مايقضي دينه ، أو إلى المفعول بأن لا يكون له أحد يعاونه على قضاء ديونه من وجاله و أصحابه . انتهى .

أقول : ويحتمل أن يكون المراد به غلبة الجبّارين عليه ومظلوميّته، أو غلبة النساء على الرجال . وقيل : هي الغلبة الملعونة .

قوله الله الهيكاء : « و بوارالأيم » ، قال في النهاية : فيه « معوذ بالله من بوارالأيم » أي كسادها، من بارت السوق إذا كسدت ، والأيدم هي الذي لا زوج لها ، ومعذلك لا يرغب فيها أحد . وقال الفيروز آبادي : الأيدم ككيدس من لازوج لها بكراً أوثيباً ومن لاامراً اله .

وروى الصدوق (رم) في معاني الأخبار عن البرقيّ بإسناده عن عبد الملك القميّ قال : سأل أباعبدالله للهيّ الكاهليّ و أنا عنده أكان عليّ للهيّك يتعوّذ من بواد الأيّم؟ فقال : نعم ، وليس حيث نذهب ، إنّما كان يتعوّذ من العاهات ، والعاميّة يقولون : بواد الأيّم وليس كما يقولون .

الحديث الثاني: صحيح.

قوله عَلَيْظَة : « صلّوا على صاحبكم » ، لعلّه كان مستخفّاً بالدين ، ولا ينوي قضاءه ، أولم يكن له وجه الدين ومن يؤدّي عنه ، كما يدلّ عليه آخر الخبر (١) معانى الأخبار صفحه ٣٤٣ ط ايران \_ ١٣٧٩.

رسول الله عَيْنَا لله عَيْنَا فعل ذلك ليتعظو الوليرة بعضهم على بعض اولئلا يستخفّوا بالدّين وقدمات رسول الله عَيْنَا لله عَيْنَا الحسين عَلَيْنَا وعليه دين، وقتل الحسين عَلَيْنَا وعليه دين .

٣- على بن يحيى ، عن أحمد بن على " بن الحكم ، عن موسى بن بكر قال : قال لي أبوالحسن عَلَيْ الله عنا الرّزق منحله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل " ، فا ن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فا ن مات ولم بقضه كان على الا مام قضاؤه ، فا ن لم يقضه كان عليه وزره إن الله عز وجل " يقول : « إنه الصدقات للفقر اء و المساكين و العاملين عليها \_ إلى قوله \_ : والغارمين (١) » فهو فقير مسكين مغرم

٤- أحمد بن مجه ، عن حمدان بن إبراهيم الهمداني وفعه إلى بعض الصّادقين عَلَيْنَاكُمُ قال : إنّى لأُحبُ للرَّجل أن يكون عليه دين ينوي قضاءه .

٥ - على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن على بن سليمان ، عن رجل من أهل الجزيرة بكنتى أباعل قال : سأل الرضا عَلَيَكُمُ رجلُ و أنا أسمع فقال له : جعلت فداك إن الله عن وجل يقول : « وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة (٢) » أخبر ني عن هذه النظرة التي ذكرها الله عز و جل في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لابد له من أن ينتظر وقد أخذ مال هذا الراجل وأنفقه على عياله وليس له غلله ينتظر إدراكها و لادين ينتظر محله ولامال غائب ينتظر قدومه ؟ قال : نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ماعليه منسهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل فا نكان قد أنفقه في معصة الله فلاشيء له على الإمام ، قلت : فمالهذا الراجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم

و غيره من الأخباد .

الحديث الثالث: ضعيف على المشهور .

الحديث الرابع: مرنوع.

الحديث الخامس: مجهول.

<sup>(</sup>١) التوية ــ الآية ٢٠. (٢) البقرة: الآية ٢٨١.

فيما أنفقه في طاعة اللهُأم في معصيته ، قال : يسعى له في ماله فيردُّه عليه وهوصاغر .

٦- علي بن إبراهيم عن أبيه ، [عن ابن أبي عمير] عن حتان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه عن أبي جعفر عَلَيَـ إللهُ قال : كل ذنب يكفّره القتل في سبيل الله عز وجل إلا الد بن لا كفّارة له إلّا أداؤه أو يقضى صاحبه ، أو يعفو الّذي له الحق .

٧- مجلى بن يحيى ، عن أحمد بن مجلى بن عبسى ، عن العبسّاس ، عمسّن ذكره ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال : الإمام يقضي عن المؤمنين الدّ يون ماخلا مهور النساء .

٨- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ممير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الوليد ابن صبيح قال : جاء رجل إلى أبي عبدالله عَلَيْكُم يدّعي على المعلّى بن خنيس ديناً عليه فقال: ذهب بحقّي ، فقال له أبو عبدالله عَلَيْكُم : ذهب بحقّك الذي قتله ؛ ثمّ قال للوليد : قم إلى الرّجل فاقضه من حقّه فا نتي أريد أن أبر د عليه جلده الذي كان بارداً .

قوله بِلِيّم : « يسعى له » ، قال السيّد في المدارك: هذه الرواية ضعيفة جدّاً لا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل ، و إلاّصح جواز إعطاء الزكاة من سهم الغارمين لمن لايعلم فيما أنفقه كما اختاره ابن إدريس و المحقّق وجماعة . الحديث السادس : حسن موثن .

قوله عليه الإمام أو يقضى صاحبه » أي: وليه ووارثه أو الإمام أو المتبرّع. الحديث السابع: مرسل.

قوله ﷺ : « ما خلا مهور النساء » ، لأنّه لم يأخذ مالًا ، أو لأنّه على الله أداؤه كما ضمن في كتابه إن لم تفصّر نيسّته .

الحديث الثامن: حسن.

الحديث التاسع: مجهول.

إِنِّي أُرِيد أَن أُلزِم مكَّة أَوْ المدينة و علي ّدين فما تقول ؟ فقال : ارجع فأدِّ م إلى مؤدّي دينك وانظر أن تلقى الله تعالى وليس عليك دين ، إنَّ المؤمن لا يخون .

• ١- علي بن على ، عن إسحاق بن على النخعي ، عن على بنجمهور ، عن فضالة ، عن موسى عَلَيْكُ بنجمهور ، عن فضالة ، عن موسى عَلَيْكُ بنشد :

فا ن يك يا الميم علي دين \* فعمران بنموسى يستدين

١١ عد من أصحابنا ، عنسهل بنزياد ، عن جعفر بن من الأشعري ، عن ابن القد اح عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن علي علي قال عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن علي قال عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن علي قال خرة .

قوله المُلِيَّكُم : «فأد» ليس في التهذيب (١)، ولعله أمر من باب الافعال من قولهم أديّ السفر فأنا مؤد له إذا كنت متهيّئًا له ، ذكره الجوهريُّ .

الحديث العاشر: ضيف.

قوله عِلِيّهُ : « فعمران بن موسى » قال الشاعر هكذا للوذن ، و في بعض النسخ «فموسى بن عمران» فلعلّه عِلَيْهُ غيره لموافقته للواقع ، و لكراهة الشعر ، مع أنّه يمكن أن يقرأ موذوناً بإسقاط النون ، « وأميم » ترخيم أميّة تصغير أم " وهي اسم امرأة أيضاً .

الحديث الحادي عشر: ضعيف.

قوله عِلَيْكُم : « مذلَّة » ، اسم مكان للذلَّة .

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ۲ ص ۱۸۵ ح - ۷٠

# ﴿باب﴾

#### الدين) المرين عند المرين المرين المرين

المعدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن عبدالر حمن بن أبي نجران ، عن الحسن ابن علي " بن رباط قال : سمعت أباعبدالله على يقول : من كان عليه دين فينوي قضاءه كان معه من الله عز وجل حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته فا نقصرت نيسته عن الأداء قصر عنه من المعونة بقدر ماقصر من نيسته .

٧- عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وأحد بن على ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيتوب عن سماعة قال : قلت لا بي عبدالله عَلَيْت للله الرّجل منا يكون عنده الشيء يتبلّغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتي الله عز وجل بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزرّمان وشد المكاسب أويقبل الصدقة ؟ قال : يقضي بما عنده دينه ولاياً كل أموال النّاس إلّا وعنده ما يؤد ي إليهم حقوقهم ، إن الله عز وجل يقول : «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن تكون تجارة عن تراض منكم (١) ، ولا يستقرض على ظهره إلّا وعنده وفا ولوطاف على أبواب الناس فرد وه باللقمة واللقمتين والتّمرة والتمر تين إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده ، ليس منا من ميت إلّا جعل الله عز وجل له وليا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه

٣- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّضربن سويد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله

#### باب قضاء الدين

الحديث الأول: مجهول.

الحديث الثاني: موثق.

قوله: « أيطعمه » أي لايؤدي الدين و يطعم ما في يده عياله أو يؤد يه مما في يده ، فإذا أد ى فإما أن يستقرض على ظهره ، أي بلاعين مال يكون الدين عليه ، أو يأخذ الصدقة ؟ فأمره الملكم برد الدين و قبول الصدقة .

الجديث الثالث: حسن.

<sup>(</sup>١) النساء \_ ٢٩ .

عَلَيْكُمُ قَالَ : لاتباع الدَّار ولاالجارية في الدَّين وذلك لأنَّه لابدَّ للرَّجل من ظلَّ يسكنه وخادم يخدمه .

٤ علي بن مجل بن بندار ، عن أجمدبن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بدالله بن المغيرة ، عن بريد العجلي قال : قلت لا بي عبدالله عَنْ الله عنه عن بريد العجلي قال : لا يتام وأخاف إن بعت ضيعتك ولكن أعطه بعضاً وأمسك بعضاً .

و على بن على ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن عمر بن يزيد قال : أتى رجل أباعبدالله تَمْلَيَكُم يقتضيه وأنا حاض فقال له : ليس عندنا اليوم شيء ولكنّه يأتينا خطر و وسمة فتباع ونعطيك إن شاءالله ، فقال له الرّجل : عدني ، فقال : كيف أعدك وأنا لما لأأرجو أرجى منتى لما أرجو .

آ- على بن يحيى ، عن على بن يوسف بن الستخت ، عن على بن على المسلمان ، عن الفضل بن العباس بن عبسى قال : ضاق على على بن الحسين عليه المن فقال له : أقرضني عشرة آلاف درهم إلى مبسرة ، فقال : لا لأ نه ليس عندي ولكن أريد وثيقة ، قال : فشق له من ردائه هدبة فقال له : هذه الوثيقة قال : فنص وقال : أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة ، فقال : أنتأولى فكان مولاه كره ذلك فغضب وقال : أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة ، فقال : أنتأولى

الحديث الرابع: مجهول كالصحيح.

قوله ﷺ : « أُعطه بعضاً» لعلّه محمول على إنظار الوليّ،أو أنَّه ﷺ رخَّس لولايته العامّة .

الحديث الخامس: ضعيف.

و في القاموس : الخطر-بالكسر-نبات يختضب به .

الحديث السادس: ضيف.

قوله المنه القوس عن القوس عن القوس عن القوس عن القوس عن القوس عن القاموس: حاجب بن ذرارة ألى كسرى في جدب أصابهم بدءوة النبي المنافئة يستأذنه لقومه أن يصيروا في ناحية من بلاده حتى يحيوا، فقال: إنّكم معاش العرب غدر حرص، فإن أذنت لكم أفسدتم البلاد، وأغرتم على العباد، قال حاجب: إنّي ضامن

29

بذلك منه ، فقال : فكيف صار حاجب يرهن قوساً وإنسما هي خشبة على مائة حالة ، وهو كافر فيفي وأنا لا أفي بهدبة ردائي ١٢ قال : فأخذها الرّجل منه وأعطاه الدّراهم وجعل الهدبة في حُمن في من الله عز وجل له المال فحمله إلى الرّجل ثم قال له : قد أحضرت مالك فهات و ثيقتي فقال له : جعلت فداك ضيعتها ، فقال: إذن لا تأخذ مالك مني ليس مثلي من يستخف بنمي تهدقال : فأخرج الرّجل الحرية فإ ذافيه الهدبة فأعطاه على بن الحسين المنتقلة الدراهم وأخذ الهدبة فرمى بها وانصرف .

٧- عنه ، عن يوسف بن السخت ، عن علي "بن على بن سليمان ، عن أبيه ، عن عيسى بن عبدالله قال: احتض عبدالله فاجتمع عليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم ، فقال: لا مال عندي فأعطيكم ولكن ارضوا بماشئتم من ابني عمني علي بن الحسين عليها و عبدالله بن جعفر فقال الغرماء : عبدالله بن جعفر ملي مطول ، وعلي بن الحسين عليها [رجل ] لامال لهصدوق وهو أحبهما إلينا، فأرسل إليه فأخبره الخبر فقال: أضمن لكم المال إلى علقه ولم يكن له علقه عبد تجميلا ، فقال القوم : قد رضينا، وضمنه فلم أتت الغلة أتاح الله عز وجل له المال فأداه .

للملك أن لا يفعلوا. قال: فمن لي بأن تفي ؟ قال: أرهنك قوسي . فضحك من حوله فقال كسرى : وما كان ليسلَّمها أبداً ، فقبلها منه ، و أذن لهم ، ثم احيى الناس بدعوته عَنْ الله وقدمات حاجب فارتحل عطارد ابنه إلى كسرى يطلب قوس أبيه فرد ها عليه و كساه حلّة ، فلما رجع أهداها إلى النبي عَنْ الله فا فاعها من يهودي " بأربعة آلاف درهم . وقال : الحيا : الخصب والمطر ، وأحيى القوم : صاروا في الخصب .

الحديث السابع: ضيف.

وفي القاموس: المطل:التسويف بالمعدة والدين و هو مطوّل.

قوله : « تجمّلاً » بالجيم أى إنها قال ذلك لإظهار الجمال و الزينة والغنا ، ويمكن أن يقرأ بالحاء أي إنها فعل تحمّلاً للدين،أولكثرة حمله د تحمّله للمشاق، والأوّل أظهر ، وفي القاموس : تاح له الشيء تهيّأ .

٨- على " بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعلى بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن عثمان بن زيادقال : قلت لأ بي عبدالله المن المن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن عثمان بن زيادقال : فقال أبوعبدالله المن وقدأراد أن يبيع داره فيقضيني قال : فقال أبوعبدالله المن وأسه .

٩ ـ عد أن من أصحابنا ، عن أحد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمد ، عن حمد ، عن حمد ، عن عرز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال: قال رسول الله عَلَيْكُمْ : الدّين ثلاثة: رجل كان له فأ نظر، وإذا كان عليه فأعطى ولم يمطل ، فذاك له ولا عليه ، ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه مطل فذاك عليه ولاله .

# ﴿ باب ﴾ ¢( قصاص الدين )\$

ا عدَّةُ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عَلَيَّالُمُ عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه و حلف ثمَّ وقع له عندي مال فآخذه مكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ فقال : إنخانك فلاتخنه ، ولاتدخل فيماعبته عليه .

الحديث الثامن: مجهول.

الحديث التاسع: مجهول.

#### باب قصاص الدين

الحديث الأول: ضعيف على المشهود.

قوله المِلْكُم : « إن خانك فلاتخنه » يدلُّ على عدم جواز المقاصّة بعدالإحلاف كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل لايعلم فيه مخالف إلاّ أن يكذّب المنكر نفسه بعد ذلك .

حلي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعلى بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيْنَا لله الرّجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثمّ يستودعني مالا ألي أن آخذ ما لي عنده ؟
 قال : لا هذه خيانة .

٣ عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن من ؛ وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيْكُم الله مال قبله أيأخذهمنه مال فجحده إيّاه وذهب به ثم صاربعد ذلك للر جل آلذي ذهب بماله مال قبله أيأخذهمنه مكان ماله الّذي ذهب به منه ذلك الر جل ؟ قال : نعم ولكن لهذا كلام يقول : «اللّهم إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الّذي أخذه منتي و إنّي لم آخذ ما أخذت منه خيانة و لا ظلماً».

# ﴿ بابٍ ﴾

#### \$ ( انه اذا مات الرجل حلدينه )\$

١ - أبو علي الأشعري ، عن عمل بن عبدالجبّار ، عن بعض أصحابه ، عن خلف بن حمّاد ، عن إسماعيل بن أبي قرّة ، عن أبي بصيرقال : قال لي أبوعبدالله عُلَيَّكُ : إذا مات الرجل حلّ ماله وماعليه من الدّين .

الحديث الثاني: حسن كالموثق.

الحديث الثالث : حسن .

وقال في الدروس: تجوز المقاصّة المشروعة من الوديعة على كراهة ، و ينبغي أن يقول ماني رواية أبي بكر الحضرميّ .

#### باب انه اذا مات الرجل حل دينه

الحديث الاول: مرسل مجهول.

و قال في الدروس: يحل الديون المؤجّلة بموت الغريم، ولو مات المدين لم يحل الآ على رواية أبي بصير، واختاره الشيخ و القاضي والحلبيُّ.

٢ - حمّل بن يحيى ، عنأ حمدبن عمّل ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عَلَيْ في الرّاجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال : إذارضي به الغرماء فقد برئت ذهـ الميّلة .

# ﴿ باب ﴾

### الرجل يأخذ الدين وهو لاينوي قضامه الله

ا حمّ بن يحيى ، عن مّ بن الحسين ، عن النسّ بن عن عبدالغفّ ارالجازي . عن أبي عبدالله عَلَيّ الله عن رجل مات وعليه دين قال : إن كان أنمي على يديه من غير فسادلم يؤاخذه الله عليه إذا علم بنيّته [الأداه] الأمن كان لا يريدأن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة السارق و كذلك الزّكاة أيضاً ، وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النّساء .

٢ ـ علي ً بن مجّل ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عَلَيَّكُم قال : من استدان ديناً فلم ينو قضاه كان بمنزلة السّارق .

# ﴿ باب ﴾

#### ث( بيع الدين بالدين )¢

ا \_ على بن يحيى ، عن أحد بن على ، عن ابن محبوب ، عن إبر اهيم بن مهزم ، عن طلحة بن يزيد عن أبي عبدالله عَلَيْنَاكُمُ قال : قالرسول الله عَلَيْنَاكُمُ الله عَلَيْنَاكُمُ قال : قالرسول الله عَلَيْنَاكُمُ : لا يباع الدّ ين بالدّ ين .

الحديث الثاني: صحيح.

باب الرجل يأخذ الدين و هو لا ينوى قضاءه

الحديث الأول: مجهول.

الحديث الثاني: ضيف

#### باب بيع الدين بالدين

الحديث الاول: ضعيف كالموثن.

رقوله عليه الدين الدين المشهور بين الأصحاب جواذ بيع الدين بعد حلوله على الذي عليه وعلى غير الغريم ، و هو

٢ ـ أحمد بن عمر ، عن الحسن بن علي "، عن عمر بن الفضيل ، عن أبي حزة قال: سألت أبا جعفر عَلَيْ عن رجل كان له على رجل دين فجاء ، رجل فاشتراه منه [بعرض] ثم انطلق إلى الذي عليه الد ين فقال له : أعطني مالفلان عليك فا نتي قد اشتريته منه ، كيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال أبو جعفر عَلَيْ الله عليه الر "جل الذي عليه الد ين ماله الذي اشتراه به من الر "جل الذي له الد ين .

٣ - ٣ بن يحيى ؛ وغيره ، عن جمّل بن أحمد ، عن جمّلبن عيسى ، عن جمّلبن الفضيل قال : قلت للرّضا تَلْيَكُمُ : رجل اشترى ديناً على رجل ثمّ ذهب إلى صاحب الدّين فقال له : ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه قال : يدفع إليه قيمة مادفع إلى صاحب الدّين وبرى وبرى الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه .

ضعيف ، وجوّز في التذكرة بيعه قبل الحلول أيضاً، ثم إنه لاخلاف مع الجواذ أنه يجوز بيعه بالعين ، وكذا بالمضمون الحال، وإن اشترط تأجيله قيل : يبطل ، لأنه بيع دين بدين ، و قيل : يكره وهو أشهى .

الحديث الثاني: مجهول.

الحديث الثالث: مجهول.

و قال الشهيد الثاني - رحمه الله - ، بعد إيراد هذا الخبر و الذى قبله : عمل بمضمونها الشيخ وابن البرّاج ، والمستند ضعيف مخالف للأصول ، وربّما حلنا على الضمان مجازاً أو على فساد البيع ، فيكون دفع ذلك الأقلّ مأذوناً فيه من البايع في مقابلة مادفع ، و يبقى الباقي لمالكه ، والأقوى أنّه مع صحّة البيع يلزمهدفع الجميع .

# ﴿ بابٍ ﴾

### 

١ ـ الحسين بن عبّل، عن معلّى بن عبّل، عن الحسن بن علي مع عن حمّادبن عثمان، قال: دخل رجل على أبي عبدالله تَطَيِّحُ فشكا إليه رجلاً من أصحابه فلم بلبث أن جاءالمشكو فقال له أبوعبدالله تَطَيِّحُ على أبي عبدالله تَطَيِّحُ فشكا إليه رجلاً من أصحابه فلم بلبث أن جاءالمشكو فقال له : بشكوني إنّي استقضيت منه حقى. قال له أبوعبدالله تَطَيِّحُ منضباً ، ثمّ قال : كأ نبّك إذا استقضيت حقك لم تسيء أراً بتماحكي الله عز وجل في كتابه : « يخافون سوء الحساب (١)» أترى أنسهم خافوا الله أن يجورعليهم لاوالله ما خافوا إلّا الاستقضاء فسمّاه الله عز وجل سوء الحساب ، فمن استقضى به فقد أساء .

٢ - على يحيى، رفعه إلى أبي عبدالله عَلَيْنَا قال : قال له رجل : إن لي على بعض الحسنية ين مالاً وقد أعياني أخذه وقد جرى بيني وبينه كلام ولا آمن أن يجري بيني وبينه فيذلك ما أغتم له ، فقال له أبو عبدالله عَلَيْنَا : ليس هذا طريق التقاضي و لكن إذا أتيته أطل الجلوس و ألزم السّكوت ، قال الرّجل : فما فعلت ذلك إلا يسيراً حتى أخذت مالى .

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحلبن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن خضر بن عمروالند خعي قال : قال أحدهما على المبال أبي أبي أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن خضر بن عمروالند على المبال في المبال الله على رجل الله على رجل الله على رجل على حقه .

### باب في آداب اقتضاء الدين

الحديث الأول: ضعيف.

قوله: « استقضيت » بالضاد المعجمة أي طلبت منه القضاء، و في بعض النسخ الفديمة بالصاد المهملة في الموضعين، أي بلغت الغاية في الطلب.

الحديث الثاني: مرنوع

الحديث الثالث: مجهول.

<sup>(</sup>١) الرعد - ٢١.

٤ ـ عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عَلَيْنَا قال : قال رسول الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلْمَا عَلَيْنَا عَلْمَانِ عَلْمَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا

وبهذا الأسناد قال: قال رسول الله عَلَيْدَ الله عَن ربقة الله في الأرض فا ذا أراد الله أن يذل عبداً وضعه في عنقه.

7 - عد بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن عد بن البي علمة بياع السّابري ، وعلى بن الفضيل ؛ وحكم الحنساط جميعاً ، عن أبي حزة قال : سمعت أبا جعفر على البي عقول : من حبس مال امرى م مسلم وهوقادر على أن يعطيه إيّاه مخافة إن خرجذلك الحق من يده أن يفتقر كان الله عز وجل أقدر على أن يفقره منه على أن يفتى نفسه بحدسه ذلك الحق .

# ﴿ باب ﴾

### \$ (اذا التوى الذيعليه الدين على الغرماء)

ا عن عمّار ، عن أجد بنجّ ، عن ابن فضّال ، عن عمّار ، عن أبي عبداللهُ عَلَيْكُ فَا اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي عَلَى عَل عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلِى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى ع

الحديث الرابع: ضميف .

الحديث الخامس: [ضعيف . وما ذكره المصنّف و سقط عن قلمه الشريف] . الحديث السادس: ضعيف على المشهود .

باب اذا التوى الذي عليه الدين على الغرماء

الحديث الأول : موثق .

قوله ﷺ : • ثمّ يأمر » أي الرجل إمّا بالبيع أو بإرضاء الغرماء بالجنسو المعروض ، فإن أبي باع ﷺ ماله و قسّمه بينهم .

٢ ـ أحمد بن حمّل ، عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن حمّل بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن حمّل بن مسلم ، عن أبي جرفر عَليّكُم قال : الغائب يقضى عنه إذا قامت البيّنة عليه و يباع ماله و يقضى عنه وهو غائب و يكون الغائب على حجّته إذا قدم و لا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلّا بكفلا ، إذا لم يكن مليّاً .

# ﴿بابِ \$(النزول على الغريم )\$

ا ـ محدبن يحيى ، عن أحمدبن محل ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضربن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرَّاح المدائني "، عن أبي عبدالله عَلَيَـٰكُمُ أنَّه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وإنكان قد صرَّها له إلّا ثلاثة أيَّام .

٢ ـ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحدبن على ، عن عثمان بن عبسى ، عن سماعة قال :
 سألت أباعبدالله عليه دين أيا كل من طعامه ؟

الحديث الثاني: ضيف.

قوله بِلِيّهُ : « إلّا بكفلاء » ذهب جماعة من الأصحاب هنا إلى اليمين مع البيّنة استظهاراً ، إلحاقاً له بالميّت ، وظاهر الخبر عدمه ، و تعليلهم فيذلك معلول و ذهب جماعة إلى ماورد في الخبر من أخذ الكفيل عن القابض بالمال الذي دفع إليه من مال الغايب ، ولم يقولوا باليمين .

### باب النزول على الغريم

الحديث الاقل: مجهول.

قوله عليه الكراهة ؛ قال في الدروس: يكره للمدين النزول على الضرة ، وحل في المشهور على الكراهة ؛ قال في الدروس: يكره للمدين النزول على الغريم فإن نزل فالإقامة ثلاثة فما دون ، و تكره الأزيد ، و قال الحلبيُّ : يحرم الزايد ، و في رواية سماعة : لا يأكل من طعامه بعد الثلاثة .

الحديث الثاني: موثن.

قال: نعم، يأكل من طعامه ثلاثة أيَّام ثه ﴿ يَأْكُلُ بِعَدَدُلْكُ شَيِّئاً .

# ﴿ باب ﴾

### الله المالة الما

١ - جمر بن يحيى ، عن أحمد بن مجر بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أحمد بن على أحمد بن على أحمد بن على أبي عبدالله عَلَيْتُكُمُ قَال : إِنَّ رَجِلاً أَتِي عَلَيْنًا غَلَيْنَكُمُ فَقَالَ له : إِنَّ لِي عَلَى رَجِلَ دِيناً فأهدى إلي الله على الله على الله عليه .

٧ ـ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن مِمّ ؛ و سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن هذيل بن حيّان أخي جعفر بن حيّان الصير في قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيَا الله : إنّي دفعت إلى أخي جعفر مالاً فهو يعطيني ما أنفقه وأحج منه وأتصدَّق وقدسألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وأنا أحب أن أنتهي إلى قولك ، فقال لي : أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك ؟ قلت : نعم ، قال : فخذ منه ما يعطيك فكل منه واشر ب و حج و تصد ق فإذا قدمت العراق فقل : جعفر بن مجها فتاني بهذا .

٣ - على الحسين بن الحسين ، عن محدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عَلَيَكُمُ قال : سألته عن الرجل يكون له على رجل مال قرضاً فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ؟ قال : لابأس بذلك مالم يكن شرطاً .

#### باب هدية الغريم

الحديث الأول: موثق.

و قال في الدروس: يستحب احتساب هديّة الغريم من دينه لرواية عن عليّ الله عنه الله يجر عادته به.

الحديث الثاني : مجهول .

الحديث الثالث: ضيف.

# ﴿باب﴾

#### ت ( الكفالة والحوالة ) ا

ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري "، قال : أبطأت عن الفضل بن شاذان ، جميعاً ، عن البن أبي عمير ، عن حفص بن البختري "، قال : أبطأت عن الحج "، فقال لي أبو عبد الله عَلَيْكُم : ما أبطأ بك عن الحج " ؛ فقلت : جعلت فداك تكفّلت برجل فخفر بي ، فقال : مالك والكفالات أما علمت أنها أهلك القرون الأولى ، ثم قال : إن قوماً أذنبوا ذنو با كثيرة فأشفقو امنها وخافوا خوفاً شديداً وجاء آخرون فقالوا : ذنو بكم علينا فأنزل الله عز وجل عليهم العذاب، ثم قال تبارك و تعالى : خافونى واجترأتم على ".

٢ ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ، عن زرارة، عن أحدهما عليه الله على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك قال: إذا أبرأ فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرأ فله أن يرجع على

#### باب الكفالة و الحوالة

الحديث الاول: حسن كالصحيح.

و قال الفيروز آ بادئُّ : خفر به خفراً و خفوراً: نقض عهده و غدره .

الحديث الثاني : حسن والثاني ضعيف .

قوله الجيني : « إذا أبرأه » يدلُّ على عدم حصول البراءة بدون الإبراء و هو خلاف المشهور.

قال الشهيد الثاني (ره): المحيل يبرأ من حق المحتال بمجرد الحوالة سواء أبرأه المحتال أم لا ، وخالف فيه الشيخ و جماعة إستناداً إلى حسنة ذرارة ، و حملت على ما إذا ظهر إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله ، فإن له الرجوع على المحيل إذا لم ببرأه ، و على ما إذا شرط المحيل البراءة ، فإن في ستفيد بذلك عدم الرجوع لوظهر إفلاس المحال عليه ، وهو حمل بعيد ، وعلى أن يستفيد بذلك عدم الرجوع لوظهر إفلاس المحال عليه ، وهو حمل بعيد ، وعلى أن

الذي أحاله.

عَلَى بن يحيى ، عن أحمد بن عمّل ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما على المثل مثله .

٣ ـ حيد بن زياد ، عن الحسن بن الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العبّاسقال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيّا الله على الرجل بنفس رجل فقال : إن جئت به و إلّا عليك خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه و لا شيء عليه من الدّراهم فا إن قال : علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليك ، قال : على خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليك ، قال : على خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليك ، قال : على الدّراهم إن لم

الإبراء كناية عن قبول المحتال الحوالة ، فمعنى قوله:برئت ممنّا لى عليك ، أنّى رضيت بالحوالة الموجبة للتحويل ، فبرئت أنت، فكننّى عن الملزوم باللازم، وهكذا القول في قوله: ولو لم يبرئه فله أن يرجع الأنّ العقد بدون رضاه غير لازم، فله أن يرجع فيه .

الحديث الثالث: موثق.

قوله إليك : «عليه نفسه » قال الشهيد الثاني (ره) في الروضة : لو قال : لو لم أحضره إلى كذا كان علي كذا صحت الكفالة أبداً ولا يلزمه المال المشروط، ولوقال : علي كذا إن لم أحضره لزمه ماشرط من المال إن لم يحضره على المشهور، ومستند الحكمين دواية داود ، وفي الفرق بين الصيغتين من حيث التركيب العربي نظر ، لكنَّ المصنّف والجماعة عملوا بها مع ضعف سندها انتهى .

وفر ق الوالد العلاّمة ( ره ) و غيره بين العبارتين ، بأنّه في الأوَّل المراد به مال آخر سوى مافي ذمَّة المكفول غرامة فلذا لم يلزم ، وفي الثاني المراد به المال الَّذي فيذمَّة المكفول ، فيكون تصريحاً بما هو حكم الكفالة .

أقول: هذا الخبر يحتمل وجها آخر أظهر من ساير ما قيل فيه ، بأن يكون القول في الأوّل من المكفول له كماهو صريح الخبر، وليس فيه رضا الكفيل به ، وفي الثاني قال الكفيل ذلك ، و ألزمه على نفسه ، وهذا التأويل ظاهر من الخبر، لكن يخالف المشهور من أن مقتضى الكفالة أداء المال إن لم يحضر المكفول ، و يمكن

يدفعه إليه .

٤ - حميد ، عن الحسن بن على ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أباعبدالله على الرَّجل بلله الرَّجل بالدّراهم أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قداً فلس قبل ذلك .

• - على بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الحسين ابن خالد قال : قلت لا بي الحسن عَلَيْكُ : جعلت فداك قول النّاس : الضّا من غارم ، قال : فقال : ليس على الضّامن غرم ، الغرم على من أكل المال.

٦- عمر بعن الله عن عن الله عليه عن الله عليه عن الله عن عمر الله عن عمر الله عن عمر الله علي عبدالله علي الله عليه الله عليه برجل تكفر بنفس رجل فحبسه ، فقال : الطلب صاحبك .

ثوجيهه بتكلُّف بأن يحمل على ما إذا لم يكن شغل ذمَّة المكفول بخمسمائة درهم ثابتاً ، ففي الأوَّل لمَّا لم يقر " بالمال لم يلزمه ، وفي الثاني أقر "بالحال فيلزمه .

الحديث الرابع: موثق.

قوله ﷺ : ﴿ إِلاَّ أَن يَكُونَ ﴾ يَدُلُ عَلَى مَاهُو مَقَطُوعٌ بِهُ فِي كَلَامُ الأُصْحَابُ من عدم الرَّجوع مع العلم بالإفلاس و جواز الرَّجوع مع عدمه .

الحديث الخامس: مرسل مجهول.

قوله الله الغرم على من أكل المال » لعلّه محمول على ما إذا ضمن بإذن العزيم ، فإنَّ له الرجوع عليه بما أدّى ، فالغرم عليه لاعلى الضامن .

الحديث السادس: موثق.

# ﴿باب﴾

### \$\pi\$ عمل السلطان و جو الزهم \pi\$

ا عد قُ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن مجّل بن عذافر ، عن أبيه قال : قال لي أبوعبدالله عَلَيَكُم : يا عذافر إنّك تعامل أبا أبنوب و الربيع ، فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة ؟ قال : فوجم أبي ، فقال له أبوعبدالله عَلَيْكُم للله أبا ألى ما أصابه : أي عذافر إنّما خو قتك بما خو قني الله عز وجل به ، قال عمّل : فقدم أبي فلم يزل مغموماً مكروباً حتى مات .

٧- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ؛ وعلى بن حران ، عن الوليد بن صبيح قال : دخلت على أبي عبدالله عَلَيْكُ فاستقبلني زرارة خارجاً من عنده ، فقال لي أبوعبدالله عَلَيْكُ : ياوليد أما تعجب من زرارة سألني عن أعمال هؤلاه أي شيءكان يريده أبريد أن أقول له : لا فيروي ذلك عنى ؟ ثم قال : ياوليد متى كانت الشيعة تسأل عن يريده أبريد أن أقول له : لا فيروي ذلك عنى ؟ ثم قال : ياوليد متى كانت الشيعة تسأل عن المائية تقول : يؤكل من طعامهم ويشر بمن شرابهم ويستظل بظلهم، متى كانت الشيعة تسأل عن هذا ؟ !

٣ عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن حديد قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُم يقول : اتتقوا الله وصونوا دينكم بالورع و قو و بالتقية والاستغناء بالله عن وجل إنه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه على دينه طلباً لما في يديه من دنياه

### باب عمل السلطان و جوائزهم

الحديث الاول: ضعيف على المشهور .

و قال في النهاية : الواجم : الَّذِي أُسكته الهمُّ و علته الكآبة .

الحديث الثاني: حسن.

الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.

و قال الفيروز آ باديُّ : خمل ذكره و صوته خفي ، و أخمله الله فهو خامل ساقط لانباهة له .

أخمله الله عز وجل ومقته عليه ووكله إليه ، فإن هوغلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء نزع الله جل وعز اسمه البركة منه ولم يأجره على شيء ينفقه في حج و لاعتق [رقبة] ولا يرس.

٤ علي بن على بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن علي بن أبي حزة قال : كان لي صديق من كتَّاب بني أميَّة فقال لي : استأذن لي على أبي عبدالله عَلَيْكُمُ فاستأذنت له عليه فأذن له فلمًّا أن دخل سلَّم و جلس ثمٌّ قال : جعلت فداك إنَّى كنت في ديوان هؤلاءِ القوم فأصبت من دنياهم مالاً كثيراً وأغمضت في مطالبه ، فقال أبوعبدالله عِلْمُ ؛ لولا أنَّ بني أُميَّة وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفيء و يقاتـل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقّنا، ولو تركهم النّاس وما في أيديهم ماوجدوا شيئًا إلّا ماوقع في أيديهم . قال : فقال الفتى : جعلت فداك فهل ليمخرج منه ؟ قال : إن قلت لك تفعل ؟ قال : أفعل ، قال له : فاخرج من جميع ما اكتسبت في ديو انهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدُّقت به وأنا أضمن لك على الله عزَّ وجلَّ الجنَّة ، قال : فأطرق الفتي رأسه طويلاً ثمَّ قال : قد فعلت جعلت فداك . قال ابن أبي حمزة : فرجع الفتي معنا إلى الكوفة فما ترك شيئًا على وجه الأرض إلَّا خرج منه حتَّى ثيابه الَّتي كانت على بدنه ، قال: فقسَّمت له قسمة واشترينا له ثياباً وبعثنا إليه بنفقة،قال: فما أمى عليه إلَّا أشهر قلائل حتَّى مرض فكنَّا نعوده،قال : فد خلت عليه يوماً و هو في السوق ، قال : ففتح عينيه ثم ٌ قال لي : ياعلي ٌ وفي لي والله صاحبك ، قال: ثم ٌ مات فتو لَّينا أمره فخرجت حتَّى دخلت على أبي عبدالله عَليَّكُم فلمًّا نظر إليِّ قال : باعلى وفينا والله لصاحبك ، قال : فقلت : صدقت جعلت فداك هكذا والله قال لي عند موته .

قوله عليه عليه عنه الله عنه الله عنه المناه المناه أو إلى نفسه .

الحديث الرابع: ضيف.

قوله : « فقسمت » أي أخذت من كل وجل من الشيعة من أصدقا ثي له شيئاً . و قال الجوهريُّ : السوق : نزع الروح .

٥- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعف تَه الله عن أعمالهم فقال لي : يا أبا مل لاولامُدَّة قلم ، إنَّ أحدهم لا يصيب من دنياهم شيئًا إلّا أصابوا من دينه مثله الوهم من ابن أبي عمير - .

7 - ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محل بن مسلم قال : كنت قاعداً عند أبي جعفر عَلَيْكُم على باب داره بالمدينة فنظر إلى النّاس يمرُّون أفواجاً فقال لبعض من عنده : حدث بالمدينة أمر ؟ فقال : جعلت فداك ولي المدينة والرفعد النّاس بهنسَّوته ، فقال: إنّ الرَّجل ليغدى عليه بالأمر تهنيّاً به وأنّه لباب من أبواب النّار .

٧- ابن أبي عمير ، عن بشير ، عن ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبدالله عَلَيَا الله في دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له : أصلحك الله إنه ربما أصاب الرّجل منا الضيق أو الشدة فيدعا إلى البناء ببنيه أو النهريكريه أو المسنّاة يصلحها فما تقول في ذلك وفقال أبوعبد الله عَلَيْ الله عقدة أوو كيت لهم وكا وإنّ لي ما ين لا بتيها لا ولا مدّة بقلم إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نارحتنى يحكم الله بين العباد .

٨ عمّى بن إبراهيم بن الله عَلَمُ ، عن عَمّ ، عن عَمّ الله عَلَمُ بن سنان ، عن يحيى بن إبراهيم بن مهاجر قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَمَ الله عَلَمَ فلان يقر تك السلام وفلان وفلان ، فقال : وعليهم السلام قلت : عسلهما بوجعفر ، فقال :ومالهم وماله ؟ قلت : حبسهما بوجعفر ، فقال :ومالهم وماله ؟ قلت :

الحديث الخامس: حسن.

قوله بي السواد ولا مدة ، أي لا يجوز إعطاؤهم مدة من السواد ولا يجوز أخذ المد منهم ، ولا يجوز أجال مدة قلم في ديوانهم ، وقال الفيروز آبادي : المدة بالضم : اسم ما استمددت به من المداد على القلم .

الحديث السادس: حسن.

الحديث السابع: مجهول.

و قال الفيروزآ باديُّ : كرى النهر : استحدث حفر. .

الحديث الثامن: ضعيف على المشهور .

استعملهم فحبسهم ، فقال : ومالهم وماله ؟ ألم أنههم ، ألم أنههم، ألم أنههم، هم النّار ، هم النّار ، هم النّار ، هم النّار قال : ثمّ قال : ثمّ قال : اللّهم اخدع عنهم سلطانهم . قال : فانصرفت من مكّة فسألت عنهم فإ ذاهم قد ا خرجوا بعدهذا الكلام بثلاثة أيّام .

٩- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمر ، عن داود بن زربي قال : أخبرني مولى لعلي بن الحسين علي قال : كنت بالكوفة فقدم أبوعبدالله علي الحيرة فأتيته فقال : له : جعلت فداك لو كلمت داودبن علي أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات ، فقال : ما كنت لأ فعل قال : فانصرفت إلى منزلي فنفكر تفقلت : ما أحسبه منعني إلا مخافة أن أظلم أو أجور ، والله لا تبينه ولأعطينه الطلاق والعتاق والأيمان المفلظة ألا أظلم أحداً ولا أجور ولأ عدلن "، قال : فأتيته فقلت : جعلت فداك إنتي فكرت في إبائك علي فظننت أنت إنها منعتني وكرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم وإن كل امرأة لي طالق وكل ملوك لي حر علي " وعلي "إن ظلمت أحداً أوجرت عليه وإن لم أعدل ؟ قال : كيف قلت ؟ قال : فأعدت عليه الأيمان فرفع رأسه إلى السماء فقال : تناول السماء أيسر عليك من ذلك .

• ١- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن جهم بن حميد قال : ولم ؟ قلت : حميدقال : قال الله عَلَيْكُمُ : أما تغشى سلطان هؤلاء ؟ قال : قلت : لا ، قال : ولم ؟ قلت : فراراً بديني ، قال : فعز مت على ذلك ؟ قلت : نعم ، فقال لي : الآن سلم لك دينك .

قوله عليه اللهم اخدع » كان الخدع كناية عن تحويل قلبه عن ضررهم أو اشتغاله بما يصير سبباً لغفلته عنهم ، و ربّما يقرأ بالجيم و الدال المهملة بمعنى الحبس و القطع .

الحديث التاسع: حسن.

قوله ﷺ : « تناول السماء » أي لايمكنك الوفاء بتلك الأيمان، والدخول في أعمال هؤلاء بغيرارتكاب ظلم محال، فتناول السماء بيدك أيس ممّا عزمت عليه . الحديث العاشر : مجهول .

المعلى المنقري من إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعلي بن تبل القاساني ، عن القاسم بن تبل ، عن الماسب سليمان المنقري ، عن فضيل بن عياض قال : سألت أباعبدالله علي عن أشياء من المكاسب فنهاني عنها فقال : يافضيل والله لضرر هؤلاء على هذه الأمّة أشد من ضرر الترك والد يلم قال : وسألته عن الورع من النّاس قال : الّذي يتورع عن محارم الله عز وجل ويجتنب هؤلاء وإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهولا يعرفه، وإذار أى المنكر فلم ينكره وهويقدر عليه فقد أحب أن يعصى الله عقد بارزالله عز وجل بالعداوة ومن أحب بقاء الظالمين فقد أحب أن يعصى الله تعالى حد نفسه على هلاك الظالمين فقال : وقطع دابر القوم الذين ظلمواو الحمد لله رب العالمين » (١) .

الله عدالة عَلَيْكُم في قولالله عنسهل بن زياد رفعه ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم في قول الله عز وجل أ: «ولاتر كنوا إلى الذين ظلموافتمستكم النيّار (٢) » قال : هو الرَّ جل يأتي السّلطان فيحب قاء، إلى أن يدخل يد، إلى كيسه فيعطيه .

ورواه عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللهُ تَالَبَكُمُ قال : حق على الله عز وجل أن تصيروا مع من عشتم معه في دنياه .

١٤ عدَّةُ منأصحابنا ، عنسهل بن زياد ، عن أحمد بن عمل البرقي "، عن علي " بن أبي

الحديث الحادي عشر: ضيف.

الحديث الثاني عشر: ضعف.

الحديث الثالث عشر: مجهول و آخره مرسل.

الحديث الرابع عشر: ضيف.

<sup>(</sup>١) الانعام : ٥٥ .

راشد ، عن إبر اهيم [بن] السندي ، عن يونس بن حمّاد قال : وصفت لا بي عبد الله عَلَيْكُم من يقول بهذا الأمر ممّن يعمل عمل السّطان ، فقال: إذا ولوكم يدخلون عليكم الرّفق وينفعونكم في حوا أنجكم ؟ قال : قلت : منهم من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعل قال : من لم يفعل ذلك منهم في طور والمنه برى الله منه .

۱۵ علي بن إبر اهيم ، عن محد بن عيسى ، عن يونس ، عن حد اد ، عن حيد قال : قلت لا ييعبدالله تَطْيَلُكُمُ : إنّي ولّيت عملاً فهل لي من ذلك مخرج ؟ فقال : ما أكثر من طلب المخرج من ذلك فعسر عليه ، قلت : فما ترى ؟ قال : أرى أن تتّقي الله عز وجل ولا تعد .

# **﴿ باب ﴾**

### \$( شرط من أذن له في أعمالهم )\$

١- الحسين بن الحسن الهاشمي ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن صالح ، عن ذياد ابن أبي سلمة قال : دخلت على أبي الحسن موسى عَلَيَكُم فقال لي : يازياد إنّاك لتعمل عمل السلطان ؟ قال : قلت : أجل ، قال لي : ولم ؟ قلت : أنا رجل لي مروّة وعلي عيال و

و قال الجوهريُّ : المَرَفِق والمِرفق من الأمر: هو ماارتفقت به وانتفعت به .

الحديث الخامس عشر: مجهول لاشتراك حيد بين جماعة منهم مجاهيل، ولوكان ابن المثني كان صحيحاً.

قوله عليه : « ولاتعد » ، أى المخرج إنها هو برد الأموال ، و هولايتيسسر لكل أحد ، ولكن لاتعد ، ويمكن أن يكون عليه أذن له فيما سبق بالولاية العامة أوكان ولايته فيما يتعلق به عليه المهمل بمعنى الذخيرة ، ولا يخفى بعده .

### باب شرط من أذن له في أعمالهم

الحديث الأول: ضيف.

قوله: « لي مرو"ة ، أي إحسان وفضل عوّدت الناس من نفسي أورجاه و زيُّ

ليس وراء ظهري شيء فقال لي: يازياد لئن أسقط من جالق فأتقطّ قطعة قطعة أحب إلى منأن أتولّى لأحد منهم عملاً أو أطأبساط أحدهم إلاّ لماذا ؟ قلت: لا أدري جعلت فداك ، فقال: إلاّ لتفريج كربة عن مؤمن أوفك أسره أو قضاء دينه ، يازياد إن أهون ما يصنع الله بمن تولّى لهم عملاً أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق ؛ يا زياد فإن ولّيت شيئاً من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة ، والله من وراء ذلك: يا زياد أيّما رجل منكم تولّى لأحد منهم عملاً ثم ساوى بينكم و بينهم فقولوا له: أنت منتحل كذاب ، يازياد إذا ذكرت مقدرتك على النّاس فاذكر مقدرة الله عليك غداً ونفاد ما أتيت إليهم عنهم ، وبقاء ما أتيت إليهم عليك .

٧- أبوعلي "الأشعري" ، عن على بن عبدالجب ار ، عن ابن أبي نجر ان ، عن ابن سنان ، عن حبيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَليَالله قال : ذكر عنده رجل من هذه العصابة قدولي ولاية ، فقال : كيف صنيعته إلى إخوانه ؟ قال : قلت : ليس عنده خير، فقال : أف يدخلون فيما لاينبغي لهم ولا يصنعون إلى إخوانهم خيراً .

٣ ـ مجلس يحيى ، عمَّن ذكره ، عن عليَّ بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي محود ،

لايمكنني تركه.

قوله « وواء ظهري » أي ما أعتمد عليه من مال وضيعة . «والجاهلق» البجبل المرتفع .

قوله ﷺ: « من وراء ذلك » قال الوالد ( ره ): أي بالعفو و الرحمة إن فعلت كذا ، وحقُّالله باق يلزمك أن تتوب إليه ، أو المعنى أنّى مع ذلك لا أجزم بالعفو إذ لا يجب عليه تعالى انتهى. وقيل: المعنى الله تعالى يعلم قدو تخفيف العقوبة و الأظهر المعنى الأوّل الّذي أفاد الوالد (قدّس سرّه) .

قوله ﷺ : « ما أنيت إليهم » أى أحسنت إليهم يذهب عنهم ، فلو كان معك كان يذهب عنك أيضاً ،أوماأتيت إليهم من الضروءو الأوّل أظهر .

الحديث الثاني: مجهول.

الحديث الثالث: مرسل.

عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن تَلْبَـٰكُمُ : ما تقول في أعمال هؤلاء ؟ قال : إن كنت لابد فاعلاً فاتلق أموال الشيعة . قال : فأخبرني علي الله كان يجبيها من الشيعة علانية ويردّها عليهم في السر"

٤ - علي بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسن بن الحسين الأنباري عن أبي الحسن الرضا عَلَيْكُم قال : كتبت إليه أربعة عشر سنة استأذنه في عمل السلطان فلمساكان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر أنني أخاف على خيط عنقي وأن السلطان يقول لي : إنّك رافضي و لسنانشك في أنّك تركت العمل للسلطان للرّفض ، فكتب إلي ابو الحسن عَلَيْكُم و لسنانشك في أنّك عمل أنّك أبو الحسن عَلَيْكُم و من كت تعلم أننك أبو الحسن عَلَيْكُم و عملك بما أمر به رسول الله عَلِي الله عَلَيْم أنك و كتّابك أهل ملّتك فا إذا ولّيت عملت في عملك بما أمر به رسول الله عَلِي الله عَلَيْم الله عَلَيْم الله عَلَيْم كان و كتّابك أهل ملّتك فا إذا صار إليك شي واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحداً منهم كان ذا بذا و إلّا فلا.

٥ - جمّابن يحيى ، عن جمّابن أحمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن مهران بن جمّابن أبي نصر ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : سمعته يقول عمامن جبّار إلّا ومعه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين وهو أقلّهم حظّاً في الآخرة \_يعني أقل المؤمنين حظّاً لصحبة الجبّار . .

٦ - على بن يحيى ، عن محد بن أحد ، عن السيّاري ، عن أحمد بن زكريًّا الصّيدلاني "

و قال الفيروز آ باديُّ : الجباية:استخراج الأموال من مظانُّها .

الحديث الرابع: مجهول.

قوله المنتاة، قال الفيروز آباديُّ: « خيط عنقي » بالخاء المعجمة والياء المثنّاة، قال الفيروز آباديُّ: الخيط من الرقبة : نخاعها انتهى . وربسما يقرأ بالباء الموحدة ، قال الفيروز آباديُّ: خبطه يخبطه خبطه ضربه شديداً ، و القوم بسيفه : جلدهم . انتهى ، و الأوّل هو الموافق للنسخ و هو أظهر .

الحديث الخامس: مجهول.

الحديث السادس: ضميف.

عن رجل من بني حنيفة من أهل بست و سجستان قال : رافقت أباجعفر عَلَيْكُم في السنة التي حج فيها في أو ل خلافة المعتصم فقلت له وأنا معه على المائدة وهناك جماعة من أولياء السلطان : إن والينا جعلت فداك رجل يتولاكم أهل البيت و يحب كم وعلي في ديوانه خراج فإن رأيت جعلني الله فذاك أن تكتب إليه كتاباً بالإحسان إلي فقال لي : لأعرفه فقلت : جعلت فداك : إنه على ماقلت من محبيكم أهل البيت وكتابك ينفعني عنده فأخذ القرطاس وكتب : بسم الله الرحن الرسي حيم ، أمنا بعد فإن موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهبا جيلاً وإن مالك من عملك ما أحسنت فيه فأحسن إلى إخوانك ؛ واعلم أن الله عز و جل سائلك عن مثاقيل الذر والخردل . قال : فلمنا وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن عبدالله النيسا بوري وهو الوالي فاستقبلني على فرسخين من المدينة فدفعت إليه الكتاب عبدالله النيسا بوري وهو الوالي فاستقبلني على فرسخين من المدينة فدفعت إليه الكتاب فقبله ووضعه على عينيه ثم قال لي : ما حاجتك ؟ فقلت : خراج علي في ديوانك قال : فأم بطرحه عني وقال لي : لاتؤد خراجاً ما دام لي عمل ، ثم سألني عن عيالي فأخبرته بمبلغهم فأم لي ولهم بما يقوتنا وفضلاً فما أد يت في عمله خراجاً ما دام حياً ولا قطع عني مبلغهم فأم لي ولهم بما يقوتنا وفضلاً فما أد يت في عمله خراجاً ما دام حياً ولا قطع عني مات .

٧ \_ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين قال : قال لي أبوالحسن عَلَيَكُ ؛ إِنَّ الله عز وجل مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه .

# ﴿باب﴾ \$(بيع السلاح منهم)\$

ا ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أَحمد بن مِن ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلنا على أبي عبدالله عَلْيَا لِللهُ فقال له حكم السراج : ماترى

باب بيع السلاح منهم

الحديث الأول: حسن.

الحديث السابع: حسن.

فيمن يحمل السّروج إلى الشام وأدانها؟ فقال: لابأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاءِ عَلَاعِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاءِ عَلَاعِلَاعِ عَلَاءِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاءِ عَلَاهِ عَلَاعِهِ عَلَاهِ عَلَاعِ عَلَاعِلَاعِ عَلَاعِعَمِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَا عَلَا

المحدين على ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن أبي سارة ، عن هند السر اج قال : قلت لأ بي جعفر عَلَيَّكُم : أصلحك الله إنسي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما أنعر فني الله هذا الأمر ضقت بذلك و قلت : لاأحل إلى أعداء الله ، فقال : احمل إليهم فا إن الله يدفع بهم عدو أنا وعدو كم \_ يعني الروم \_ و بعهم فا إذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا ، فمن حمل إلى عدو أنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك .

٣ ـ أحمد بن مجّل ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن مجّل بن قيس قال : سألت أباعبدالله عَلَيَـ من الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أنبيعهما السلاح ؟ قال : بعهما ما يكنّهما كالدّرع والخفّين ونحو هذا .

قوله المجليلة : « بمنزلة أصحابه عَلَى الله أي كمعاملة مؤمني أصحاب الرسول عليها مع منافقيهم ، فإنهم كانوا يجرون عليهم أحكام المسلمين، وقيل : كمعاملة أصحابه عَلَى الفاصبين ، وقيل : أي كمعاملة أصحابه عَلَى الفاصبين ، وقيل : أي كمعاملة أصحابه عَلَى الفاصبين ، وقيل : أي كمعاملة أصحابه عَلَى اللهجرة فإنهم كانوا يبيعون السلاح من الكفار ، وقال الشهيد الثاني رحمهالله في المسالك: إنما يحرم بيع السلاح مع قصد المساعدة ، أو في حال الحرب أو التهيئو له ، أمنا بدونهما فلا ، ولو باعهم ليستعينوا به على قتال الكفار لم يحرم ، كما دلت عليه الرواية ، وهذا كله فيمايعدُّ سلاحاً كالسيف و الرمح ، وأمّا مايعدُّ جنة كالبيضة والدرع ونحوهما فلا يحرم ، وعلى تقدير النهى لو باع هل يصح ويملك الثمن أو يبطل ، قولان : أظهرهما الثاني ، لرجوع النهى إلى فنس المعوَّض .

الحديث الثاني: مجهول.

الحديث الثالث: صحبح على الظاهر.

٤ - أحمد بن عمر ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن السر اد ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ
 قال : قلت له : إنسي أبيع السلاح ؟ قال : لاتبعه في فتنة .

# ﴿بابالصناعات﴾

ا ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن مجل ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدَّه الحسن ابن راشد ، عن مجلّ مسلم ، عن أبي عبدالله عَلَيَا أَمْ قال أمير المؤمنين عُلْيَا أَلَى الله عزَّ وجلّ يحبُّ المحترف الأمن .

وفي رواية ا'خرى : إنَّ الله تعالى يحبُّ المؤمن المحترف .

٢ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه،عن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن خالد بن عمارة ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لأ بي جعفر عَلَيَكُ الله عديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقاً فإنا لله وإنا إليه راجعون ، قال : وما هو ؟ قلت بلغني أن الحسن البصري كان يقول : لوغلى دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط صيرفي ، ولو تفر ث كبده عطشاً لم يستسق من دار صيرفي ما ، و هو عملي و تجارتي وفيه نبت لحمي و دمي ومنه حجي و عمرتي ، فجلس ثم قال : كذب الحسن خذ سواء وأعط سواء فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة .

الحديث الرابع: مجهول.

#### باب الصناعات

الحديث الاول: ضعيف و آخره مرسل.

الحديث الثاني: مجهول.

قوله: «ولو تفرثت». قال الجوهري : فرثكبده أفرثها فرثاً وفرثتها تفريئاً : إذا ضربته وهو حي فانفرثتكبده أي انتثرت.

قوله لِلْبَيْمُ : ﴿ خَدْسُوا ۚ وَأَيْلَا تَأْخَذَ أَكْثَرَ مِنْ حَقَّلُكُ وَلَا تَعْطَهُمُ أَقَلَّ مَنْ حَقَّهُم، إِذْ يَجِبُ التَسَاوِي فِي الجنسِ الواحد حَدْراً مِن الرباءُو الأُوَّلُ أُظْهُر .

٣ - جدبن يحيى ، عن أحمد بن مجل ، عن ابن فضّال قال : سمعت رجلاً بسأل أبا الحسن الرّضا عَلَيْكُم فقال : إنّي أعالج الدّقيق وأبيعه والناس يقولون : لا ينبغي ، فقال له الرّضا عَلَيْكُم : وما بأسه و كل سمء ممّا يباع إذا اتّقى الله فيه العبد فلا بأس .

٤ - جمّ بن يحيى ، عن أحمد بن جمّ ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن أبيه يحيى ابن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمّار قال : دخلت على أبي عبدالله عَلَيْ الله فخبّ تها أنه ولدلي غلام فقال : ألاسميّيته جمّا ؟ قال : قلت : قد فعلت ، قال : فلا تضرب جمّ أولا تسبّه جعله الله قراة عين لك في حياتك وخلف صدق من بعدك ، فقلت : جعلت فداك في أي الأعمال أضعه ؟ قال : إذا عدلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت لا تسلّمه صيرفيّا فان الصيرفيّ لا يسلم من الربّ با، ولا تسلّمه بيناع الأكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوبا إذا كان، ولا تسلّمه بيناع الطعام فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلّمه جز ارا فإن الجز ار تسلبمنه الرّ حة ، ولا تسلّمه نخاساً فإن رسول الله عَلَيْ الله قال : شر الناس من باع الناس .

أحمد بن مجل ، عن مجل بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله جعفر بن مجل عليقطائا
 قال: إن رسول الله عَيْنَهُ الله قال: إنسي أعطيت خالتي غلاماً ونهيتها أن تجعله قصا بأأو حجاماً أوصائعاً.

الحديث الثالث: موثق كالصحيح.

الحديث الرابع: موثق.

قوله عليه : « إذاعدلته» المشهور بين الأصحاب كراهة هذه الصنايع الخمسة و حلوا الأخبار السابقة على نفي التحريم ، و إن كان ظاهرها عدم الكراهة لمن يثق من نفسه عدم الوقوع في محرَّم ، و به يمكن الجمع بين الأخبار .

قوله ﷺ : « من باع الناس » أي الأحراد ، فالتعليل على سياق ماسبق أي الاتفعل ذلك فإنه قد يفضي إلى مثل هذا الفعل،أو مطلقاً فالمراد به نوع من الشر يجتمع مع الكراهة .

الحديث الخامس: ضيف كالموثق.

آ علي بن محابن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن القاسم بن إسحاق بن إبر اهيم ، عن موسى بن زنجو به التفليسي ، عن أبي عمر الحناط ، عن إسماعيل الصفل الر "ازي" ، قال دخلت على أبي عبدالله عَلَيَكُم و معي ثوبان فقال لي : يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الثوبين اللذين تحملها أنت ، فقلت : جعلت فداك تغزلهما أم إسماعيل وأنسجهما أنا ، فقال لي : حائك ؟ قلت : نعم ، فقال : لاتكن حائكاً قلت : فما أكون ؟ قال : كن صيقلا و كانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا و مرايا عتقا ، وقدمت بها الري فبعتها بربح كثير .

٧ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه قال : حد تني شيخ من أصحابنا الكوفيسين قاله: دخل عيسى بن شفقي على أبي عبدالله عَليَ الله وكان ساحراً يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الأجر فقال له : جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ على ذلك الأجر وكان معاشي وقد حججت منه و من الله علي بلقائك وقد تبت إلى الله عز وجل فهل في في شي، من ذلك مخرج ؟ قال : فقال له أبوعبدالله عَليَ بكيّا في حل ولا تعقد .

الحديث السادس: مجهول ، وابن ذنجويه إن كان الإرمنيّ فضعيف .

و قال الجوهريُّ : صقل السيف صقلاً ، وصقالاً أي جلَّاه، والصانع : الصيقل .

وقال:عتق الشيء \_بالضم\_عتاقة أي:قدم وصار عتيقاً ، فهو عاتق و دنانير عتق .

الحديث السابع : مجهول .

قوله ﷺ: «حلَّ ولاتعقد» ظاهره جوازالسحر لدفع السحر، وحمله الأصحاب على ما إذا كان الحلّ بغير السحر كالقرآن والذكر و الإقسام و الكلام المباح.

## ﴿باب﴾

#### \$(كسب الحجام)\$

ا \_ عدَّةُ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عَلَيَّكُمُ قال : سألته عن كسب الحجّام ، فقال : لا بأس به إذا لم يشارط .

٢ ـ سهل بن زياد ، عن أحمد بن على بن أبي نصر ، عن حنان بن سدير قال : دخلنا على أبي عبدالله على أبي معنا فرقد الحجام فقال له : جعلت فداك إنتي أعمل عملاً وقد سألت عنه غير و احد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه وأنا أحب أن أسألك عنه فا إن كان مكروها انتهيت عنه و عملت غيره من الأعمال فا نتي منته في ذلك إلى قولك ؟ قال : وما هو ؟ قال حجام ، قال : كل من كسبك يا ابن أخ وتصد ق وحج منه و تزو ع فا ن النبي عَلَيْ الله فداك إن النبي عَلَيْ الله فداك إن على من كسبه و فقال : كل كسبه فا إنه الله على الناس بكرهونه فقال : كل كسبه فا نته لك حلال والناس بكرهونه . قال حنان : قلت : لأي شيء يكرهونه وهو حلال ؟ قال : لتعيير الناس بعضهم بعضا .

٣ ـ أبوعلي الأشعري ، عن صلابن عبدالجبار ، عن أحمد بن النض ، عن عمر وبن شمر عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيَالُمُ قال : احتجم رسول الله عَلَيْكُ حجمه مولى لبني بياضة و أعطاه ولوكان حراماً ماأعطاه ، فلماً فرغ قال له رسول الله عَلَيْكُ : أين الدم ؟ قال : شربته

#### باب كسب الحجام

الحديث الأول: ضعيف على المشهور •

و يدلُّ على كراهة الحجامة مع الشرط ، و عدمها بدونه ، كما هو المشهود . الحديث الثاني : ضعيف على المشهود .

و يدلُّ على جوار أخذ الأُجرة لفحل الضراب، و المشهور الكراهة .

الحديث الثالث: ضعيف.

يارسول الله فقال: ماكان ينبغي لكأن تفعل، وقد جعله الله عزر و جل لك حجاباً من النار فلا تعد.

٤ - حمّ بن يحيى ، عن أحمد بن الحبّ ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أباجعفر عَلَيْكُ عن كسب الحجّام فقال : مكروه له أن يشارط ولا بأس عليك إن تشارطه وتماكسه وإنّما يكره له ولا بأس عليك .

م على بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعمر بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أباعبدالله عَلَيَا اللهُ عَلَيَا اللهُ عَلَيَ اللهُ عَلَيَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عن كسب الحجسام فقال : لا بأس به ، قال : أجر التسيوس ؟ قال : إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس .

## ﴿ باب ﴾

#### ث(كسب النائحة)ث

١ \_ عدَّة من أصحابنا ، عن أحمدين مجل ، عن عليّ بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب

قوله عليه : « حجاباً من النار » لعل ترتب الثواب و عدم الزجر واللوم البليغ لجهالته وكونه معذوراً بها ، ولا يبعد أن يكون ذلك قبل تحريم الدم وأمنًا جعل «من» في قوله «منالنار» بيانية فلا يخفى بعده .

الحديث الرابع: موثق كالصحيح.

و قال في المسالك: يكره الحجامة مع اشتراط الأجرة على فعله، سواء عيستنها أم أطلق، فلا يكره لوعمل بغير شرط و إن بذلت له بعد ذلك كما دلت عليه الأخبار، هذا في طرف الحاجم، أمنا المحجوم فعلى الضد" يكره له أن يستعمل من غير شرط ولا يكره معه.

الحديث الخامس : حسن كالصحيح .

#### باب كسب النايحة

الحديث الاول : موثق .

عن أبي عبدالله عَلَيَـ لَكُمُ قال : قال لي أبي : يا جعفر أوقف لي من مالي كذا و كذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيّـام منى.

٢ \_ أحمد بن جمّل ، عن علي بن الحكم ، عن عالى بن عطية ، عن أبي حزة ، عن أبي حمرة ، عن أبي حمد عفر عَلَيْ قال : مات الوليد بن المغيرة فقالت أمّ سلمة للنبي عَلَيْ قال : إن آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأزهب إليهم ؟ فأذن لها فلبست ثيابها وتهيئات وكانت من حسنها كأنها جان وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلّل جسدها ، وعقدت بطرفيه خلخالها فندبت ابن عمر مولالله عَلَيْ قالت :

أنعي الوليد بن الوليد، أبا الوليد فتى العشيرة ﴿ حامي الحقيقة ماجد ، يُسمو إلى طلب الوتيرة قدكان غيثاً في السّنين ، وجعفراً غدفاً وميرة

قال: فما عاب ذلك عليها النبي مَنْ الله ولا قال شيئاً.

٣ ـ عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و مجَّل بن يحيي ، عن أحمد بن حجَّل بن إسماعيل جميعاً

ويدلّ على رجحان الندبة عليهم و إقامة مآتم لهم ، لما فيه من تشييد حبّهم و بغض ظالميهم في القلوب ، وهما العمدة في الإيمان ، والظاهر اختصاصه بهم الله ذكرنا .

#### الحديث الثاني: صحيح.

وقال الجوهريُّ: أدخيت الستر وغيره: أرسلته . وقال الفيروز آباديُّ: الحقيقة: ما يحقُّ عليك أن تحميه . وقال الجوهريُّ: الوتر: الدخل، والموتورالذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه .

وفي القاموس:الجعفر : النهر الصغير ، والكبير الواسع منه . وقال الجزريُّ : الهاء العدق : الكثير , وقال الجوهريُّ: الميرة:الطعام يمتاره الإنسان .

و يدلُّ على جواز النوحة ، و قيد في المشهور بما إذا كانت بحق ، أي لاتصف الهيُّت بما ليس فيه ، و بأن لاتسمع صوتها الأجانب .

الحديث الثالث: موثق، و يدلُّ على كراهة الاشتراط.

عن حنان بن سدير قال: كانت امرأة معنافي الحي و لها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت: ياعم أن معيشتي من الله عز وجل ثم من هذه الجارية النائحة وقداً حببت أن تسأل أباعبد الله عَلَى الله عن ولك فا نكان حلالاً و إلا بعثها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله بسأل أباعبد الله عن ذلك فا نكان حلالاً و إلا بعثها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله بالفرج فقال لها أبي : والله إنّي لا عظم أباعبد الله عن هذه المسألة ، قال: فلمنا قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك فقال أبوعبد الله عليه عليه أن أشارط ؛ قلت : والله ما أدري تشارط أم لا ، فقال : قل لها : لاتشارط وتقبيل ما أعطيت .

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عذافر قال : سمعت أباعبدالله تَعْلَيْكُم وقد سئل عن كسب النائحة قال : تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى .

## ﴿ باب ﴾

#### \$(كسب الماشطة والخافضة)

ا عداقة من أصحابنا ، عن أحمد بن عجل بن عيسى ، عن أحمد بن على بن أبي نصر ، عن هارون بن الجهم ، عن على بن مسلم ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : لمّا هاجرت النساء إلى رسول الله عَلَيْكُمُ هاجرت فيهن امرأة يقال لها : أم حبيب و كانت خافضة تخفض الجواري فلمّار آها رسول الله عَنْهُ الله قال لها : ياأم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم ؟ قالت : نعم يارسول الله إلا أن يكون حراماً فتنها ني عنه ، فقال : لا بل حلال فادني منسي

### الجديث الرابع: مجهول.

قوله على المنطقة : « تستحله » لعل المراد بها تعمل أعمالاً شاقية فيها تستحق الأجرة ، أو هو إشارة إلى أنه لاينبغي أن تأخذ الأجر على النياحة ، بل على مايض الأجرة ، ولا يخفى مافيه .

#### باب كس الماشطة و الخافضة

الحديث الأول: صحيح.

حتى أعلمت قالت فدنوت منه ، فقال : يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلاتنهكي - أي لا تستأسلي و أشمتي فا نه أشرق للوجه و أحظى عند الزوج قال : و كان لا م حبيب ا حتى يقاللها : أم عطية و كانت مقينة و يعني ماشطة و فلم انسرفت أم حبيب إلى أختها أخبرتها بماقاللها رسول الله عَيْدُ الله فأقبلت أم عطية إلى النبي عَيْدُ الله فأخبرته بما قالت لها أختها فقال لها رسول الله عَيْدُ الله عليه الم عطية إن أنت قينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فا ن الخرقة تشرب ماء الوجه .

٢ - أحمد بن جمّ ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله تَلْتَبْلِيْ قال : دخلت ماشطة على رسول الله عَلَيْظَةً فقال لها : هل تر كت عملك أو أقمت عليه ؟ فقالت : يا رسول الله أنا أعمله إلّا أن تنها ني عنه فأنتهي عنه ، فقال لها : افعلي فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرق فإ نها تذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر .

وقال في النهاية: في حديث أم عطية «أشمسى ولا تنهكي » شبته القطع اليسير بإشمام الرايحة، و النهك: المبالغة فيه: أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها ، وقال فيه: « فأيّ نسائه كان أحظى منسّي» إى أقرب إليه وأسعد به ، يقال: حظيت المرأة عند ذوجها تحظى حظوة و حظوة بالضم و الكسر سعدت به ودنت من قلبه و أحبسها .

وقال في الصحاح: اقتان الرجل: إذا حسن ، واقتانت الروضة: أخذت زخرفها و فيه: قيل للماشطة:مقيسنة ، وقد قينت العروس تقييناً زيّنتها .

ثم إن هذا الخبر بدل على جواز فعل الماشطة و حلّية أجرها ، وحمل على عدم الغش كوصل الشعر بالشعر ، و شم الخدود و تحميرها و نقش الأبدي و الأرجل كما قال في التحرير ، و على جواز الأجرة على خفض الجواري كما هو المشهور. الحديث الثاني : مجهول .

قوله ﷺ : « لا تصلي » كأنَّه لعدم جواز الصلاة أو للتدليس إذا أرادت التزويج ،

٣- عن بن يحيى ، عن على الحسين ، عن عبدالر حن بن أبي هاشم ، عن سالم بن مكرم ، عن سعد الإسكاف قال : سئل أبوجعف على القرامل الذي تضعها النساء في رؤوسهن عصلنه بشعورهن ، فقال : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها قال : فقلت له : بلغنا أن رسول الله عَنَا الواصلة والموصولة ، فقال : ليس هناك إنسا لعن رسول الله عَنَا الواصلة والموصولة ، فقال : ليس هناك إنسا فتلك الواصلة و الموصولة .

٤ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن سهل بنزياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حمَّاد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي عبدالله عَلَيَّاكُمُ قال : كانت امرأة يقاللها : أمَّ طيّبة تخفض الجواري فدعاها النبي عَلَيْكُ فقاللها : يا أمَّ طيّبة إذا خفضت الجواري فأشمَّي ولاتبحفي فا ينه أصفى للون الوجه و أحظى عند البعل .

الحديث البالث: مختلف فيه .

و قال الجوهريُّ: القرامل: ما يشدّها المرأة في شعرها ، وقال الجزريُّغيه: «إنَّهُ لعن الواصلة والمستوصلة؛ الواصلة الواصلة: التي تأمر أن يفعل بها ذلك .

وروي عن عايشة أنها قالت: ليست الواصلة بالتي تعنون، ولا بأس أن تعرى المرأة عن الشعر فتصل قرناً من قرونها بصوف أسود، و إنها الواصلة التي تكون بغيّاً شبابها فإذا أسنَت وصلها بالقيادة، قال أحد بن حنبل لمّا ذكر له ذلك: ماسمعت بأعجب من ذلك.

الحديث الرابع: ضيف.

### ﴿باب﴾

#### \$ ( كسب المغنية و شرالها ) الم

۱\_ عداً من أصحابنا ، عن أحدبن من الحسين بن سعيد ، عن علي بن أبي حزة ، عن أبي سعرة ، عن أبي سعرة ، عن أبي سعرة والناسمير قال: سألت أبا جعفر عَلَيْكُم عن كسب المغنسيات فقال: الله عد وحل الله على الرجال حرام و الله عز وجل : « ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله » (۱)

٢ ـ عنه ، عن حكم الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عن عن العنالة على قال : المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.

٣ ـ أحمد بن عن الحسين بن سعيد ، عن النض بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن الحر ، عن أبي بصير قال : قال أبوعبد الله عَلَيْكُمُ : أجر المغنية الّتي تزف العرائس ليست بالّتي يدخل عليها الرجال .

٤ \_ عداً " من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي " الوشاء ، قال : سئل

### باب كسب المغنية و شرائها

الحديث الأول: ضعيف على المشهور.

و قال في الدروس: يحرم الغناء و تعلّمه و تعليمه و استماعه و التكسّب به إلاّ غناء العرس إذا لم تدخل الرجال على المرأة، ولم تتكلّم بالباطل، ولم تلعب بالملاهي، وكرهه القاضي، وحراهمه ابن إدريس و الفاضل في التذكرة، و الإباحة أصح طريقاً و أخص دلالة.

الحديث الثانى: مجهول، و ربسما يعد" حسناً إذ قيل في الحكم أن له أصلاً.

الحديث الثالث: صحيح.

الحديث الرابع: ضعيف على المشهود.

<sup>(</sup>١) لقمان : ٦ .

أبوالحسن الرضا عَلَيَكُم عن شراء المغنية فقال: قدتكون للرَّجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلَّا ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت فيالنار.

٥ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن فضّال ، عنسعيد بنج الطاهري ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال : شراؤهن و بيعهن حرام ، وتعليمهن كفر، واستماعهن نفاق .

٦ ـ أبوعلي "الأشعري" ، عن الحسن بن علي " ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن نصر بن قابوس قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُم يقول : المغنسية ملعونة ، ملعون من أكل كسبها .

٧- على بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن على بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيع بن ونحمل ثمن بن إلى أبي الحسن عَلَيَّكُمُ ، قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم و حملت الثمن إليه ، فقلت له : إن مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر قدأ وصى عند موته ببيع جوار له مغنيات و حمل الثمن إليك وقد بعت بن و هذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم ، فقال : لاحاجة لي فيه إن هذا سحت، وتعليم بن كفر، والاستماع منهن "نفاق بوثمنهن " سحت ،

و يدل على تحريم الغناء و ثمن المغنسية ، و على عدم جواذ بيع الكلب و تحريم ثمنه .

الحديث الخامس: مجهول.

قوله المبيلي : «شراؤهن و بيمهن" على ما إذا كان الشراء والبيع للغناء. الحديث السادس : حسن أو موثق .

الحديث السابع: صحيح.

## ﴿باب﴾

### ♦ (كسب المعلم) ◊

١ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحدبن مِن ، عن مِن السماعيل بن بريع ، عن الفضل ابن كثير ، عن حسّان المعلّم قال : سألت أباعبدالله عَلَيْكُم عن التعليم فقال : لا تأخذ على التعليم أجراً ، قلت : الشعروالرسائل وماأشبه ذلك أشار طعليه ؟ قال : نعم بعد أن يكون الصيان عندك سواء في التعليم لا تفضّل بعضهم على بعض .

٢ ـ علي بن محمل بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل ابن أبي قراة قال : قلت لأبي عبدالله عَلَيَكُم الله عَلَيْكُم عن الفضل : إن كسب المعلم سحت ، فقال :

#### باب كسب المعلم

الحديث الأول : مجهول .

قوله المبتيع: « لاتأخذ » قال في الدروس: لوأخذ الأجرة على مازاد على الواجب من الفقه و القرآن جاز على كراهة ، ويتأكدم عالسرط ولا يحرم ، ولواستأجره لقراءة ما يهدى إلى الميت أو حي لم يحرم و إن كان تركه أولى ، ولو دفع إليه بغير شرط فلا كراهة ، و الرواية بمنع الأجرة على تعليم القرآن تحمل على الواجب أو على الكراهة ، ويجوز الاستيجار على نسخ القرآن و الفقه وإن تعين تعليمه ، ونقل ابن إدريس إجماعنا على جواز الأجرة على نسخ القرآن و تعليمه ، وحر مها في الاستبصار مع الشرط ، و الرواية بالنهى ضعيفة السند ، والإجماع على جعله مهراً يلزم منه حل الأجرة ، ولو سلمت الرواية حملت على الكراهة .

قوله المنتجي المستحباب ، قال في التحرير : ينبغي للمعلم التسوية بين الصبيان في التعليم و الأخذ عليهم إذا استوجر لتعليم الجميع على الإطلاق ، تفاوتت أجرتهم أو اتفقت ، ولو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص جاذ التفضيل بحسب ماوقع العقد عليه .

الحديث الثاني: ضعيف.

كذبوا أعدا. الله إنسما أرادوا أن لايعلموا القرآن ولو أنَّ المعلم أعطاه رجلُّ دية ولد. لكان للمعلم مباحاً.

# ﴿ باب ﴾

### \$( بيع المصاحف )\$

١ - حمّابن يحيى ، عن عبدالله بن على عن على بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن سليمان ، عن أبي عبدالله عَلَيَ اللهُ قال : سمعته يقول : إنَّ المصاحف لن تشترى فا إذا اشتريت فقل : إنَّ ما أشتري منك الورق وما فيه من الأدم و حليته وما فيه من عمل بدك بكذا وكذا.

٢ ـ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محل ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها ، فقال : لاتشتر كتاب الله عز وجل ولكن اشتر الحديد والورق والدَّفتين وقل : أشتري منك هذا بكذا وكذا .

٣ ـ أحمد بن محل ، عن ابن فضّال ، عن غالب بن عشمان ، عن روح بن عبدالرحيم ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : سألته عن شراء المصاحف وبيعها فقال : إنّهما كان توضع الورق عند

#### باب بيع المصاحف

الحديث الأول: مجهول.

قوله عليه : « وما فيه من عمل يدك » أي في غير الكتابة ، و يحتمل الأعم ويدل على ماهو المشهور من تحريم بيع المصحف وجواز بيع القرطاس و الجلد ولا يبعد جله على الكراهة .

الحديث الثاني: موثق.

قوله عليه عليه عليه المحديد » أي الحديد الّذي كانوا يعملونه في جلد المصحف ليغلق و يقفل عليه .

الحديث الثالث: موثق.

قوله عَلِيُّكُم : « توضع الورق » الحاصل أن بيع المصاحف محدثة لم تكن فيما مضى .

المنبر و كانمايين المنبر والحائط قدر ما تمر "الشّاة أورجل منحرف قال : فكان الرجل مأتي ويكتب منذلك ؟ قال لي : أشتري يأتي ويكتب منذلك ثم إنّهم اشتروا بعد [ذلك] قلت : فماترى فيذلك ؟ قال لي المأس ولكن أحب إلي من أن أبيعه ، قلت : فماترى أن أعطي على كتابته أجراً ؟ قال : لابأس ولكن حكذا كانوا يصنعون .

٤ ـ علي بن محل ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محل بن علي ، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم ، عن سابق السندي ، عن عنبسة الوراق قال : سألت أباعبدالله عَلَيَ الله فقلت : أنا رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها ؟ فقال : ألست تشتري ورقاً وتكتب فيه ؟ قلت : بلى و أعالجها قال : لا بأس بها .

## ﴿ بأبِ ﴾ \$( القمار والنهبة )\$

١ ـ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن زياد بن عيسى وهو أبوعبيدة الحد اله قال : سألت أباعبدالله عَلَيَكُم عن قول الله عز وجل : • ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، (١) فقال : كانت قريش تقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك .

قوله عليك : «أورجل منحرف» أي كان المكان ضيقاً بحيث لايمكن للإنسان أن يمر العرض إلا منحرفاً ، و كان القرآن موضوعاً في ذلك الموضع . و ظاهر الخبر الكراهة كما هو المشهور ، و قال في الدروس : يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة ، ويكره على كتابة القرآن مع الشرط لفحوى الرواية .

الحديث الرابع: ضميف.

#### باب القمار و النهبة

الحديث الاول: صحيح.

قوله لِللِّيكُ : « كانت قريش » حمل على أنَّه لبيان الفرد .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٨٨ .

٢ - أبوعلي " الأشعري "، عن عمر بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النض ، عن عمر و بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيْكُم قال : لما أنزل الله عز وجل على رسول الله عَلَى ال

٣ ـ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و أحمد بن على جيعاً ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبدالحميد بن سعيد قال : بعث أبو الحسن عَلَيَّكُم عُلاماً يشتري له بيضاً فأخذ الغلام بيضة أوبيضتين فقام بها فلمنا أتى به أكله ، فقال له مولى له : إن فيه من القسار ، قال : فدعا بطشت فتقناه .

الحديث الثاني: ضيف.

قوله عَلَيْهُ : «كلّ ما تقوم به » قال في النهاية : فيه : «الشطر نج ميسر العجم» شبته اللعب به بالميسر ، وهو القمار بالقداح ، و كلّ شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز .

قوله على الله روحه): أي تقرّباً إليها كما قال تعالى (١) « وماذبح على النصب » أي لها ، والمشهور بين المفسّرين تقرّباً إليها كما قال تعالى (١) « وماذبح على النصب » أي لها ، والمشهور بين المفسّرين أن المراد بها عبادة الأصنام ، فعلى هذا يكون المراد ان هذا أيضاً عبادة لها ، وقيل : المرادماذبحوا باسم الأصنام ، ولا شكّ في حرمة الجميع و إن كان الأخير في المقام أظهر ، والاستقسام بالأزلام إمّا المرادبه طلب ماقستم لهم بالأزلام أي بالقداح وذلك أنهم كانوا إذا قصدوا فعلاً مبهماً ضربوا ثلاثة قداح ، مكتوب على أحدها: أمرني ربني ، و على الآخر: نهاني ربني ، و الثالث غفل لاكتابة عليها فإن خرج الأمر فعلوا أو النهي تركوا ، أو الثالث أجالوها ثانياً ، أو المراد به استقسام الجذور بالقداح ، وكان قماراً معروفاً عندهم .

الحديث الثالث: مجهول.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٣.

<sup>(</sup>١) المائدة : ٩٠.

غ - على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن على بن سنان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أباجعفر عَلَيْتَكُمُ يقول : قال رسول الله عَيْنَا الله الله الزاني حين يز أي وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهومؤمن ، ولا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها وهومؤمن . قال ابن سنان : قلت لا بي الجارود : ومانهبة ذات شرف ؟ قال : نحوماصنع حاتم حين قال : من أخذ شيئاً فهو له .

٥ ـ خل بن يحيى ، عن محدين الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن على بن مسلم ، عن أحدهما الماهما الماهمان الماهما الماهم ا

٦- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ

الحديث الرابع: ضعيف على المشهود .

قوله عليكا : « ذات شرف » أي ذات قدر و قيمة ورفعة يرفع الناس أبصارهم بالنظر إليها ويستشرفونها، كذا في النهاية ، وفي أكثر نسخ التهذيب بالسين المهملة من الإسراف، و التفسير الذي في الخبر أشد انطباقاً عليه ، و أورده في القاموس بالسين ، وقال في النهاية: فيه: «ولاينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن » النهب: الغارة و السلب ، أي لا يختلس شيئاً له قيمة عادلة .

وقال الطبّبيُّ في شرح المشكوة: النهب من نهب ينهب بفتح العين في الماضي و الغابر: إذا غار على أحد و أخذ ماله قهراً وهو ينظر إليه و يتضرّع ويبكي ولا يقدر على دفعه ، فهذا ظلم عظيم لايليق بحال من هو مؤمن ، و النهبة بفتح النون المصدر ، وبالضم المال الذي ينهبه الجيش ،أي لايأخذ مالاً ذات شرف وهو مؤمن، يعني هذا الأخذ بالظلم و الغلبة و الفهر وأهله يبكون و يتضرعون لا يصدر من أهل الشرف و النجابة و الكرامة والحال أنّه مؤمن ، بل هذا الأخذ لا يكون إلامن المناس و طغامهم .

الحديث الخامش: صحيح.

الحديث السادس: ضعيف على المشهور.

قال: كان ينهي عن الجوز يجيىء به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال: هوسحت.

٧ \_ محمّل بن يحيى ، عن العمر كي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عَلَيْ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عَلَيْ قَال : سألته عن النثار من السكّر واللّوز وأشباهه أيحل أكله ؟ قال : يكره أكل ما انتهب .

٨ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن جدبن علي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّارقال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيْلُمُ : الإملاك يكون والعرس فينشر على القوم فقال : حرام ولكن ما أعطوك منه فخذه .

عداً أمن أصحابنا ، عنسهل بنزياد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن عَليَـ قال :
 سمعته يقول : الميسر هو القمار .

الحسين بن عمّل ، عن عمّل بن عمر النهدي من يعقوب بن يزيد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأ بي عبدالله عَليَّكُم : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض و يقامرون ، فقال : لاتأكل منه فا نّه حرام .

و يدل على أن مايؤخذ في القمار حرام كما هو المذهب.

الحديث السابع: صحيح.

و المشهور بين الأصحاب أنه يجوز النش ، وقيل : يكره ويجوز الأكل منه بشاهد الحال ، ولا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محلّه إلّا باذِن أربابه صريحاً أو بشاهد الحال .

الحديث الثامن: ضعيف.

و حمل على الكراهة أو على عدم دلالة القرائن على الإذن .

الحديث التاسع: ضميف على المشهود.

الحديث العاشر: ضعيف.

## ﴿بابِ﴾ \*(المكاسبالحرام)

١- عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عَلَيْ قال : قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ أَخُوف ما أخاف على أمّتي من بعدي هذه المكاسب الحرام و الشّهوة الخفيّة والرّبياء .

٢ \_ علي بن إبراهيم ، عنصالحبن السندي ، عنجعفر بن بشير ، عنعيسي الفراه ،

### باب المكاسب الحرام

الحديث الأول: مرسل.

قوله عَلَيْهُ الله على الله و الخفية » قيل: هي كلّ شيء من المعاصى يضمره صاحبه و يصر عليه ، و قيل: هي أن يرى جارية حسناء فيغض طرفه ثم ينظر بقلبه ويمثّلها لنفسه فيفتنها ، كذا في الفائق للزمخشري ، و قال الأزهري : والقول الأول ، غير أنتى أستحسن أن أنصب الشهوة الخفية و أجعل الواو بمعنى مع ، كأنّه قال : إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء مع الشهوة الخفية للمعاصي ، فكأنّه يرائي الناس بتركه المعاصى ، والشهوة في قلبه مخفاة ، وقيل : الرياء ما كان ظاهراً من العمل ، و الشهوة الخفية حبّ اطلاع الناس على العمل ، كذا نقل ابن الأثير عن الأزهري . وقيل : الشهوة الخفية حبّ اطلاع الناس على العمل ، كذا نقل ابن الأثير عن الأزهري . وقيل : الشهوة الخفية أن يكون في طاعة من طاعات الله ، فيعرض شهوة من شهوانه كالأهل و الجماع و غيرهما ، فيرجيّح جانب النفس على جانب الله فيدخل في زمرة «وأمّا من طغى و آثر الحيوة الدنيا » (١) وسمتي خفيّاً لخفاء هلاكه . أقول : لا يبعد أن يراد بها الشهوة الكامنة في النفس ، و هي العشق أو الشهوات الكامنة التي يحسب الإنسان خلو النفس عنهما ، و يظهر أثرها بعد حين .

الحديث الثاني: مجهول.

<sup>(</sup>١) سورة النازعات: الآية ٣٧.

عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : أربعة لا يجزن في أربع : الخيانة والغلول والسّرقة والرّبا ، لا يجزن في حجّ ولاعمرة ولا جهاد ولا صدقة .

٣ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن عِلى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عيّن ذكره ، عن أبي عبدالله تَهُوَّيُكُمُ قال : إذا اكتسب الرَّجل مالاً من غير حلّه ، ثمَّ حجَّ فلبتى نودي : لالبيك و سعديك ، وإن كان من حلّه فلبتى نودي : لبيك و سعديك ،

٤ ـ أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عَلَيَّكُم .
 قال : كسب الحرام ببين في الذرّيّة .

٥ - علي بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن النّوفلي "، عن السّكوني "، عن أبي عبد الله عَلَيّا الله عَلَيّا الله عليه فقال : إنّي كسبت مالاً أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً وقد أردب التّوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي "، فقال أمير المؤمنين عَليّا الله على "، فقال أمير المؤمنين عَليّا الله على " الله جل " اسمه رضي من الأشياء بالخمس و سائر الأموال لك حلال .

قوله عِلِيُّ : « أَربعة » لعلَّ التخصيص بالأربع لبيان أنَّه يصير سبباً لحبط

أجرها ، فإنَّه لايجوز التصرف فيها بوجه .

الحديث الثالث: مرسل كالموثق.

ويدل على أن الحج بالمال الحرام غير مقبول ، فإذا اشترى ثوبي الإحرام أو الهدي بعينه كان الحج باطلاً على المشهور ، و إلاّ كان صحيحاً غير مقبول .

الحديث الرابع: موثن كالصحيح.

قوله عليهم : « يبين » أي أثره من الفقر و سوء الحال .

الحديث الخامس: ضعيف على المشهور.

قوله على الله الله الله الله المالك » خصّه الأصحاب بما إذا جهل قدرالحرام ومالكه ، فلو عرفهما تعيننالدفع إلى المالك بأجمعه ، ولو علم المالك ولم يعلم القدر صالحه ، ولو علم القدرخاصة وجبت الصدقة به و إن زاد عن الخمس . واختلفوا أيضاً في أنه خمس أو صدقة و الأخير أشهر .

٣ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن تم القاساني ، عن رجل سمّاه ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري ، عن أبي عبدالله تَلْكَلْكُمُ قال : تشو قت الد نيا لقوم حلالا كخضاً فلم يريدوهافدرجوا ثم تشو قت لقوم حلالا وشبهة ، فقالوا : لاحاجة لنا في الشبهة وتوسّعوا من الحلال ، ثم تشو قت لقوم آخرين حراماً وشبهة فقالوا : لاحاجة لنافي الحرام وتوسّعوا في الشبهة ثم تشو قت لقوم حراماً محضاً فيطلبونها فلا يجدونها والمؤمن في الد نيا بأكل بمنزلة المضطر".

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عمّن ذكره ، عن داودالصّرمي قال : قال أبوالحسن عَلَيَّكُم : يا داود إن الحرام لاينمي و إن نمى لايبارك له فيه وما أنفقه لم يوجر عليه وما خلّفه كان زاده إلى النّار.

٨ ـ على بن يحيى قال : كتب على بن الحسن إلى أبي على عَلَيَكُم الله ورجل اشترى من رجل نبيعة أوخادما بمال أخذه من قطّع الطريق أومن سرقة هل يحل له ما يدخل عليممن ثمرة هذه الضّيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الّذي اشتراه من السّرقة أومن قطّع الطريق ؟ فوقّع عَلَيْكُ : لاخير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله .

### الحديث السادس: ضعيف

و قال الجوهريُّ: تشوّفت الجارية ، أي تزيّنت ، و تشوّفت إلى الشيء أي تطلّعت ، و يقال : النساء يتشوّفن إلى السطوح ، أي ينظرن و يقطاولن ، وقال : درج القوم ، إذا انقرضوا . الرجل ، أي مشى ، ودرج أي مضى لسبيله ، يقال : درج القوم ، إذا انقرضوا .

قوله المِلْيُكُمُ : « فيطلبونها » أي زايداً عمَّا تعرَّض و تيسَّل الهم ·

الحديت السابع: مرسل.

وقال الفيروز آ باديُّ : نما ينمو نمو اً : زاد ، كنمى ينمي نمياً ونمياً ونماء . الحديث الثامن : صحيح .

قوله عليه : « لاخير في شيء » كأنّه محمول على ماإذا اشترى بالعين ، بقرينة قوله بمال ، و يمكن أن يكون عدم الحلّ أعمّ من الكراهة و الحرمة .

٩ عد قُ من أصحابنا ، عن أحد بن على ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيتوب ، عن سماعة قال : سألت أباعبدالله عَلَيْنَا عن رجل أصاب مالاً من عمل بني أمية و هو يتصد ق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ماا كتسبوهو يقول : "إنَّ الحسنات يذهبن السيسًاث فقال أبوعبدالله عَنْ الله الخطيئة لا تكفير الخطيئة ولكنَّ الحسنة تحطُّ الخطيئة ، ثم قال : إن الخطيئة من فلا يعرف الحلال من الحرام فلابأس .

• ١ - علي بن على ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه، عن أبي عمير ، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عَنْ الله عَنْ أَنْ فَيَعَدَّ الله عَنْ أَنْ الله عَنْ وَجَلَّ لَهَا : كُوني هباء ، وذلك أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه .

## ﴿بابالسحت﴾

١ \_ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بنزياد ؛ وأحمد بن عمل ، عن ابن محبوب ، عن ابن

الحديث التاسع: موثق.

قوله على المال والمالك « فلا بأس » لعلّه محمول على ماإذا لم يعلم قدر المال والمالك و يكون ما يصرف في وجوه الخير بقدر الخمس ، ولعل فيه دلالة على عدم وجوب إخراج هذا الخمس إلى بني هاشم .

الحديث العاشر: ضعيف.

و قال الفيروز آباديُّ : القبط بالكسر:أهلمص و إليهم تنسب الثياب القبطيَّة بالضمّ على غير قياس ، وقد يكسن والجمع قُباطيُّ. وقَباطيٌّ .

و قالُ : شرع لهم-كمنبع-:سن "، و شرّع باباً إلى الطريق تشريعاً:فتحه .

#### باب السحت

الحديث الأول : صحيح .

و قال الفيروز آباديُّ : غلُّ غلولًا:خان ، كأغلُّ ، أو هو خاصٌّ بالفيء ، ولا

(۱) هود: ۱۱۶ . (۲) الفرقان: ۲۳.

رئاب ، عن عمّار بن مروان قال : سألت أبا جعفر عَنْ عَنْ عن الغلول ، قال : كلَّ شي،غلّ من الإمام فهو سحت،والسّحت أنواع كثيرة : منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنّبيذ المسكر والرّبا بعد البيّنة،فأمّا الرّشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله عَنْ الله .

- على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي من السّكوني ، عن أبي عبداللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ ف قال: السّحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرّشوة في الحكم وأجرالكاهن.

٣ ـ عدّة من أصحابنا ، عن أحدبن أبي عبدالله ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي من أبي حزة ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبوعبدالله تَطْيَالُمُ : السّحت أنواع كثيرة منها كسب الحجّام إذا شارط ، وأجر الزّانية وثمن الخمر، فأمّا الرّشافي الحكم فهو الكفر

خلاف في تحريم الأمور المذكورة في الخبر . و السحت إمّا بمعنى مطلق الحرام أو الحرام الشديد الّذي يسحت و يهلك ، و هو أظهر .

الحديث الثاني : ضعيف على المثهور .

قوله المُلكِنَّةُ: «وثمن الكلب» ظاهره تحريم بيع مطلق الكلب، و خصّه الأصحاب بما عدا الكلاب الأربعة .

قال في المسالك: لاخلاف في جواز بيع كلب الصيد في الجملة ، لكن خصه الشيخ (ده) بالسلوقي ، كما لاخلاف في عدم صحة بيع كلب الهراش ، وهوماخرج عن الكلاب الأربعة ، أي كلب الماشية ، والزرع ، و الصيد ، و الحائط ، ولم يكن جروا ، و الأصح جواز بيع الكلاب الثلاثة لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوّغ لبيعه ، ودليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة ، وفي حكمها الجررالقابل للتعليم ، ولا يشترط في اقتنائها وجود ما أضيفت إليه ، وكلب الدار يلحق بكلب الحائط .

الحديث الثالث: ضعيف.

و حمل كسب الحجّام على الكراهة كما عرفت.

بالله العظيم .

عن يزيد ابن مسكان ، عن أحمد بن على ، عن على بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد ابن فرقد ، عن أبي عبدالله عليا الله على ال

و علي بن على من بندار ، عن أحدبن أبي عبدالله ، عن على من على من عبد الرحن ابن أبي عبدالر عن مسمع بن عبد ابن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري ، عن عبدالر عن الأصم ، عن مسمع بن عبد اللك ، عن أبي عبدالله العامري قال : سألت أباعبدالله على عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت ، فأما الصيود فلا بأس .

الله على "بن مجل ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن غير واجد ، عن الشعيري ، عن أبي عبدالله على الله على عن النه عن الله عرام .

٧ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن حد بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله ابن عبدالله عن عمر الأصمّ ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : الصّنبّاع إذا سهروا اللّيل كلّه فهو سحت .

٨ ـ عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليُّ ، عن السُّكونيُّ ، عن أبي عبد الله

الحديث الرابع: ضعيف على المشهود .

الحديث الخامس: ضعيف.

الحديث السادس: ضعيف.

الحديث السابع: ضعيف.

وقال الوالد العلامة: (قدّس الله روحه): الحرام و السحت محمولانعلى الكراهة الشديدة، و ربسماكان حراماً إذا علم أو ظن الضرد كما هو الشايع ، إلا أن يكون مضطراً إليه، وقال في الدروس: من الآداب إعطاء الصانع العين حظها من النوم فروى مسمع أنّ سهره الليل كله سحت .

الحديث الثامن: ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك: يكره كسب الصبيان ، أي الكسب المجهول أصله ، فإنه

عَلَيْكُ قَالَ : نهى رسول اللهُ يَنْظُواللهُ عن كسب الإماء فا نتها إن لم تجد زنت إلّا أمة قدعرفت بصنعة يد ، ونهى عن كسب الغلام الّذي لا يحسن صناعة بيده فا ننه إن لم يجد سرق .

## ﴿ باب ﴾ \$( أكل مال اليتيم )\$

ا ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن عمّد، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُمُ : أوعدالله عزَّ وجلَّ في مال اليتيم بعقو بتين : إحداهما عقوبة الآخرة النّار و أمّا عقوبة الدُّنيا فقوله عزَّ و جلَّ : « و ليخش الّذين لوتر كوا من خلفهم ذرّيّة ضعافاً خافوا عليهم » الابة (١) ، يعني ليخش إن أخلفه في ذرّيّته كما صنع بهؤلاء اليتامى .

يكره لوليتهم التصرّف فيه على الوجه السائغ ، وكذا يكره لغيره شراؤه من الولي لما يدخله من الشبهة الناشية من اجتراء الصبيّ على مالايحلّ لجهله أو لعلمه بارتفاع القلم عنه ، ولو علم يقيناً اكتسابه له من المباح فلاكراهة ، كما أنه لو علم تحصيله ـ أو بعضه بحيث لا يتميّز ـ من الحرام وجب اجتنابه ، وفي حكمهم من لا يتورّع عن المحارم كالإماء .

## باب أكل مال اليتيم

الحديث الأول: موثق.

قوله تعالى: « وليخس الذين » ، قال المحقق الأردبيلي (رم) : «الذين والمعتقق الأردبيلي (رم) : «الذين فاعل «وليخش»ودتركوا وفعل شرط، فاعله ضمير الذين ودنرية ومفعوله، و «ضعافاً » أي صغاراً صفتها و « خافوا عليهم » جزاء الشرط ، و الجملة صلة الذين على مضي حالهم و صفتهم أنهم لو شارفوا على أن تركوا خلفهم أولاداً صغاراً خافوا عليهم . يحتمل كون المخاطبين هم أولياء اليتامى ، والمقصود تخويفهم من التصرف فيهم وفي أموالهم على غير الحق ، و يحتمل كون الخطاب المحاضرين عند إيصاء الموصي

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ١١.

٢ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بنسالم ، عن عجلان أبي صالح قال : هو كما قال الله غليب عن أكل مال اليتيم ، فقال : هو كما قال الله عز وجل : «إن الدين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنسما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً (١) » ؛ ثم قال غليب من غير أن أسأله : من عال يتيماً حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عز وجل له الجنة كما أوجب النار من أكلمال اليتيم .

" عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن على بن أبي نصر قال : سألت أباالحسن عَلَيْكُم عن الرَّجل يكون في بده مالُ لا يتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه و ينوي أن يرد ه مرفقال : لاينبغي له أن يأكل إلّا القصد ، لايسرف فإن كان من نيته أن لايرد ه عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل : «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما .

فلا يتركوه أن يوسي بحيث يض " بأولاده ،وبشفقون عليهم كما يشفقون على أولادهم. الحديث الثاني: حسن

قوله تعالى: «ظلماً »قال المحقق الأردبيليّ (ره): يحتمل أن يكون حالاً و تميزاً ، و يحتمل أن يكون المراد بالأكل التصرّف مطلقاً كما هو شايع ، ولعلّ ذكر البطن للتأكيد ، مثل « يطير بجناحيه » ، أي إنّهما يأكل ما يوجب النار ، أو هو كناية عن دخول النار .

الحديث الثالث: ضعيف على المشهود.

ويدل على جواز أكل الوليّ من مال الطفل بالمعروف من غير إسراف.
قال في التحرير: الوليّ إذا كان موسراً لا يأكل من مال اليتيم شيئاً، وإن كان
فقيراً قال الشيخ: يأخذ أقل ّ الأمرين من أجرة المثل وقدر الكفاية، وهو حسن.
و قال ابن إدريس: يأخذ قدر كفايته إذا عرفت هذا، فلو استغنى الوليّ
لم يجب عليه إعادة ما أكل إلى اليتيم أبا أو غيره.

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ١٧ .

٤ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : قيل لأ بي عبدالله على أنه المنطق المنافي بيت أيتام ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم و يخدمنا خادمهم وربه ما طعمنا فيه الطّعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك ؟ فقال : إن كان في دخو لكم عليهم منفعة لهم فلابأس و إن كان فيه ضرر فلا وقال عَلَيْ الله إنها إن على نفسه بصيرة " فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عز وجل " دوإن تخالطوهم فا خوانكم (في الدّين) والله يعلم المفسد من المصلح . . قال الله عز وجل الله يعيم ، عن على بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الأودي ، عن علي بن المغيرة قال : قلت لأ بي عبدالله على المشيء من مالي فأقول : يارب " هذا بهذا ؟ فقال عَلَيْ الله الله عن قال . لا بأس .

## ﴿باب﴾

#### \$( ما يحل لقيتم مال اليتيم منه )\$

ا \_ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أَبِي عبدالله عَلَيْكُم في قول الله عز وجل : «ومن كان فقير أفليا كل بالمعروف (٢) » فقال : من كان

#### الحديث الرابع: حسن،

و قال في التحرير: يجوز أن يفرد اليتيم بالمأكول و الملبوس و السكنى، وأن يخلّطه بعياله و يحسبه كأحدهم من ماله بإزاء ما يقابل مؤنته، ولايفضّله على نفسه، بل يستحب أن يفضّل نفسه عليه، ولو كان إفراده أدفق به أفرده، وكذا لوكان الرفق في مزجه مزجه، استحباباً.

الحديث الخامس: مجهول.

### باب ما يحل لقيم مال اليتيم منه

الحديث الأول: موثق.

وقد تقدُّم القول فيه، و قال في القاموس : رزأ ماله ـكجعله و علمه رنهاً

۱۱) القيامة : ۱۶ . (۲) البقرة : ۲۲۰ . (۳) النساء : ۲ .

يلي شيئًا لليتامى وهومحتاج ليس له مايقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف وإن كان ضيعتهم لاتشغله عمًّا بعالج لنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئًا .

٢ \_ عثمان ، عن سماعة قال : سألت أباعبدالله عَلَيْكُم عن قول الله عز وجل : «وإن تخالطوهم فا خوانكم » قال : يعني اليتامي إذا كان الرَّجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكل إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جيعاً ولا يرزأن من أمو الهم شيئاً إنسا هي النّار .

٣ ـ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وأحمد بن مِمَّل جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله عن عبدالله عَلَيْكُمُ في قول الله عزَّوجل : «فليأكل بالمعروف»قال: المعروف هو القوت وإنَّما عنى الوصي أو القيَّم في أمو الهم وما يصلحهم .

بالضم: أصاب منه شيئاً .

الحديث الثاني: موثق.

الحديث الثالث: صحيح.

قوله ﷺ: « هو القوت » أقول: الأقوال في ذلك خمسة :

الأُول \_ أنّ من لهولاية شرعية على الطفل سواء كان بالأصالة كالأب و الجدّأم لاكالوصيّ ، له أن يأخذ أجرة مثل عمله ، اختاره المحقّق في الشرايع .

الثاني ـ أن يأخذ قدر كفايته ، لقوله تعالى (١) « فليأكل بالمعروف » .

الثالث \_ أنَّه بأخذ أقلَّ الأمرين منهما .

الرابع\_وجوب استعفافه إن كان غنيًّا ، و استحقاق أجرة المثل مع فقره .

الخامس وجوب الاستعفاف مع الغنا ، و جواز أقل الأمرين مع الفقر ، و مثبتوا أقل الأمرين من غير تقييد حلوا الأمر بالاستعفاف في الآية على الاستحباب وادّعوا أن لفظ الاستعفاف مشعر به ، و قيد الأكثر جواز الأخذ بنية أخذ العوض بعمله ، أما لونوى التبر علم يكن له أخذ شيء مطلقاً .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآيَّة ٣.

٤ - عمل بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن محد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال : قال أبو عبدالله عَلَيْ إلى الله عبسى بن موسى عن القيام لليتامى في الإبل و ما يحل له منها ؟ قلت : إذا لاط حوضها وطلب ضالتها وهنا جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك بضرع ولا فساد لنسل .

٥ ـ أحمد بن على ، عن على بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عَلَيْكُم في قول الله عز وجل : «ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» فقال : ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلاً فلاياً كلمنه شيئاً . قال : قلت : أرأيت قول الله عز وجل : «وإن تخالطوهم فإ خوانكم ، قال : تخرج من أموالهم بقدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه . قلت : أرأيت إن كانوا يتامي صغاراً و كباراً و بعضهم أعلا كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعاً ؟ فقال : أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته وأما [أكل] الطعام فاجعلوه جميعاً فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير .

الحديث الرابع: مونق .

وقال في النهاية : في حديث ابن عبّاس « إِن كنت تلوط حوضها» : أي تطينه و تصلحه ، وأصله من اللصوق .

وقال:هنأت البعير أهنؤه إذا طليته بالهناء، وهو القطران، ومنه حديث ابن عبّاس في مال اليتيم «إن كنت تهنأ حرباها» أي تعالج حرب إبله بالقطران.

وقال: فيه « غير مضر"بنسل ولاناهك في الحلب » أي غير مبالغ فيه ، يقال : نكهت الناقة حلباً أنهكها إذا لم تبق في ضرعها لبناً .

الحديث الخامس: مجهول.

قوله المبيّع : « يوشك » حمل على ما إذا لم يكن خلافه معلوماً ، كما هو الظاهر .

٦- أبوعلي " الأشعري ، عن عمر بن عبد الجبار، عن بعض أصحابنا ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أباعبد الله عَلَيَكُم عن اليتيم يكون عَلِّته في الشهر عشرين درهما كيف ينفق عليه منها ؟ قال : قوته من الطّعام والتّمر ؛ وسألته أنفق عليه ثلثها ؟ قال : نعم ونصفها .

## **برباب**

### 🕸 ( التجارة في مال اليتيم و القرض منه )🕏

ا - جدبن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن علي بن الحكم ، عن أسباط بن سالم قال اقلت لأ بي عبدالله على أخ أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر منتي وأدخلني معه في الوصية وترك ابنا له صغيراً وله مال فيضرب به أخي فماكان من فضل سلمه لليتيم و ضمن له ماله فقد: إن كان لأخيث مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به وإن لم يكن لهمال فلا يعرض خد اليتيم .

عدي بن إبر أهيم ، عن أبيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن جمابن مسلم،

الحديث السادس: مرسل.

### باب التجارة في مال اليتيم و القرض منه

الحديث الأول: مجهول.

قوله يَلِيُّكُم : «إن كان لأخيك مال » يدل على اشتراط الملاءة في جوازا قتراض الوليّ من مال اليتيم ، و استثنى المتأخّرون الأب و البحدّ و سو عوا لهما اقتراض مال اليتيم مع العسر واليسر ، وهو مشكل .

و قال في التحرير: لا يجوز لغير الوليّ التصرّف في مال اليتيم، و يجوز للوليّ مع اعتبار المصلحة من غير قيد ، ولو اتّجر الوليّ بالمال لنفسه قال الشيخ: إن كان متمكّناً من ضمان المال كان الربح له و الخسارة عليه ، و منع ابن إدريس ذلك ، و حرّم اقتراض مال اليتيم على الوليّ. قال الشيخ: ولو لم يكن متمكّنا من ضمانه كان عليه ما يخسر و الربح لليتيم .

الحديث الثاني: حسن.

عن أبي عبدالله عَلَيَاكُمُ في مال اليتيم ، قال : العامل به ضامن ولليتيم الرّبح إذا لم يكن للعامل به مال ؛ وقال : إن أعطب أدَّاه

٣ - محمّ بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أ بي عمير ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أ بي عبدالله عن أ بي عبدالله عَلَيَّ فال في رجل عنده مال اليتيم فقال : إن كان محتاجاً وليس له مال فلايمس ماله وإن [هو] اتسجر به فالرسبح لليتيم وهوضامن .

٤ عد " من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي " بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال : سألت أباعبد الله عَلَيَ الله فقلت : أمرني أخي أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتبجر به ؟ فقال : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شي م عرمه له وإلّا فلا يتعر " ض طال اليتيم .

٥ أبوعلي " الأشعري "، عن محدبن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبدالله عَلَيَ الله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله

٧- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وجمّابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن عبدالر حن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن عَلَيَكُم في الرّجل يكون عند بعض أهل ببته مال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ولا يعلم الّذي كان عنده المال للأيتام أنّه أخذ من أموالهم شيئًا ، ثم تيسسر بعد ذلك أي ذلك خير له ؟

الحديث الثالث: [ مجهول كالصحيح وسقط شرحه من قلم المنصف ] .

الحديث الرابع: ضعيف على المشهود.

الحديث الخامس : صحيح .

الحديث السادس: ضعيف.

الحديث السابع: حسن كالصحيح.

أيعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم وقد بلغ؟ وهل يجزئه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه أنه أخذ له مالاً ؟ فقال : يجزئه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فإن هذا من السرائر إذا كان من نيته إن شاء ردّه إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء وإن لم يعلمه إن كان قبض له شيئاً وإن شاء رده إلى الذي كان في يده ، وقال إن كان صاحب المال غائباً فليدفعه إلى الذي كان المال في يده .

٨ ـ محم، بن يحيى ، عن أحمد بن محمل ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الرَّ بيع ، عن أبي الرَّ بيع ، عن أبي عبد الله عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا أَنْ فقال : إِنَّ علي عن أبي عبد الله عَلَيْنَا أَنْ فقال : إِنَّ علي ابن الحسين عَلَيْقَالُ أَنْ كان استقرض مالاً لأَ يتام في حجره .

### ﴿ باب ﴾

### الأمانة على الأمانة الإ

الحمين بن مصعب الهمداني المحلي بن مصعب الهمداني المحين بن مصعب الهمداني قال : سمعت أباعبدالله عَلَيَـ الله يقول : ثلاثة لاعذر لأحد فيها : أداء الأمانة إلى البر والفاجر والفاجر والفاجر بن المحد إلى البر و الفاجر، وبر الوالدين بر ين كانا أوفاجرين .

٧- عدة أمن أصحابنا ، عن أحمد بن محل ، عن علي بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن الحسين الشيباني ، عن أبي عبدالله علي قال : قلت له : رجل من مواليك يستحل مال بني أمية و دمائهم و إنه وقع لهم عنده وديعة ، فقال : أدُّوا الأَمانات إلى أهلها و إن كانوا مجوسياً فإن ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا أهل البيت عَليَتِكُم فيحل ويحر م .

قوله ﷺ : « إلى الّذي كان في يده » يمكن حمله على ما إذا كان ثقة يعلم أنّه يوصله إليه ، أو كان وكيلاً و إلّا فيشكل الاكتفاء بإعطائه إلى الوصيّ بعد البلوغ .

الحديث الثامن : مجهول .

#### باب اداء الامانة

الحديث الاول : مجهول .

الحديث الثاني: مجهول.

٣- عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن مجل بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن مجل بن مسلم ، عن أبي عبدالله عَلْيَكُمُ قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : أدّوا الأمانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء .

٤ على بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مراً ر ، عن يونس ، عن عمر بن أبي حض قال : سمعت أباعبد الله عَلَيْكُم يقول : اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم ولو أنَّ قاتل على بن أبي طالب عَلَيْكُم ائتمنني على أمانة لأدَّ يتها إليه .

٥\_ على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن سنان ، عن عمّار بن مروان قال : قال: أبوعبدالله عَلَيْتُ الله في وصيّة له : اعلم أنَّ ضارب علي عَلَيْتُ الله بالسيف وقاتله لو ائتمنني و استنصحني واستشارني ثمَّ قبلت ذلك منه لأدَّ بت إليه الأمانة .

7 ـ أبوعلي " الأشعري "، عن محل بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار ، عن حفس بن قرطقال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيْكُم الله المراة بالمدينة كان الناس يضعون عندها الجواري فتصلحهن وقلنا : مارأينا مثل ماصب عليها من الر "زق فقال : إنها صدقت الحديث وأدت الأمانة وذلك يجلب الر "زق . قال صفوان : وسمعته من حفس بعد ذلك .

٧ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي " ، عن السكوني " ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُمُ : قال رسول الله عَلَيْكُمُ : المس منا من أخلف بالأمانة ، وقال : قال رسول الله عَلَيْكُمُهُ : الأمانة تجل الورزق والخيانة تجل الفقر .

٨ - مجد بن يحيى ، عن أحمد بن مجد بن عيسى ، عن مجد بن خالد ، عن القاسم بن مجر ،

الحديث الثالث: ضعيف .

الحديث الرابع: مجهول.

الحديث الخامس: ضعيف على المشهور .

الحديث السادس: مجهول.

الحديث السابع: ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن: موثق . على الظاهر . وسقط شرحه من المصنف .

عن جمّ بن القاسم قال: سألت أبا الحسن يعني موسى عَلَيْنَا عن رجل استودع رجلاً مالاً له قيمة والرّجل الّذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئاً ولا يقدر له على شيء والرّجل الّذي استودعه خبيث خارجي فلم أدع شيئاً ؟ فقال لي : قل له ردّ عليه فا ينه ائتمنه عليه بأمانة الله عز وجل ، قلت : فرجل اشترى من امرأة من العباسيّين بعض قطا يعهم فكتب عليها كتاباً أنّها قدقبضت المال ، ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال لي : قل له يمنعها أشدً المنع فا نها باعته مالم تملكه .

٩- الحسين بن على ، عن على بن أحمد النهدي ، عن كثير بن يونس ، عن عبد الرّحن ابن سيابة قال : لمّا هلك أبي سيابة جاء رجل من إخوانه إلي قضرب الباب علي فخرجت إليه فعز أني ، وقال لي : هل ترك أبوك شيئاً ؟ فقلت له : لا، فدفع إلي كيساً فيه ألف درهم وقال لي : أحسن حفظها وكل فضلها ، فدخلت إلى أمّي وأنا فرح فأخبرتها فلمّاكان بالعشي أتيت صديقاً كان لا بي فاشترى لي بضايع سابري وجلست في حانوت فرزق الله جل وعز فيها خيراً كثيراً وحضر الحج فوقع في قلبي فجئت إلى امي وقلت لها : إنها قد وقع في قلبي أن أخرج إلى مكّة فقالت لي : فرد دراهم فلان عليه فهاتها و جئت بها إليه فدفعتها إليه فكأني وهبتها له فقال : لعلك استقللتها فأزيدك ؟ قلت : لاولكن قد وقع في قلبي الحج فأحبت أن يكون شيئك عندك ثم خرجت فقضيت نسكي، ثم رجعت إلى المدينة فد خلت فأحبت أن يكون شيئك عندك ثم خرجت فقضيت نسكي، ثم رجعت إلى المدينة فد خلت معالناس على أبي عبدالله فقال إذنا عاماً فجلست في مواخير الناس وكنت حدثاً فأخذالناس يسألونه ويجيبهم فلما خف الناس عنه أشار إلي فدنوت إليه فقال لي : ألك حاجة ؟ فقلت : جعلت فداك أناعبدال عن المناب عنه أشار إلي أندنوت إليه فقال لي : مافعل أبوك ؟ فقلت : هلك ، حاجة ؟ فقلت : جعلت فداك أناعبدال عن أفترك شيئاً ؟ قلت : لا ، قال : فمن أبن حججت قال : فتوجّع وترحّم ؛ قال : ثم قال لي : أفترك شيئاً ؟ قلت : لا ، قال : فمن أبن حججت

قوله ﷺ: « قل له يمنعها » يدلّ على كراهة أخذ أموالهم إذا كانت أمانة و الجواذ في غيرها ، سيّما ثمن المبيع الّذي كان من الأراضي المفتوحة عنوة ، و يحتمل أن يكون من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ، فإن العامّة لايجو "زون هذا البيع وأمثاله و نحن نجوّزه إمّا مطلقاً أو تبعاً للآثار .

الحديث التاسع: ضعيف.

قال: فابتدأت فحد تته بقصة الرَّجل قال: فما تركني أفرغ منها حتى قاللي: فمافعلت في الألف؟ قال: قلت: رددتها على صاحبها، قال: فقاللي: قد أحسنت، وقاللي: ألا أن وسيك؟ قلت: بلى جعلت فداك، فقال: عليك بصدق الحديث وأداء الأمانة تشرك النّاس في أمو الهم هكذا وجمع بين أصابعه قال: فحفظت ذلك عنه فركّيت ثلاثمائة ألف درهم.

## ﴿ باب ﴾

## الرجل بأخذ من مال ولده والولد يأخذ من مال أبيه) الله

١- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن من بن ابي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عبدالله عن رجل لابنه مال فيحتاج إليه الأب ، قال : يأكل منه فأمّا الانم فلا تأكل منه إلّاقرضاً على نفسها .

### باب الرجل يأخذ من مال ولده والولد يأخذ من مال والده

الحديث الأول: حسن.

ويدل على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض و هو مخالف للمشهور، وأيضاً جواز أخذ الأم قرضاً خلاف المشهور، إلا أن يحمل على ماإذا كانت قيسمة، أو كان الأخذ بإذن الولي، والحمل على النفقة مشترك بينهما، إلا أن يحمل على أنها تأخذ قرضاً للنفقة إلى أن ترى الولي فينفذه.

و قال في التحرير: يحرم على الأمّ أخذ شيء من مال ولدها صغيراً كان أو كبيراً ، وكذا الولد لايجوز أن يأخذ من مال والدته شيئاً ،ولو كانت معسرة وهو موسر أجبر على نفقتها على مايأتي ، و هل لها أن تقترض من مال الولد؟ جو "زه الشيخ ، ومنعه ابن إدريس وعندي فيه توقّف ، وبقول الشيخ رواية حسنة .

وقال في الدروس: لا يجوز تناول الأمّ من مال الولد شيئًا إلّا بإذِن الوليّ أو مقاصّة، و ليس لها الاقتراض من مال الصغير، وجوّزه عليُّ بن بابويه و الشيخ والقاضي، وربما حمل على الوصيسّة.

٧- عدَّةُ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن على "بن أسباط ، عن على " بن جعفر ، عن أبي إبراهيم غَالِبًا ﴾ قال: سألته عن الرَّجل يأكل من مال ولده ، قال: لا إلَّا أن يضطر ً إليه فيأكل منه بالمعروف ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئًا إلَّا أن يأذن والده.

٣- سهل بن زياد ، عن أبن محبوب ، عن أبي حزة الثمالي ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : قال رسول الله عَلَيْنَا اللهُ لرجل : أنت ومالك لأبيك ، ثمَّ قال أبوجعفر عَلَيْنَا لا وما أحبُّ

#### الحديث الثاني: ضعيف على المشهود.

قوله عِلَيْكُم : « إِلَّا بَاذِن والده » قال في التحرير : يحرم على الرجل أن بأخذ من مال والده شيئًا و إن قل " بغير إذنه إلّا مع الضرورة الّتي يخاف منها على نفسه التلف ، فيأخذ مايمسك به رمقه إن كان الوالد ينفق على الولد أوكان الوالد غنياً، ولولم ينفق مع وجوب النفقة أجبره الحاكم، فإن فقد الحاكمجاز أخذ الواجب و إن كره الأن.

### الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.

وقال في التحرير : يحرم على الأب أن يأخذ مال ولده البالغ منع غنائه عنه أوإنفاق الولد عليه قدر الواجب، ولوكان الولد صغيراً جاز للوالد أخذما له قرضاً عليه مع يساره وإعساره و منع ابن إدريس من الاقتراض ، ولو كان للولد مال و الأب معسر قال الشيخ: يجوز أن يأخذ منه ما يحج به حجيّة الإسلام دون التطوّع إلا مع الإذن، و منع ابن إدريس في الواجب أيضاً بغير إذن، ويجوز أن يشتري من مال ولده الصغير بالقيمة العدل ، و يبيع عليه كذلك ، ولو كان للولد جارية لم يكن له وطنها ولا مستها بشهوة.

قال الشيخ:يجوَّز للأب تقويمها عليه ووطئها ، و قيَّد في الاستبصار بالصغير ، و هو جيَّد ، و يجوز للأب المعسر أن يتناول قدر الكفاية من مال ولده الصغير ، له أن يأخذ من مال ابنه إلّا مااحتاج إليه ممّا لابدً منه ، إنَّ الله عز وجل لايحب الفساد.

٤- أبوعلي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبدالكريم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عَنْ الرَّجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه ، قال : فليأخذ فا إن كانت أمّه حيّة فما أحب أن تأخذ منه شيئاً إلّا قرضاً على نفسها .

و ـ سهل بن زياد ، عن ابن مجبوب ، عن العلام بن رزين ، عن محل بن مسلم ، عن أبي جعفر عَلَيْ قال : سألته عن الرّ جل يحتاج إلى مال أبنه قال : يأكل منه ماشاه من غير سرف ، وقال: في كتاب علي عَلَيْ الله الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا با ذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ماشاء وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها وذكر أن رسول الله عَنْ الله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك .

والبالغ مع الامتناع من الإنفاق عليه ، ولوكان موسراً حرم ذلك إلاّعلى جهة القرض من الصغير على ما قلناه ، و إن كان ابن إدريس قد خالف فيه .

الحديث الرابع: موثق .

الحديث الخامس: ضعيف على المشهور .

الحديث السادس: مجهول.

### ﴿باب﴾

## \$ (الرجل يأخذ من مال امرأته والمرأة تأخذ من مال زوجها)\$

ا عدة من أصحابنا ، عن أحدبن من الحسين بن سعيد ، عن عنمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيْكُم : جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالاً من مالها ليعمل به وقالت له حين دفعت إليه : أنفق منه فإ ن حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالاً طيّباً فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلالاً طيّبا فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلالاً طيّب ، فقال : أعد علي عاسعيد المسألة فلميّا ذهبت أعيد المسألة عليه اعترض فيها صاحبها وكان معي حاضراً فأعاد عليه مثل ذلك فلميّا فرغ أشار با صبعه إلى صاحب المسألة فقال : يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك و بينها و بين الله عز و جل فحلال طيّب \_ ثلاث مرات \_ ، ثم قال : يقول الله جل اسمه في كتابه : « فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مرئاً » (١) .

٢ - عمّ بن يحيى ، عن أحمد بن عمّ ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عَليّـ الله عمّا يحلّ للمرأة أن تتصدً ق به من بيت زوجها بغير إذنه ، قال : المأدوم .

## باب الرجل يأخذ من مال امرأته و المرأة تأخذ من مال زوجها الحديث الاول: موثق.

و قال في التحرير: لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئاً من مال ذوجها وإن قل إلا المؤنه ، و يجوز لها أخذ المأدوم إذا كان يسيراً ، ويتصدّق بهمع عدم الإضرار بالزوح ولو منعها لفظاً حرم ، ولا يترخس في ذلك من يقوم مقام المرأة في المنزل كالجارية والبنت والأخت و الغلام ، والمرأة الممنوعة من التصر في طعامه لا يجوز لها الصدقة بشيء منه، ولا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته شيئاً مع عدم الإذن ويقتصر على المأذون ، ولو دفّعت إليه مالا وشرطت له الانتفاع به جاز التصر في فيه ، ويكرمأن يشتري به جارية يطأها ، ولو أذنت فلاكر اهية ، ولو شرطت له شيئاً من الربح كان قراضاً ، ولو شرطت الربح لها بأجمه كان بضاعة .

الحديث الثاني: مونن كالصحيح.

<sup>(</sup>١) النساء: ٤.

## ﴿ بابٍ ﴾

#### اللقطة والضالة) المنالة عنه

١ ـ الحسين بن مجل ، عن معلّى بن مجل ؛ وعلي بن مجل القاشاني ، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً عن الوسّاء ، عن أحد بن عائل ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عَلَيْتِكُم قال : كان النّاس في الزّمن الأوّل إذا وجدوا شيئاً فأخذوه احتبس فلم يستطع أن يخطو حتى يرمي به فيجيى عطالبه من بعده فيأخذه وإن الناس قد اجترؤوا على ماهو أكثر من ذلك وسيعود كماكان .

٢ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن جّد بن أبي نصر ، عن داود بن

### باب اللقطة والضالة

الحديث الأول: مختلف فيه ·

قوله عِلِيُّكُم : « أكثر من ذلك » أي لمَّا أخرَّر الله معاقبتهم إلى الآخرة لشدّة الامتحان اجترؤوا على الأُمور العظام.وهسيعودهأي في زمن القائم عِلِيُّكُم .

الحديث الثاني: ضعيف على المشهور.

قوله يُلِيّنُ : « يعر فها سنة » حمل على ما إذا لم ينقص عن الدرهم ، فإنه لا خلاف في عدم و جوب تعريف ماذاد عنه ، ولا في وجوب تعريف ماذاد عنه ، وفي قدر الدرهم خلاف ، و فيما لا يجب تعريفه لوظهر مالكه و عينه باقية وجب ردّه على الأشهر، وفي و جوب عوضه مع تلفه قولان .

وقال في المسالك: إذا وجداللقطة البالغة قدر الدرهم عيناً أو قيمة أوزايدة عنه المأمونة البقاء وجب تعريفها سنة ، إمّا مطلقاً أومع نيّة التملّك على الخلاف ، فإذا عرّفه سنة تخيّر بين ثلاثة أشياء ، تملّكها، والصدقة عن مالكها ، ويضمن للمالك قيمتها ، ولا خلاف في الضمان مع الصدقة وكراهة المالك هنا ، و إن اختلف في لقطة الحرم ، و الفارق النصوص، والثالث أن يبقيها أمانة في يده ، في حرزأمثالها كالوديعة فلا يضمنها إلاّ مع التعدّى أو التفريط .

سرحان ، عن أبي عبدالله عَلَيَا للهُ أنَّه قال في اللَّقطة : يعرَّ فها سنة ثمَّ هي كسائر ماله.

٣ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وأحمد بن جمّل جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح قال : قلت لأ بي عبدالله عَنْ رَجَلُ وَجِدْ فِي منزله ديناراً قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم كثيرُ قال : هذا لقطة ، قلت : فرجل وجد في صندوقه ديناراً قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع غيره فيه شيئاً ؟ قلت : لا قال : فهو له .

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عنابن أبي عمير ، عن حجّربن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عنأبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : سألته عناللّقطة قال : تعر فسنة قليلاً كانأو كثيراً ،

قوله ﷺ : «هي كسائر ماله » ظاهره حصول الملك بعد التعريف من غير اختياره ونيسته كما اختاره جماعة ، و قيل : لابملك إلا بالنيسة ، و قيل : لابد من التلفيظ .

قال في الدروس: ولا ضمان في اللقطة مدّة الحول ولا بعده مالم يفرّط أوينو التملّك. وقيل: يملكها بعد الحول بغير نيّة ولا اختيار و يضمن؛ وهو ظاهر النهاية و المقنعة وخيرة الصدوقين و ابن إدريس تاقلاً فيه الإجاع. وفي الخلاف لابد من النيّة و اللفظ، فيقول: قد اخترت تملّكها، وفي المبسوط تكفي النيّة و الروايات محتملة للقولين و إن كان الملك بغير اختيار أشهر، و تظهر الفائدة في اختيار الصدقة و النماء المتجدّد، والجريان في الحول والضمان.انتهى.

الحديث الثالث:صحيح .

قوله إلي : « فهو له » عليه فتوى الأصحاب ، وقال الشهيد الثاني (ده) : هذا إذا لم يقطع بانتفائه عنه ، و إلا كان لقطة ، و إطلاق القول بكونه لقطة مع المشاركة يقتضي عدم الفرق بين المشارك في التصر ف عيره ، فيجب تعريفه حولاً ، وهو يتم مع عدم انحصاده عمّا معه فيحتمل جواز الاقتصاد عليه لانحصاد اليد ، ووجوب البدأة بتعريفه للمشارك ، فإن عر فه دفع إليه ، و إلاو جب تعريفه حينئذ تمام الحول كاللقطة .

الحديث الرابع: مرسل.

قال : وماكان دون الدِّرهم فلا يعرَّف.

٥ علي من أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلام بن رزين ، عن من المسلم ، عن أبي جعفر المنتقل عن أبي المناقب المناقب

7 عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحد بن جَل ، عن عبدالله بن جَل الحجّال ، عن ثعلبة ابن مين الحجّال ، عن ثعلبة ابن ميمون ، عن سعيدبن عمرو الجعفي قال : خرجت إلى مكّة وأنا من أشد الناس حالاً فشكوت إلى أبي عبدالله بَرْكِيّكُم فلمّا خرجت من عنده وجدت على بابه كيساً فيه سبعمائة دينار فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته ، فقال : ياسعيد اتّق الله عز وجل و عرقه في المشاهد وكنت رجوت أن يرخّص لي فيه فخرجت وأنا مغتم فأتيت منى و تنحيّت عن الناس وتقصيّت حتّى أتيت الموقوفة فنزلت في بيت متنحيّاً عن الناس ثم قلت : من

و يدل على وجوب تعريف قدر الدرهم .

الحديث الخامس: حسن .

و يدل على ما هو المشهور من أنّ مايوجد في المفاوز أو في خربة قدباد أهلها فهو لواجده ، وكذا قالوا فيما يجده مدفوناً في أرض لا مالك لها ،وإطلاق الخبر يشمل ماإذا كان عليه أثر الإسلام أولم يكن ، و قيده جماعة من المتأخّرين بما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ، و إلّا كان لقطة جمعاً بين الروايات .

الحديث السادس: مجهول.

قوله: «حتى أتيت الموقوفة » وفي بعض النسخ: الماقوفة وعلى التقادير الظاهر أنه اسم ، موضع غير معروف الآن، ويدل على جو اذا خذ لقطة الحرم وجو از الدفع بالعلامة، واختلف الأصحاب في لقطة الحرم فمنهم من قال بجو از أخذ لقطة مادون الدرهم منها و تملّك كغيره ، وكراهة لقطة مازادمنها إذا أخذه بنيّة التعريف ، ومنهم من حريّم لقطة قليلها وكثيرها وأوجب تعريفها سنة ، ثم " يتخيير بين الصدقة و إبقائها أمانة، ومنهم من أطلة تحريم أخذها بنبة التملّك مطلقاً ، و جو "ز بنينة الإنشاد مطلقاً ، و أوجب

يعرف الكيس قال: فأو ًل صوت صو ً ته فإ ذا رجل على رأسي يقول: أناصاحب الكيس قال: فقلت في نفسي: أنت فلا كنت قلت: ما علامة الكيس فأخبرني بعلامته فدفعته إليه قال: فتنحتى ناحية فعد ها فإ ذا الد ً نابير على حالها ثم عد منها سبعين يناراً ، فقال: خذها حلالاً خير من سبعمائة حراماً فأخذتها ثم «خلت علي أبي عبد الله يَ التَّن فأخبرته كيف تنحيّ وكيف صنعت فقال: أما أنت حين شكوت إلي أمرزا لك بثلاثين ديناراً ياجارية هاتيها فأخذتها وأنامن أحسن قومي حالاً.

٧ - جمّر بن يحيى ، عن عمّر بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن الحجّال ، عن داود بن أبي يزيد ، عن أبي عبدالله عَلَيّكُم قال : قال رجل : إنّي قد أصبت مالاً وإنّي قد خفت فيه على نفسي فلوأصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه قال : فقال له أبوعبدالله عَلَيّكُم : والله إن لو أصبته كنت تدفعه إليه قال : أي والله قال : فأنا والله ماله صاحب عيري قال : فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال : فحلف قال : فاذهب فاقسمه في إخوانك و لك الأمن عمّا خفت منه ، قال : فقسمته بين إخواني.

التعريف حولاً ثم الصدقة أو حفظه و أبو الصلاح جو " نرتملك ماذاد عن الدرهم. قوله « أنت فلا كنت على الاستفهام ، أي أنت صاحب الكيس فلا كنت موجوداً، دعاء عليه ، بأن تكون تامة أو لا كنت صاحبه دعاء أو ما كنت حاضراً فكيف حضرت و سمعت ؟ أو لعلمك لا تكون صاحبه .

الحديث السابع: مجهول.

و الخبر يحتمل وجوها ، الأوّل أن يكون ما أصابه لقطة وكان من ماله بجليكم فأمره بالصدقة على الإخوان تطو عاً .

الثاني أن يكون لقطة من غيره ، و قوله الملكم ماله صاحب غيري أي أنا أولى بالحكم و التصرّف فيه . و على هذا الوجه حمله الصدوق رحمه الله في الفقيه فقال بعد إيراد الخبر:كان ذلك بعد تعريفه سنة .

الثالث أن يكون ماأصابه من أعمال السلطان وكان ذلك مما يختص به أومن الأموال الذي له التصرّف فيه ، ولعل هذا أظهر وإن كان خلاف مافهمه الكليني.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي العلاءِ قال : قلت لا بي عبدالله عَلَيْكُ : رجل وجدمالاً فعر فه حتى إذا مضتالسنة اشترى به خادماً فجاءطالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال : ليس له أن يأخذ إلّا دراهمه وليس له الابنة إنّما له رأس ماله وإنّما كانت ابنته مملوكة قوم.

٩ - حمّابن يحيى ، عن عبدالله بنجعفر قال: كتبت إلى الرَّجل أسأله عنرجل اشترى جزوراً أوبقرة للأضاحيّ فلمّا ذبحها وجد في جوفهاصرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك ؟ فوقّع يَعْلَيْكُمُ عرّفها البايع فاين لم يكن يعوفها فالشيء لك رزقك الله إيّاه .

١٠ ـ عليُّ بن محل ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حمَّاد ، عن أبي بصير ،

#### الحديث الثامن: مرسل.

قوله إللي : « مملوكة قوم » حاصله أنه كما كانت ابنته قبل شراء الملتقط مملوكة قوم وكانت لاتنعتق عليه ، فكذا في هذا الوقت مملوكة للملتقط ؛ أوالمراد بالقوم الملتقط ، بعد التملّك أو على الشراء و على التقادير إمام بني على أن "اللقطة بعد الحول تصير ملكاً للملتقط ، أو محمول على الشراء في الذمّة ، أو مبنى "على أنه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكاً له وإن اشترت بعين مال .

### الحديث التاسع: صحيح.

قوله عليه : « رزقك الله إياه » قد فرق الأصحاب بين السمكة و غيرها في الحكم ، وعللوا بأن الصايد للسمكة و المباحات إنما يملك بالقصد و الحياذة معاً، واستثنوا من ذلك سمكة تكون في ماء محصود تعتلف بعلف صاحبها ، و بعضهما يضا فرقوا بين ما يكون عليه أثر سكة الإسلام أم لا ، وألحقوا الأول باللقطة في التعريف ولكن عموم الخبر يدفعه ، نعم مورد النص الدواب المملوكة بالأصل لا بالحياذة .

الحديث العاشر: ضعيف.

عن أبي جعفر عَليَكُ قال : من وجد شيئاً فهوله فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه فإ ذاجاء طالبه ردّه إليه .

الم على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن صحّان مسلم ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : سألته عن اللّقطة ، فقال : لا ترفعها فإن ابتليت بها فعر فها سنة فإن جاء طالبها و إلّا فاجعلها في عرض مالك تجريعليها ما تجريعلى مالك حتّى يجيىء لها طالب فإن لم يجيء لها طالب فأوص بها في وصبتتك .

الم على " بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله على على أبي وجدت شاة ؟ فقال رسول الله عَلَيْكُ الله أو لأخيك أو للذئب ، فقال : يارسول الله إنسي وجدت بعيراً ؟ فقال : معه حذاؤه وسقاؤه، حذاؤه خفه وسقاؤه كرشه فلا تهجه.

قوله الله على وجوب الردّ معلى مابعدالتعريف ، فيدل على وجوب الردّ مع بقاء العين و إن نوى التملّك، والأكثر على أنّه مخيس بين ردّه، أو ردّ مثله أو قيمته .

وقال الشهيد الثاني في الروضة : ولو وجد العين باقية ففي تعيين رجوعهبها لوطلبها أوتخيير الملتقط بين دفعها و دفع البدل مثلاً أو قيمة ً قولان ، و يظهرمن الأخبار الأول ، و استقرب في الدروس الثاني .

الحديث الحادي عشر: حسن.

و ظاهره حفظه أمانة،و يحتمل التملُّك أيضاً .

الحديث الثاني عشر: حسن.

قوله عَلَيْهُ الله التخيير أوهو تولك أولاً خيك الفرض إمّا بيان التسوية و التخيير أوهو الحريص على الأخذ، أي إن لم تأخذه تأكله الذئب، و إن أخذته و وجدت مالكه أعطيته، وإلّا تملّكته، فالأخذ أولى من الترك، ولنذكر بعض ما ذكر الأصحاب في ذلك:

۱۳ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن محل ؛ و سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال : من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنّما هي مثل الشيء المباح .

قال الشهيدان -قدس الله روحهما - في اللمعة و شرحها : البعير وشبهه إذا وجد في كلاء وماء صحيحاً غير مكسور ولامريض، أوصحيحاً وإن لم يكن في كلاء وماء ترك ، ولا يجوز أخذه حينت نبية التملّك مطلقاً ، وفي جوازه بنية الحفظ لمالكه قولان ، وعلى التقديرين فيضمن بالأخذ حتى بصل إلى مالكه ، أو إلى الحاكم مع تعذره ، ولا يرجع با لنفقة حيث لايتر جع أخذه ، أمّا مع وجوبه أو استحبابه كما إذا تحققت التلف و عرف مالكه فالأجود جوازه مع نيته ، ولو ترك من جهد وعطب لمرض أو كسر أو غيرهما لا في كلاء وماء أبيح أخذه ، و ملكه الآخذ و إن وجد مالكه و عينه باقية في أصح القولين ، والشاة في فلاة التي يخاف عليها فيها من السباع تؤخذ جوازاً ، ويتملّكها إن شاء ، وفي الضمان لمالكهاو جه وهو أحوط، وهل يتوقف تملّكها على التعريف الأقوى العدم ، أو يبقيها أمانة إلى أن يظهر مالكها ، أو يدفعها إلى الحاكم يحفظها أو يبيعها .

و ذهب الشيخ و جماعة إلى أنّ هذا حكم كلّ مالا يمتنع من الحيوان من صغير السباع ، و قيل : حكم ماسوى الشاة حكم اللقطة ، و لو وجدت الشاة في العمر ان احتبسها ثلاثة أينام فإن لم يجد صاحبها باعها و تصدّق بثمنها ، و ضمن إن لم يرض المالك على الأقوى ، وله ابقاؤها أوإبقاء ثمنها بغيرضمان ، والذي صرّح به الأكثر عدم جواز أخذ شيء من العمران .

الحديث الثالث عشر: صحبح.

قوله ﷺ « مالاً » الظاهر أن المراد به ما كان من الدواب الَّتي تحمل و نحوها ، بقرينة قوله « قدكلّت » إلى آخره .

١٤ - حمَّابن يحيى ، عن عبدالله بن حمَّل ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني"، عن أبي عبدالله يَالْتِكُمُ أَنَّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه قضى في رجل ترك دابّته من جهد قال: إن تركها في كلاء وهاء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها و إنكان تركها في خوف وعلى غيرماء ولا كلاء فهي لمن أصابها .

ا على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عنحريز ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه ، قال : وقال أبوجعفر عَلَيْكُمُ : ليس لهذا طالب .

١٦ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محل بن الحسن بن شمدون ، عن الأصم ، عن معرمسمع ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إنَّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول في الدّابة إذا سرّحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للّذي أحياها ، قال : وقضى أمير المؤمنين عَلَيْكُ في رجل ترك دابّته في مضيعة فقال : إن تركها في كلاء و ماء و أمن فهي له يأخذها متى شاء وإن تركها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن أحياها .

١٧ \_ سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن صفوان الجمَّال أنَّه سمع أباعبداللهُ عَلَيْكُ اللهُ

الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهود.

الحديث الخامس عشر: حسن.

و الشظاظ: خشبة محدّدة الطرف تدخل في عروني الجوالةين لتجمع بينهما عند حلهما على البعير، والجمع أشظة، و الوتدبكس وسطه معروف، و العقال بكس أوله : حبل يشد به قائمة البعير، والمشهور بين الأصحاب كراهة التقاط هذه الأشياء و أشباهها ممنّا ثقل قيمتها و تعظم منفعتها، لورود النهي عنها في بعض الأخبار، و إنّما حكموا بالكراهة جمعاً، و قال أبو الصلاح و جماعة: يحرم التقاط النعلين والإداوة و السوط لرواية عبد الرحن، و ربّما يعلّل بكونها في حكم الميتة لكونها من الجلد.

الحديث السادس عشر: ضيف.

الحديث السابع عشر: ضعيف على المثهود.

يقول: من وجد ضالّة فلم يعرّ فهائم وجدت عنده فا نتّها لربتها ومثلها من مال الّذي كتمها.

# ﴿ باب الهديّة ﴾

ا \_ علي ً بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي من السكوني ، عن أبي عبدالله عَلَيْ قال : قال رسول الله عَلَيْ الله على الله على الله أوجه : هدية مكافأة وهدية مصانعة وهدية لله عز وجل .

٢ ـ عداً أن من أصحابنا ، عن سهل بن زباد ؛ و أحمد بن محل جيعا ، عن ابن محبوب ، عن إبر اهيم الكرخي قال : سألت أباعبدالله عَلَيَكُم عن الرّجل تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أوالنيروز أهدوا إليه الشيء ليس هو عليهم يتقر ون بذلك إليه فقال : أليس هم مصلين ؟ قلت : بلى ، قال : فليقبل هديستهم وليكافهم فإن رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عنه قال : لو أهدي إلي كراع لقبلت وكان ذلك من الدّين و لو أن كافراً أومنافقاً أهدى إلي قال : لو أهدي إلي من المن المنافقاً أهدى إلي الله المنافقاً أهدى إلي الله المنافقاً أهدى إلى الله المنافقاً أهدى إلى الله المنافقاً أهدى إلى المنافقاً أهدى إلى الله المنافقاً أهدى إلى الله المنافقاً أهدى إلى المنافقاً أهدى إلى الله المنافقاً أهدى الله المنافقاً أهدى إلى الله المنافقاً أهدى إلى المنافقاً أومنافقاً أهدى إلى المنافقاً أهدى المنافقاً أهدى المنافقاً أهدى المنافقاً أومنافقاً أهدى المنافقاً أو المنافقاً المنافقاً أو المنافقاً المنافقاً أو المنافقاً المنافقاً المنافقاً أو المنافقاً ال

قوله بِلِيُّكُهُ «ومثلها» في التهذيب « أو مثلها » و هو أظهر و في الفقيه كماهنا فالواو بمعنى أو ، أو هو كفيَّارة استحبابيَّة أو تعزير شرعيٌّ .

### باب الهدية

الحديث الاول: ضعيف على المشهور.

قوله ﴿ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ : « هديَّة مِكافأَةٍ» قيل:أيمكافأة لما أُهدى إليك ، و الأُظهر أنَّ المراد ما تهديه إلى غيرك ليكافئك أُذيد ممنّا أهديت إليه ، و المصانعة:الرشوة .

الحديث الثاني: مجهول .

قوله عليه عدم قبول هديّة غير المصلّين على الكراهة، وقال في المغرب: الزبد ما يستخرج من و الكراع هو مادون الركبة من الساق، وقال في المغرب: الزبد ما يستخرج من

وسقاً ما قبلت و كان ذلك من الدّ ين ، أبى الله عز ً و جل ً لي زبد المشركين و المنافقين و طعامهم.

٣ ـ ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي" ، عن أبي عبدالله عليه على قال : كانت العرب في الجاهلية على فرقتين الحل والحمس فكانت الحمس قريشاً و كانت الحل سائر العرب فلم يكن أحد من الحل إلا وله حرمي من الحمس ومن لم يكن له حرمي من الحمس لم يترك أن يطوف بالبيت إلا عرياناً وكان رسول الله على عن اللبن بالمخض ، وذبده زبداً: رفده من باب ضرب وحقيقته أعطاه ذبداً ، ومنه «نهى عن زبد المشركين » بالفتح أي عن رفدهم وعطائهم .

الحديث الثالث: حسن.

قوله بها : «الحل" و الحمس » قال الزمخشري في الفائق : قال جبير بن مطعم : أضللت بعيراً إلى يوم عرفة فخرجت أطلبه حتى أتيت عرفة ، فإذا رسول الله عليما واقفاً بعرفة مع الناس ، فقلت : هذا من الحمس ، فماله خرج من الحرم ، الله عليما والمحمس والمعلقة ، واحدهم أحمس سموا لتحمسهم أي الحمس وريش و من دان بدينهم في الجاهلية ، واحدهم أحمس سموا لتحمسهم أي المتمدهم في دينهم ؛ والحمسة الحرمة مشتقة من اسم الحمس لحرمتهم و نزولهم ، وكانوا لا يخر جون من الحرم و يقولون : نحن أهل الله لسنا كساير الناس ، فلا نخرج من حرم الله ، فكان الناس يقفون بعرفة ، و هي خاوج الحرم ، وهم كانوا يقفون فيه ، حتى نزل (١) «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس »فوقفوا بعرفة فلما رأى جبير رسول الله عَنْمُواله بعرفة ، وهي خارج الحرم ولم يعلم نزول هذه الآية بمكة أنكر وقوفه بعرفة وهي خارج الحرم ولم يعلم نزول هذه الآية بمكة أنكر «وواقفاً » حال عمل فيها ما في «إذا» وإذا من معنى الفعل انتهى ويظهر من الخبرين أنه «وواقفاً » حال عمل فيها من هواذ قبول هدية المشركين ، ولم يعده الأصحاب منها إلا كان من خما أسوب ، وذكره بعض العامة ، وقال بعضهم : إنه نسخ لأنه عَنْمُ الله قبله هدية المن المنهم ، وقال بعنهم : وقال بعنهم : وقال نه نهم وقال أنه عَنْمُ الله قبله المنهم المنه وقال أنه عَنْمُ الله قبله النهم المنه وقال أنه عَنْمُ الله قبله المنهم المنه وقال بعنهم : إنه نسخ لأنه عَنْمُ الله عنه المنهم المنهم المنه وقال أنه منه المنهم المنه المنه وقال بعنهم : إنه نسخ لأنه عَنْمُ المنه وقال المنهم : إنه نسخ لأنه عَنْمُ المنهم المنهم المنهم المنهم المنه المنهم المنه وقال المنهم المنهم المنهم المنهم المنه المنهم المنهم المنهم المنهم المنه المنهم المنهم المنهم المنه المنهم المنه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية : ١٩٩.

لعياض بن حمار المجاشعي و كان عياض رجلاً عظيم الخطر و كان قاضياً لأهل عكاظ في الجاهلية فكان عياض إذا دخل مكّة ألقى عنه ثياب الذُّ نوب والرجاسة وأخذ ثياب رسول الله عَنْ الله الله الله عليه إذا فرغ من طوافه فلمّا أن ظهر رسول الله عَنْ الله عناض بهدية فأبي رسول الله عَنْ الله عناض بهدية فأبي رسول الله عَنْ عناض بهدية فأبي رسول الله عَنْ عناض بهدية فقبلها وقال : ياعياض لوأسلمت لقبلت هديتك إن الله عز وجل أبي لي زبد المشركين ، ثم إن عياضاً بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه فأهدى إلى رسول الله عَنْ الله هدية فقبلها منه .

٤ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبى جرير القمتي ، عنأبي الحسن عَلَيَتُكُ في الرَّجل بهدي بالهديّة إلى ذي قرابته يريدالثواب وهو سلطان ، فقال : ماكان لله عزَّو جلَّ و لصلة الرَّحم فهو جائز و له أن يقبضها إذا كان للثواب .

النجاشي، والمقوقس وأكيدر، وروى في الفقيه أنه فبل هدية كسرى وقيص والملوك، ويمكن أن يقال: إنه كيالله لعل قبل هديتهم بعد إسلامهم واقعاً وإنهم يظهر و ولقومهم تقيية، أو يقال: إنه كان يجوز له القبول عند الضرورة و المصلحة، و كان قبل منهم لمذلك و هذا أظهر، و قال في النهاية: فيه « إنّا لا نقبل ذبد المشركين » الزبد بسكون الباء: الرّفد و العطاء، قال الخطّابيُّ: يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخاً، لأنّه قد قبل هدية غير واحد من المشركين، أهدى له المقوقس مارية والبغلة وأهدى له المقوقس مارية والبغلة وأهدى له أكيدر دومة، فقبل منهما، وقبل: إنّما دد هديته ليغيظه برد ها، فيحمله ذلك على الإسلام، وقبل: رد ها لأن للهدية موضعاً من القلب، ولا يجوز عليه أن يميل بقلبه إلى مشرك، فرد ها قطعاً لسبب الميل، وليس ذلك مناقضاً لقبوله هدية النجاشي و مقوقس وأكيدر، لأنهم أهل كتاب.

الحديث الرابع: ضعيف على المشهور .

قوله: عَلِيكُمُ « ماكان لله » الظاهر أن " السؤال كان عن الإهداء بقصدالعوض، فأذن عِلِيكُمُ بكراهة ذلك ، حيث خص " أوّلا الجواذ بما كان لله و لصلة الرحم ، ثم"

• - سهل بن زياد ، عن أحمد بن على ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن أَلْبَكْنُ قال : قال له على بن عبدالله القمدي : إن لنا ضياعاً فيها بيوت النيران تهدي إليها المجوس البقر والغنم والداراهم فهل لأ رباب القرى أن يأخذوا ذلك و لبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها ؟ قال : ليأخذه صاحب القرى ليس به بأس .

٦ - مل بن يحيى ، عمن حد "نه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن

بين جوازه في ضمن بيان جواز أخذ المهدى إليه ، إذ لو لم يكن الإعطاء جائزاً لم يكن الأعطاء جائزاً لم يكن الأخذ أيضاً ، و يمكن أنيكون لم يكن الأخذ أيضاً ، و يمكن أنيكون الضمير في « له » داجعاً إلى المهدي ويقرأ يقبضها بصيغة الإفعال ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالثواب في الموضعين الثواب الأخروي" ، فالتقييد بالثواب أخيراً للاحتراز عن الرشوة .

الحديث الخامس: ضعيف على المشهور.

قوله: «فهل لأرباب القرى» السؤال إمّا عن جواز الأخذ منهم قهراً أو برضاهم، فعلى الأوّل عدم البأس لعدم عملهم يومئذ بشرايط الذمّة، وعلى الثانى لعلّه مبنيّ على أنّه يجوز أخذ أموالهم على وجه يرضون به، وإن كان ذلك الوجه فاسداً كما في الربا، و التقييد بقوله: « و لبيوت نيرانهم» على الأوّل مؤيّد لعدم الجواز، وعلى الثانى للجوان، و ربما يحمل الخبر على عدم العلم بكونه حمّاً أهدي إلى تلك البيوت بل يظن "ذلك.

#### الحديث السادس: مجهول.

و ظاهره عدم وجوب العوض، و يمكن حمله على عدم العلم بإرادة العوض، أو على أنّ المراد أنّ الهديّة حلال، و العوض واجب، فعدم إعطاء العوضلا يصير سبباً لحرمة الهديّة وإن كان بعيداً.

و قال في الدروس:الهبة المطلقة لا نقتضى الثواب و إن كان المتهب أعلا ، و أطلق في المبسوط اقتضائها الثواب ، و فسر كلامه بإرادة اللزوم بالثواب .

إسحاق بن عمّارقال: قلت له: الرَّجل الفقير يهدي إليّ الهديّـة يتعرَّض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئاً أيحلّ لي ؟ قال: نعم هي لكخلال ولكن لاتدعأن تعطيه.

٧ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن مجلبن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عنأ بي جعف عَلَيَّكُمُ قال : كان رسول اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ السخائم وتجلي ضغائن المعداوة والأحقاد .

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدًا .

٩ ـ وبا سناده قال : قال رسول الله عَلَيْنَالله : لوا هدي إلي كراع لقبلته.

١٠ علي بن على ، عن أحمد بن على ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إبر اهيم بن عمر ،
 عن على بن مسلم قال : جلساء الرَّ جل شركاؤه في الهديّة .

و قال الحلبيّ: الهديّة الأعلى يلزم العوض عنها بمثلها ، ولا يجوزالتصرّف فيها قبله ، ولورضي الواهب بدونه جاز ، ولو شرط الثواب و عيّنه تخيّس المتيّهب بينه و بين ردّ العين ، وظاهر ابن الجنيد تعيّن العوض كالمبيع ، و إن أطلق صرف إلى المعتاد عتند الشيخ ، كما يصرف إليه لو لم يشترط الثواب .

و قال ابنَ الجنيد: عند إطلاق شرط الثواب عليه أن يعطيه حتَّى يوضى ، ولو امتنع المتَّهب من الإثابة رجع الواهب ، ولو تلفت العين أو نقصت ضمنها المتَّهب.

الحديث السابع : ضعيف .

الحديث الثامن: ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور .

الحديث العاشر: مرسل.

قوله عليه : « شركاؤه» قال الوالد العلامة (قدَّس الله روحه ) : أي يستحبّ

۱۱ \_ أحمد بن مجل ، عن عثمان بن عيسى رفعه قال : إذا الهدي إلى الرّجل هديّة طعام وعنده قوم فهم شركاؤه فيها ، الفاكهة وغيرها .

١٢ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله على قال : قال أمير المؤمنين عَلَيْكُم : لأن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه أحب إلي من أن أتصد ق بمثلها .

۱۳ ـ الحسين بن مجّل، عن جعفر بن مجّل، عن عبد الرّحمن بن مجّل، عن مجّل بن المراهيم الكوفي ، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال: قالرسول الله عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

له أن يعرض عليهم ليأ كلوا، ولو كان قليلاً لايكفيهم فالظاهر تخصيص البعض بها، ويظهر من الخبر الثاني اختصاص ذلك بالمطعوم و المأكول، وقال في الدروس: يستحبّ المكافأة على الهديّة ، و مشاركة الجلساء فيها إذا كانت طعاماً فاكهة أو غيرها.

الحديث الحادي عشر: مرفوع .

الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور.

قوله المُلِيَّكُم : « منأن أتصدّق » الظاهر أنَّه يشترط في كونه صدقة فقر الآخذ و أن يكون العطاء لوجه الله تعالى و لعلَّ المراد هنا انتفاء الأوَّل ، ويحتمل الأُعمَّ. الحديث الثالث عشر : مجهول .

قوله عَلَيْكَ : « بالنبق » أي ولو كان بالنبق ، فإنه أخس الثمار ، و النبق -بالفتح و الكس - ككتف: ثمر السدر .

الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور.

# ﴿بابالربا﴾

ا ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحدبن مجدبن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي عبدالله عَلَيَـ اللهُ قال : درهم رباء أشد من سبعين زنية كلّها بذات محرم .

٧ ـ علي بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجر ان ، عن عاصم بن حميد ، عن على بن قيس عن أبي جعفر عن الله و كله و كاتبه و شاهده فيه سواه .

٣ \_ محد بن يحيى ، عن أحمد بن محد ، عن محد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عَلَيَا الله عن الرّجل يأكل الرّبا وهو يرى أنّه له حلال قال: لا

### باب الربا

الحديث الأول : صحيح .

والزنية بالفتح و الكسر : الزنا .

الحديث الثاني: حس.

الحديث الثالث: صحيح.

و يدل على أن الجاهل في الربا معذور، قال العلامة في التذكرة: يجب على آخذ الربا المحرّم ردّه على مالكه إن عرفه، ولو لم يعرف المالك تصدّق عنه لأنة مجهول المالك، ولو وجد المالك قدمات سلّم إلى الورثه، فإن جهلهم تصدّق به إن لم يتمكن من استعلامهم، ولو لم يعرف المقدار وعرف المالك صالحه، ولو لم يعرف المقدار ولا المالك أخرج خمسه وحلّ له الباقي ، هذا إذا فعل الربا لم يعمداً، أمّا إذا فعله جاهلاً بتحريمه فالأقوى أنه أيضاً كذلك، وقيل: لا يجب عليه ردّه، لقوله تعالى (۱) « فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ماسلف » و هو يتناول ما أخذه على وجه الربا ، أو لما روي عن الصادق المبلي انتهى.

<sup>(</sup>١) سورة البقرّة الآية: ٢٧٥.

يضُّ محتَّى يصيبه متعمَّداً فا إنا أصابه متعمَّداً فهو بالمنزلة التيوقال الله عزَّ وجلً.

خد أحمد بن محل ، عن الوشاء ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : قال أبوعبد الشرائين : كل رباً أكله الناس بجهالة ثم تابوا فا نه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة وقال : لو أن رجلاً ورث من أبيه مالاً وقد عرف أن في ذلك المال رباً ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال كان حلالاً طيباً فليأكله وإن عرف منه شيئاً أنه رباً فليأخذ رأس ماله وليرد الر با ، وأيسما رجل أفاد مالاً كثيراً قدا كثر فيه من الر با فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فيما مضى فله ويدعه فيما يستأنف .

و على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حدّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله تُلْبَيْكُمُ قال : أبي فقال : إنسي ورثت مالاً وقدعلمت أن صاحبه الذي ورثته منه قدكان يربو وقد أعرف أن فيه رباً وأستيةن ذاك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه وقد سألت

أقول: ومن قال بوجوب ردّها حمل الآية على حطّ الذنب بعد التوبة ، أو اختصاصه بزمن الجاهليّة.

الحديث الرابع: صحيح.

قوله بلك : «بغيره» في التهذيب و الفقيه (۱) «بغيره فإنه له حلال طينب » و أيضاً فيهما « و إن عرف منه » شيئاً معزولاً » و قال في الصحاح: قال أبو زيد: أفدت المال : أعطيته غيري ، أفدته : استفدته . ثم اعلم أنه عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد من بين الأصحاب ، وقال : إذ اورث مالاً كان يعلم أن صاحبه يربي ولا يعلم الربا بعينه فيعزله جازله أكله و التصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا ، و حمله بعض الأصحاب على ما إذا كان المورد جاهلاً ، فيكون الرد في آخر الخبر محمولاً على الاستحباب ، وبعضهم حمل العلم على الظن الضعيف الذي لا يعتبر شرعاً بأنه كان يعلم أنه يربي ، ولا يعلم أن الآن ذمة هشغولة بها ، ولا يخفي أنه يمكن حمل كلام ابن الجنيد (ده) أيضاً عليه بل هو أظهر .

#### الحديث الخامس: حسن.

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٧ ص ١٦ ح ٢٩، الفقيه ج ٣ ص ١٧٥ ح ٧ .

فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل أكله ، فقال أبوجعفى عَلَيْكُ : إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا و تعرف أهله فخذ رأس مالك و رد ماسوى ذلك و إن كان مختلطاً فكله هنيئاً مريئاً فإن المالكواجتنب ماكان يصنع صاحبه فإن رسول الله عَلَيْنَ قَدُوضع مامضى من الرب باوحر م عليهم ما بقي فمن جهله وسعله جهله حتلى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجبت عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا .

قوله المنائل : «كمايجب» قيل: أي على قدر يجب على آكل الربا ، هذا بيان لقدرالعقوبة لاتشبيه للوجوب بالوجوب . والأظهر أنه من باب تشبيه حكم بحكم تفهيماً للسائل ، كما هو الشايع في الأخبار أي كما أن الجهل بالحكم يحلّل ، كذلك جهل بالعين أيضاً ، وما فهم بعض من أن هذا مؤيد للحمل على جهل المورّث فلا يخفى وهنه .

الحديث السادس: حسن.

قوله تعالى : « وما آ-تيتم من ربوا » ، قال الزمخشريُّ : ما أعطيتم آكلة الربا من رباً ليربوا في أموال الناس ليزيدها ويزكوافي أموالهم فلا يزكواعند الله .

وقيل: المراد أن يهب الرجل للرجل ويهدي إليه ليعو"ضه أكثر مماّاوهب له أو أهدى إليه فليست تلك الزيادة بحرام، و لكنّ المعوّض لايثاب على تلك الزيادة.انتهي.

أقول: بل الظاهر على هذا أن المراد به أنه لا ثواب لمن أهدى للعوض في الآخرة كما هو ظاهر الآية والخبر .

<sup>(</sup>١) سورة الروم:٣٨٠

٧ ــ عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت لأ بي عبدالله تَطَيِّلُم : إنّي رأيت الله تعالى قدن كر الرّبا في غير آية وكرر و ، فقال : أو تدري لم ذاك ؟ قلت : لا ، قال : لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف .

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله على قال : إنسما حراً م الله عز وجل الر"با لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف .

٩ ـ عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وأحد بن على جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الرّ بيع الشامي قال : سألت أباعبدالله عَلَيْكُلُ عن رجل أدبى بجهالة ثم أراد أن يتركه ، فقال : أمّا مامضى فله وليتركه فيما يستقبل ، ثم قال : إن رجلاً أتى أباجعفر عَلَيْكُلُ فقال : إنّي قد ورثت مالاً و قدعلمت أن صاحبه كان يربو وقد سألت فقها ، أهل العراق وفقها ، أهل الحجاز فذكروا أنّه لا يحل أكله ، فقال أبوجعفر عَلَيْكُلُ : إن كنت تعرف منه شيئاً معزولاً تعرف أهله وتعرف أنّه رباً فخذ رأس مالكود عماسواه، وإن كان المال مختلطا فكله هنيئاً مربئاً ، فإن المال مالك و اجتنب ما كان يصنع صاحبك فإن رسول الله عَلَيْكُالله قد وضع ما مضى من الرّ با فمن جهله وسعه أكله فإذا

الحديث السابع: موثق.

قوله اللِّبَيِّكُ : « من اصطناع المعروف » أي الفرض الحسن .

الحديث الثامن: حـن .

الحديث التاسع: مجهول.

قوله: «أربى» أي أخذ الربا، قال الجوهريُّ: قال الفرّاء في قوله تعالى: « فأخذهم أخذة رابية » (١) أي زائدة . كقولك: أربيت إذا أخذت أكثر ممّا أعطيت. ويدل على معذوريّة الجاهل كما مر "قال في النافع: ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء ، وقال في المهذّب: هذا قول الشيخ و الصدوق .

وقال ابن إدريس و أبو عليّ و العلاّمة: بل يجب عليه ردٌّ المال، و أجم

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة الآية: ١٠.

عرفه حرم عليه أكله فإن أكله بعدالمعرفة وجب عليه ماوجب على آكل الرَّبا.

٠١ - عداّةُ من أصحابنا ، عن أحدبن من المنفسّال ، عن ابن بكير ، عن عبيدبن ورارة قال : سمعت أبا عبد الله عَلَيْكُم يقول : لا يكون الرّبا إلّا فيما يكال أويوزن .

١١ \_ أحمد بن عمر ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير [ عن عبيد بن زرارة] قال : بلغ أباعبدالله تَلْيَالِم عن رجل أنّه كان يأكل الرّبا ويسمّيه اللّباء ، فقال : لئن أمكنني الله عز و جلّ [منه] لأضربن عنقه .

١٧ ـ أحمد بن مجلا ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عنأ بي جعفر عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَم عَن أبي جعفر عَلَمْ اللهِ اللهِي

الكل على وجوب الاستغفاد والتوبة منه مع ادتكابه مع العلم و الجهالة ، لأنه من الكبائر .

الحديث العاشر: موثق كالصحيح.

و يدل على أنه لاربا في المعدود، وقال في الدروس: وفي ثبوت الربا في المعدود قولان: أشهرهما الكراهية الصحيحة على بن مسلم و «ذرارة» والتحريم خيرة المفيد و سلاد و ابن الجنيد، ولم نقف لهم على قاطع، ولو تفاضل المعدودان نسية ففيه الخلاف، و الأقرب الكراهية، و بالغ في الخلاف حيث منع من بيع الثياب بالثياب و الحيوان بالحيوان نسية متماثلاً و متفاضلاً.

الحديث الحادي عشر: موثق كالصحيح.

قوله: «ويسمنيه اللباء » اللباء - بكس اللام و فتح الباء والهمزة بعدها .. أوّل لبن الأمّ ، و كان لعنه الله يبالغ في حلّيته بالتشبيه بأوّل لبن الأمّ كما هو الشايع بين المرب و العجم ، ويدلّ على أنّ تحريم الربا من ضروريّات الدين ، و أنّ منكر الضروريّ يجب قتله .

الحديث الثاني عشر: ضيف .

# ﴿باب﴾

### انه لیس بین الرجل و بین و لده و مایملکه ر با) عدر انه

١ - حميدبن زياد ، عن الخشّاب ، عن ابن بقّاح ، عن معاذبن ثابت ، عن عمروبن جميع ، عنأبيعبدالله عَلَيّا قال : قال أميرالمؤمنين عَليّا : ليس بين الرّجل و ولده رباً و ليس بين السيّد وعبده رباً .
 ليس بين السيّد وعبده رباً .

٢ \_ وبهذا الا سناد قال: قال رسول الله عَلَيْهِ الله : ليس بيننا و بين أهل حربنا رباً

### باب أنه ليس بين الرجل و بين ولده وما يملكه ربا

الحديث الأول: ضيف.

و يدل على أنه ليس بين الرجل وولده رباً مطلقاً كما هو المشهور بين الأصحاب وقال في الدروس: جو "ذ ابن الجنيد أخذ الوالد الفضل من ولده إلا أن يكون له وارث أو عليه دين ، فظاهره عدم جواذ أخذ الولد الفضل، و أنه لوكان للولد وارث امتنع الربا من الجانبين، وهما ضعيفان.

و قال الشهيد الثاني (ره):الحكم مختص بالولد النسبي بالنسبة إلى الأب، فلا يتعدّى الحكم إلى الأم ولا إلى الجد مع ولد الولد، ولا إلى ولد الرضاع على إشكال فيهما، ويدل أيضاً على أنه ليس بين السيد و عبده دباً، و ظاهره عبد المنختص .

قال في الدروس: لارباً بين المولى وعبده إن قلنا يملك العبد، إلاّ أن يكون مشتركاً انتهى . وحكم سيد المرتضى (ره) في بعض كتبه بثبوت الربا بين الوالد والمولى ومملوكه وبين الزوجين ، وحمل المخبر على النفي ، كقوله تعالى « فلا رفث ولا فسوق » ثمّ رجع ووافق المشهور ، وادّ عي الإجماع عليه .

الحديث الثاني: ضعيف.

و يدلُّ على جواز أخذ الربا من الحربيُّ ، و عدم جواز إعطائه كما هو

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية - ١٩٧.

نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذمنهم ولا نعطيهم.

٣ - حمّ بن يحيى ، عن حمّ بن أحمد ، عن حمّ بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز عن زرارة ، عن أبي جعفى عَلَيْكُمُ قال : ليس بين الرّ جل و ولده و بينه و بين عبده و لابينه وبين أهله رباً إنّ ما الرّ با فيما بينك وبين مالا تملك ، قلت : فالمشركون بيني وبينهم رباً ؟ قال : نعم ، قلت : فا نتهم مماليك ، فقال : إنّ ك لست تملكهم إنّ ما تملكهم معفيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لأن عبدك ليس مثل عبدك و عبد غيرك .

المشهوربين الأصحاب. وقال في المسالك: لافرق في الحربيّ بين المعاهد وغيره، ولا بين كونه في دار الحرب و دار الإسلام، و أطلق جماعة نفي الربا هنا من غير فرق بين أخذ المسلم الزيادة و الحربيّ، و التفصيل أقوى .

و قال في الدروس: في جواذ أخذ الفضل من الذمتيّ خلاف أقربه المنع، ولا يجوز إعطاؤه الفضل قطعاً.

الحديث الثالث: مجهول.

ويدل على عدم ثبوت الربا بين الزوجين كما هو المشهور، و في التذكرة خص الزوجة بالدائم، و الأشهر عدم الفرق بينها و بين المتعة.

قوله ﷺ : « وبين مالا بملك » أي أمره و اختياره ، ومن لاحكم لك عليه و لمل فيه إشعاراً بعدم جواز أخذ الولد الفضل من الوالد .

قوله عليه المسلم و المشرك، وحل على ثبوت الربابين المولى و العبد المشترك، و على ثبوته بين المسلم و المشرك، و حمل على الذمّيّ أو على ما إذا كان الآخذ مشركاً.

## ﴿ بابٍ ﴾

### التجارة و المواظبة عليها التجارة و المواظبة عليها

ا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله على على المعلم المع

عن أبي عبدالله عَلَيْنَ من أصحابنا ، عن أحمد بن عن ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عمّ نحد ثه عن أبي عبدالله عَلَيْنَ من ألله عَلَي التجارة تزيد في العقل .

" علي من إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمالز عفراني من أبي عبدالله علي الله علي من طلب التجارة استغنى عن الناس ، قلت : وإن كان معيلاً وقال : وإن كان معيلاً إن تسعة أعشار الرزق في التجارة .

٤ ـ أحمد بن عبدالله ، عن أحمد بن على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الجهم ، عن فضيل الأعور قال : شهدت معاذبن كثير وقال لأ بي عبدالله علي التحارة ، فقال : إنّ فعلت قل عقلك \_ أو نحوه \_ .

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي إسماعيل ، عن فضيل بن يسار قال : قال أبوعبد الله تَطَيِّلُكُم : أيُّ شيء تعالج ؟ قلت : ما أعالج اليوم شيئاً ، فقال : كذلك تذهب أمو الكم، و اشتد عليه .

#### باب فضل التجارة و المواظبة عليها

الحديث الأول: حسن

قوله ﷺ : « ينقص العقل » أي ممّن كان مشتغلاً بها و تركها أو مطلقاً ، والمرادبه نقصان عقل المعاش أو مطلقاً .

الحديث الثاني: مرسل كالموثق ·

الحديث الثالث: سجهول.

الحديث الرابع: حسن

الحديث الخامس: حسن.

آ - محل بن يحيى ، عن أحمد بن محل بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الغرج القمسي ، عن معاذ بيسّاع الأكسية قال : قال لي أبوعبدالله على المعاذ أضعفت عن التجارة أو زهدت فيها ، قال : فمالك ؟ قلت : التجارة أو زهدت فيها ، قال : فمالك ؟ قلت : كنسّا ننتظ أمراً ، و ذلك حين قتل الوليد وعندي مال كثير وهو في يدي وليس لأحد علي شيء ولا أراني آكله حتى أموت ، فقال : لا تتركها فإن تركها مذهبة للعقل ، اسع على على عيالك وإيساك أن يكون هم السعاة عليك .

٧ \_ على ؛ وغيره ، عن أحمد بن على عنى ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية عن هشام بن أحمر قال ؛ كان أبوالحسن عَلَيَـٰكُم عنول لمصادف ؛ اغدالي عز لك \_ يعني السوق \_ .

٨ ـ علي بن مجلس بندار ، عن أحدين أبي عبدالله ، عن شريف بن سابق ، عن الفضيل ابن أبي قر قال : سأل أبو عبدالله عن رجل وأناحاض فقال : ماحبسه عن الحج ؟ فقيل : ترك التجارة وقل شيئه ، قال : وكان متكئاً فاستوى جالساً ثم قال لهم : لا تدعوا التجارة فتهونوا ، اتجروا بارك الله لكم .

٩ \_ أحمد بن عبّل ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّ و الحسن بن راشد ، عن عبّ بن مسلم

الحديث السادس: مجهول.

قوله : « ننتظر أمراً » أي ظهور كم و غلبتكم ، و في التهذيب« أمرك » و هو أظهر .

الحديث السابع: صحيح.

قوله عِبْنَهُم : ﴿ إِلَى عَزْ لَكَ » أَي إِلَى مَاهُو سَبِّ لَهُ .

الحديث الثامن: ضعيف.

قوله « وقل شيئه » أي ماله ، وفي بعض النسخ شبثه ، أي تعلّقه بالدنيا . قوله المجلّل : « فتهونوا » أي تذلّوا عند الناس .

الحديث التاسع : ضعيف .

عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : تعرَّضوا للتجارة فا إنّ فيها غنى لكم عمَّا في أيدي الناس .

• ١ - محلمان يحيى ، عن محدبن محلمان عيسى ، عن محلمان ، عن حديفة بن منصور ، عن معاذبن كثير بيناع الأكسية قال : قلتلاً بي عبدالله تطبيلاً : إنتي قدهممت أن أدع السوق وفي يدي شيء قال : إذا يسقط رأيك ولايستعان بك على شيء.

١١ \_ علي بن إبراهيم ، عنأبيه ، عنابنأبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن فضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله عَلَيَكُم : إنّي قد كففت عن التجارة و أمسكت عنها قال : ولم ذلك أعجز بك ؟ كذلك تذهب أموالكم ، لا تكفّوا عن التجارة و التمسوا من فضل الله عزّ وجلً .

المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد الله المعدد الله عن علي بن على المعدد الله عن على المعدد الله عن على المعدد الله عن على المعدد الله عن المعدد الله المعدد المعدد المعدد الله المعدد الله المعدد الله المعدد الله المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد الله المعدد الله المعدد ا

الحديث العاشر: ضعيف على المشهود.

قوله عِلْمُهُمُ : ﴿ إِذَا يَسْقُطُ رَأَيْكُ ﴾ أي واقعاً أو عند الناس.

قوله ﷺ : « « على شيء » أي من الرأي أو حوائج المؤمنين .

الحديث الحادي عشر: حسن.

الحديث الثاني عشر: صحيح.

قوله المجالية الحرب، بسكون الراءأي يبدأ بمحاربة نفسه ومعاداتها، أو بالتحريك أي ببدأ بنهب ما لنفسه ، وهذا أظهر .

قال الجوهريُّ : حربه يحربه حرباً:أخذ ماله و تركه بلا شيء . قوله ﷺ : « « على الله » أي متوكّلاً عليه . ١٣ – مخلبن يحيى ، عن أحمدبن مخدبن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن عقبة قال : كان أبو الخطاب ـ قبل أن يفسد وهو يحمل المسائل لأصحابنا و يجيىء بجواباتها- روى عن أبي عبدالله عَلَيْتُكُمُ قال : اشتروا وإن كان غالياً فإن الرزق ينزل مع الشراء .

## ﴿ باب ﴾

#### ث(آداب التجارة)ث

١ ـ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحدبن صلا ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين عَلَيَكُنُ يقول على المنبر : يامعشر التجلّر الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر ، والله للرّبا في هذه الا من النتمل على الصفا ، شوبوا أيمانكم بالصدق ، التاجر فاجر و الفاجر في النار إلّا من أخذ الحق و أعطى الحق .

الحديث الثالث عشر: صحيح على الظاهر.

قوله: « قبل أن يفسد » قال الوالد العلامة « قدّس الله روحه » المشهور جواز العمل بمثل ذلك ، لأنه كان في وقت الرواية عدلاً ، و قال ابن الغضايريّ : أدى ترك مايقول أصحابنا: حدّثنا أبو الخطّاب في حال استقامته ، ولا حجّة في كلامه هذا . قوله إليها : « اشتروا » أي ما تحتاجون إليه أو للتجارة أو الأعمّ".

### باب آداب التجارة

الحديث الأول: ضيف.

قوله المُبَيِّمُ: « الققه » أي اطلبوا الفقه أوَّلاً ثمَّ المُتَجِنِ ، و هو مصدر ميمي بمعنى التجادة .

قوله المُلِيَّكُم : « شوبوا » أي لا تحلفوا كاذبين، و في الفقيه (أهفشُوبوا أموالكم بالصدقة» و في روايات المخالفين: يشهد بيعكم الحلف و اللغو، فشوبوء بالصدقة.

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٣ ص ١٢١ ح ١٤.

على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي "، عن السكوني"، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قَالَ قَالَ عَلَى الله على الله على

٣ ـ عداً وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جيعاً ، عدان على إبراهيم ، عن أبيه جيعاً ، عن ابن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيْكُم قال : كان أمير المؤمنين عَلَيْكُم بالكوفة عند كم يغتدي كل يوم بكرة من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقاً سوقاً سوقاً ومعه الدر " وعلى على الما طرفان وكانت تسمسى السبيبة فيقف على أهل كل سوق فينادي : يامعشر التجار اتقواالله عز وجل أفا ذا سمعوا صوته عَلَيْكُم ألقوا ما بأيديهم و

و قال في النهاية: أمرهم بالصدقة لما يجري بينهم من الكذب والربا، و الزيادة و النقصان في القول لتكون كفيّارة لذلك.

الحديث الثاني : ضعيف على المثهود .

ولا ربب في تحريم الربا ، و الحلف على الكذب ، و أمَّا الحلف على الصدق فالمشهور أنّه على الكراهة ،وكذا مدح البايع وذمّ المشتري إن لم يكونا مشتملين على الكذب فيهما أيضاً على الكراهة ، وأمَّا كتمان العيب فحرام على الأشهر ، وقيل: بجوازه مع الكراهة فيما يطّلع عليه ، و يكون له الخيار بالردّ والأرش ، وأماإذا لم يكن الاطّلاع عليه كشوب اللبن بالماء فحرام قطعاً .

الحديث الثالث: ضعيف.

و الدَّرَة-بالكسر-السوط الَّذي يضرب به ، ولعل تسميتها السبيتة الكونها متَّخذة من السبت (٢) وهو-بالكسر-جلد البقر المدبوغ بالقرظ يتَّخذ منها النعال.

<sup>(</sup>١) السب بمعنى الثق ووجه تسمية درته بذلك لكونها ذا سبأ بتين وذا شقتين نقل عن هامش المطبوع.

<sup>(</sup>٢) السبت بالكسر : جلودًا لبقر المدبوغة بالقرظ يتخذ منها النعال . النهاية ج٢ ص.٣٣٠

أرعوا إليه بقلوبهم وسمعوا بآذانهم فيقول تَلْقِيْكُمْ: قد موا الاستخارة وتبر كوا بالسهولة ، واقتربوا من المبتاعين وتزينوا بالحلم و تناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب و تجافوا عن الظلم، و أنصفوا المظلومين ، و لا تقربوا الر با و أوفوا الكيل و الميزان و لا تبخسوا الناس أشياءهم و لا تعثوا في الأرض مفسدين . فيطوف تَلْقِيْكُمْ في جميع أسواق الكوفة ثم يرجع فيقعد للناس .

قوله الله البعد المعنى مع والمفعول مع قلوبهم ، قالباء بمعنى مع ، والمفعول محذوف ، قال الجوهري : أرعيته سمعى : أي أسغيت إليه .

قوله بِلِيكُم : « قدّموا الاستخارة » أي طلب الخير منه تعالى في البيع والشراء وغير هما « تبرّكوا بالسهولة » أى اطلبوا البركة منه تعالى بكونكم سهل البيع و الشراء ، و القضاء و الاقتضاء « واقتر بوا من المبتاعين «أي لا تغالوا في النمن فينفر وا، أو بالكلام الحسن والبشاشة وحسن الخلق . وقال في النهاية : تجافى عن الشيء : أي بعد عنه .

قوله عليه عليه عليهم المطلومين ، أي من وقع منكم أو من غيركم عليهم ظلم ، وقال الجوهريُّ : بخسه حقّه: نقصه .والعثوّ الإفساد .

الحديث الرابع: ضيف.

قوله عليه : « وغير واف » أي يقنع بأخذ حقّه ولا يطلب الزيادة ، سواء أخذ وافياً أو أنقص و يؤيده أنّ في التهذيب « أو غير واف » و قيل : أي لا يكون بحيث لا يستوفيه البتّة بلقد وقد على حسب حال المبتاع . و قيل : أى يكون وسطاً بين الوفاء وعدم الوفاء، و الأوّل أظهر .

و عدّة من أصحابنا ، عن أجدبن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حاد ، عن الحسين بن زيد الهاشمي ، عن أبي عبدالله عَلَيْتُكُم قال : جاءت زينب العطّارة الحولاء إلى نساء النبي عَلَيْكُ فجاء النبي عَلَيْكُ فا ذا هي عندهم فقال النبي عَلَيْكُ : إذا أتبتناطابت بيوتنا ، فقالت : بيوتك بريحك أطيب بارسول الله فقال لها رسول الله عَلَيْكُ الله : إذا بعت فأحسني ولا تغشي فا نه أتقى لله و أبقى للمال .

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عنأبيه ؛ وجمابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : إذا قال لك الرَّجل : اشتر لي فلاتعطه من عندك وإنكان الّذي عندك خيراً منه .

الحديث الخامس: حسن .

قوله ﷺ : « ولا تغشّي ، في بعض النسخ القديمة ولا تغبني ، و قال الجوهريّ: يقال : غبنته في البيع بالفتح ما أي خدعته .

الحديث السادس: حسن كالصحيح .

و يدل على عدم جواز شراء الوكيل من نفسه ، و اختلف الأصحاب فيه ، قال الشهيد الثاني (رم): المخلاف في المسئلة في موضعين و ينحل إلى ثلاثة: أحدها أن الوكيل هل يدخل في إطلاق الإذن أم لا ؟

الثاني مع التصريح بالإذن هل له أن يتولّا م لنفسه و إن و كُل في القبول أم لا ؟

الثالث على القول بالجواذ مع التوكيل هل يصح تولّي الطرفين أم لا الشيخ على المنع من الثلاثة والعلامة في المختلف على الجواذ في الثلاثة و غيره في الأخيرين ، والمحقّق يجو ذ الأخير ويمنع الأوّل ، وقد تردّد في الوسط انتهى وقال في التحرير : إذا قال إنسان للتاجر : اشتر لني متاعاً لم يجز أن يعطيه من عنده و إن كان أجود إلا بعد البيان .

٧ ــ علي بن إبراهيم ، عن أبيه،عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عَلَيْنَكُمُ قَالَ : قال رسول الله عَبَالِ الله : السماحة من الر باح ، قال ذلك لرجل يوصيه و معه سلعة يبيعها .

٨ ـ وبا إسناده قال : من أمير المؤمنين عَلَيْكُم على جارية قد اشترت لحماً من قصّاب وهي تقول : زدني فقال له أمير المؤمنين صلوات الله عليه : زدها فا إنه أعظم للبركة .

٩ - جمان يعيى ، عن أحمد بن جمان عيسى ، عن عبدالرسمن بن أبي نجران ، عن علي بن عبدالرسمن بن عن رجل ، عن أبي عبدالله عَلَيْنَا قال : سمعته يقول : إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح.

۱۰ \_ الحسين بن مجل ، عن معلّى بن مجل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبن ، عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبدالله عَلَيْلُمْ أنّه قال في رجل عنده بيع فسعّره سعراً معلوماً فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السعر ومن ما كسه وأبي أن يبتاع منه زاده ، قال : لو

الحديث السابع : ضعيف على المشهود .

قوله عَلَيْكُمْ : « السماحة من الرباح » في الفقيه (١) «قال عليَّ بَهْلِيمُ : سمعت رسول الله عَلَيْكُمْ : السماح وجه من الرباح » قال الجزريُّ : المسامحة المساهلة ومنه الحديث المشهور: السماح رباح ، أي المساهلة في الأشياء يربح صاحبها . وقال الفيروز آباديُّ : الرباح كسحاب : اسم مايربحه .

الحديث الثامن: ضعيف على المشهود.

الحديث التاسع: مجهول.

وحمله الأصحاب على الكراهة ، وقال في التحرير : إذا قال التاجر لغيره : هلمّ أحسن إليك باعه من غير ربح ، وكذلك إذا عامله مؤمن فليجهد أن لاير بحعليه فإن اضطرّ قنع باليسير .

الحديث العاشر: ضعيف.

قوله بيليم « زاده » أي المتاع لا السّعر كما يتوهّم من السياق ، و الحاصل (١) النفيه جـ ٣ ص ١٢٢ حـ ١٩٠٠

كان يزيد الرَّجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس فأمَّا أن يفعله بمن أبي عليه و كايسه و يمنعه ممَّن لم يفعل ذلك فلا يعجبني إلَّا أن يبيعه بيعاً واحداً.

١١ \_ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عنه السلمة أحق بالسوم .

أن من لم يماكسه يبيعه بسعر معلوم، ومن ماكسه نقص السعر له، و لعل تجويز الرجلين و الثلاثة لرعاية الجهات الشرعية من الفقر و العلم و الصلاح، أو لأن الالتفات إلى بعض الناس لا يصير سبباً لكسر قلب ساير المعاملين، ولا يخالف المرقة كثيراً.

قوله الله المعنى أدا على من غير فرق بين المعاملين ، أوالمعنى أنه إذا كان التفاوت في السعر ، لأن المشتري مشتري منه جميع المتاع أو أكثره بيعاً واحداً فيبيعه ، أدخص ممن مشري منه شيئاً قليلاً كما هو الشايع فلا بأس ، و لعله أظهر .

الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور.

قوله المُتَافِظَةُ: «أَحقُ بالسوم »، قيل فيه وجوه: الأُول ـ أن المراد أن البايع أحقُ بالمساومة و الابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد (ره) و غيره وهو الأظهر .

الثاني أنَّه يكره أويجرم بيع مال الغير فضولًا .

الثالث أنَّه إذا وقع بيعان من المالك و غيره فبيع المالك صحيح.

الرابع أنَّه أحقى المأن لايدفع المال حتَّى يأخذ الثمن كما فهمسه بعضهم. الخامس أن يكون الفرض منع توكنَّل الحاض للبادي.

الشادس أنَّه مع تنازع المبتاعين البايع أولى بأن يبيع ممَّن يريد .

السابع أن البايع يبتدي بالإيجاب، فبعضها خطر بالبال، و بعضها أورده والدي العلامة، و الأوّل هو الظاهر، و زاد بعض المعاصرين وجها ثامناً اختاره،

١٧ ـ عَدُّةٌ مِن أَصِحَابِنَا ، عِن أَحَمَدِبِنَ مِن خَالَد ، عِن عَلَي ّبِن أَسِبَاطُ رَفَعَهُ قَالَ : نهي رسول الله عَلَيْ السَّمِ مَا بِينَ طَلُوعِ الفَجِنِ إِلَى طَلُوعِ الشَّمْسِ.

۱۳ ـ أحمد بن حمّل ، عن عبدالرحمن بن حمّاد ، عن حمّل بن منان قال : نبّت عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ أنّه كره بيعين : اطرح وخذعلى غير تقليب، وشراء مالم بر .

الله عن عمر من على من على من أبي جميلة ،عن إسحاق بن عمر ، عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن المسترسل سحت.

١٥ \_ عنه ، عن عثمان بنعيسى ، عنميسر ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : غبن المؤمن حرام .

١٦ \_ أحمد ، عن حمّل بن علي ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي حمزة ، عن أبي حمزة ، عن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عَلَبَكُمُ قال : أيّماعبد أقال مسلماً في بيع أقاله الله تعالى عشرته يوم القيامة .

وهو أنَّه إذا أراد المشتري بيع المتاع فالبايع الأوَّل أولى.

الحديث الثاني عشر: مرفوع. وحمل على الكراهه.

الحديث الثالث عشر: ضميف.

قوله: « اطرح وخذ » أي يقول البايع للمشتري اطرح الثمن ، وخذ المتاع من غير أن يكون المشتري قلّب المتاع و اختبره ، فالفرق بينه و بين الثاني أنّه في الثاني لم ير أصلاً ، وفي الأوّل و أى من بعيد ولم يختبره ، أو يقول المشتري اطرح المتاع وخذ الثمن الّذي اعطيك، فيكون الفساد لجهالة الثمن وفي الثاني لجهالة المبيع و على التقديرين لابد من تقييده بعدم الوصف الرافع للجهالة .

الحديث الرابع عشر: ضيف.

وقال الجزري : فيه «أيّما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه فهوكذا الاسترسال: الاستيناس و الطمأهينة إلى الإنسان ، و الثقة به فيما يحدّثه ، و أصله السكون والثبات ، و منه الحديث « غبن المسترسل رباً » .

الحديث الخامس عشر: موثق.

الحديث السادس عشر: ضعيف،

الدَّغشي قال: كنت على باب شهاب بن عبد ربّه فخرج غلام شهاب فقال: إنّي أريد أن الدَّغشي قال: كنت على باب شهاب بن عبد ربّه فخرج غلام شهاب فقال: إنّي أريد أن أسألها أسألها أصيد لابني عن حديث السلعة و البضاعة قال: فأتيت هاشما فسألته عن الحديث فقال: سألت أباعبدالله عَليّ البضاعة والسلعة، فقال: نعم مامن أحديكون عنده سلعة أوبضاعة إلّا قيض الله عز وجل من يربحه، فإن قبل وإلّا صرفه إلى غيره وذلك أنّه ردً على الله عز وجل من يربحه، فان قبل وإلّا صرفه إلى غيره وذلك أنّه ردً على الله عز وجل من يربحه،

۱۸ - محربن يحيى ، عن أحمد بن محربن عبسى رفع الحديث قال : كان أبو أمامة صاحب رسول الله عَلَيْهِ الله على الله عب، وإذا باع لم يحمد، و لا يدلّس، وفيما بين ذلك لا يحلف .

۱۹ ـ أحمد بن مجا، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن مجاب سنان ، عن حذيفة بن منصور عن ميستر قال : قلت لأبي عبدالله عَلَيْكُ : إن عامّة من يأتيني من إخواني فحد لي من معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره ، فقال : إن ولّيت أخاك فحسن و إلّا فبع بيع البصير المداق . عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن مجا بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن يونس

الحديث السابع عشر: مجهول.

و الصيدلاني" بيتاع الأدوية · و قال الفيروز آباديُّ : قيتَّض الله فلاناً لفلان: جاءمبه وأثاحه له ، و قيتَّضنا لهم قرناء : أي سببنا لهم من حيث لا يحتسبونه ·

الخديث الثامن عشر: مرنوع.

الحديت التاسع عشر: ضيف.

قوله بي الماقة : « إن وليت التولية البيع برأس المال ، أي ذلك حسن ومستحب و يجوز المداقة . أو المعنى أنه إن كان المشتري أخاك المؤمن فلا تربح عليه و إلا فبع بيع البصير ، وما قيل: إن المراد بالتولية الوعد بالإحسان ، أوهو التخفيف بمعنى المعاشرة و اختبار الإيمان ، فلا يخفى بعده .

الحديث العشرون: ضعيف.

ابن يعقوب ، عن عبدالأعلى بن أعين قال : نبسَّت عن أبي جعفر عَلَيَّكُمُ أنَّه كره بيعين : اطرح وخذ على غير تقليب،وشراء مالم ير .

٢١ \_ عداة من أصحابنا ، عنسهل بن زياد ، عن الحسين بن بشار ، عن رجل رفعه في قول الله عزاً وجل : « رجال لا تلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله (١) » قال : هم التجار الذين لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله عزاً و جلاً إذا دخل مواقيت الصلاة أدوا إلى الله حقه فيها .

٢٧ \_ محمّ بن يحيى ، عن محمّ بن الحسين ، عن محّ بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح ابن عقبة ، عن سليمان بن صالح ؛ وأبي شبل ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : ربح المؤمن على المؤمن رباً إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم .

٣٣ \_ مجل بن يحيى ، عن أحمد بن مجل ، عن مجل بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من اتسجر بغير علم ارتطم في الرسّبا ثم ارتطم قال : وكان أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ يقول : لا يقعدن في السوق إلّا من يعقل الشراء و البيع .

الحديث الحادي والعشرون: ضعيف.

الحديث الثائي والعشرون: ضعيف.

و قال في الدروس يبكره الربح على المؤمن إلا بأن يشتري بأكثر من مائة درهم فيربح عليه قوت اليوم ، أو يشتري للتجارة فيرفق به أوللضرورة ، وعن الصادق المجالة بالربح على المؤمن ، وفي حضوره مكروه ، و الربح على المؤمن ، وفي حضوره مكروه ، و الربح على الموعود بالإحسان ، ومدح المبيع وذماه من المتعاقدين .

الحديث الثالث والعشرون: ضعيف كالموثق.

وقال في النهاية: في حديث عليّ لِمُلِيّكُم « من اتّجر قبل أن يتفقّه ارتطم في الربا ثم ارتطم » أي وقع فيه وارتبك و نشب .

<sup>(</sup>١) النور : ٣٧ .

## ﴿باب﴾

### ى (فضل الحماب والكتابة)

ا \_ حلى بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن رجل ، عن جميل ، عن أبي عبدالله على الناس بر هم وفاجرهم بالكتاب والحساب ولو لاذلك لتغالطوا.

## ﴿ باب ﴾

### \$(الميق الى الموق)\$

ا - جمان يحيى ، عن أحمد بن على ، عن عمان يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عن على الله عن الله عن عن الله عن اله

### باب فضل الحساب و الكتابة

الحديث الأول: مرسل.

### باب السبق الى السوق

الحديث الأول: ضعيف كالموثق.

قوله بالتيان : «أحق به» قال في الدروس : و أمّا الطرق ففائدتها في الأصل الاستطراق ، ولا يمنع من الوقوف فيها إذا لم يض بالمارة ، وكذا القعود ، ولو كان للبيع والشراء فإن فارق ورحله باق فهو أحق به ، وإلا فلا وإن تضروبتفريق معامليه ، قاله جماعة ، ويحتمل بقاء حقه ، نعم لوطالت المفارقة زال حقه ، وكذا الحكم في مقاعد الأسواق المباحة .

وروي عن علميّ المُلِيِّكُم: سوق المسلمين إلى آخره، وهذا حسن، وليس الإمام إقطاعها ولا يتوقّف الانتفاع بها على إذنه.

قوله عِلَيْكُم : «كراءً » إمَّا لكونها وقفاً أو لفتحها عنوة .

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله تَلْقَالًا قال : سوق المسلمين كمسجدهم يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد .

# ﴿باب﴾ ۵(من ذكرالله تعالى في السوق)

١- على بنيدي، عن أحد بن على بنيا بساعيل ، عن حنان ، عن أبيه قال : قال الموجعف عَلَيْكُلُهُ : يا أباالفضل أمالك مكان تقعد فيه فتعامل الناس ؟ قال : قلت : بلى ، قال : مامن رجل مؤمن يروح أو يغدو إلى مجلسه أوسوقه فيقول حين يضع رجله في السوق : «اللّهم إنتي أسألك من خيرها و خير أهلها ، إلا وكل الله عز و جل به من يحفظه و يحفظ عليه حتى يرجع إلى منزله فيقول له : قد أجرت من شر ها و شر أهلها يومك هذا بإذن الله عز وجل ، وقد رزقت خيرها و خير أهلها في يومك هذا فا ذا جلس مجلسه قال حين يجلس : «أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن عمن أن أظلم أو أظلم مو أعوذ بك من اللّهم إنتي أسألك من فضلك حلالاً طيباً ، وأله الملك الموكل به : أبشر فما في سوقك اليوم أحد أوفي منك حظاً ،قد تعجلت الحسنات و محيت عنك السيئات ، و سيأتيك ما قسم الله لك موفراً ، حلالاً ، طيباً ، مباركاً فيه .

الحديث الثاني: حسن.

### باب من ذكر الله عزوجل في السوق

الحديث الأول: حسن أو موثق.

قوله عليه : « و يحفظ عليه » كلمة وعلى بمعنى اللام أي يحفظ له متاعه . و قال في النهاية : صفق له البيع يصفقه ، وصفق يده بالبيعة و على يده صفقاً و صفقة : ضرب يده على يده ، وذلك عند وجوب البيع .

٢ ـ عداً أن من أصحابنا ، عن أحمد بن من ابن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله على على قال : إذا دخلت سوقك فقل : « اللّهم " إنسي أسألك من خيرها و خير أهلها و أعوذ بك من شر ها و شر أهلها ، اللّهم إنسي أعوذ بك من أن أظلم أوا ظلم أوا بغي أو يبغى على " أو أعتدي أويعتدى علي " اللّهم " إنسي أعوذ بك من شر " إبليس و جنوده و شر يبغى على " أو أعتدي أويعتدى علي " اللهم " إنسي أعوذ بك من شر " إبليس و جنوده و شر فسقة العرب والعجم وحسبي الله لا إله إلا هو ، عليه تو كلت وهو رب " العرش العظيم" .

## ﴿باب﴾

### القول عند مایشتری للتجارة) الله القول عند مایشتری

ا على "بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عَلَيَا إِنَى قال : واللّهم الله عَلَيْ الله عَلَى الله من أبيه من أوغيره فكبّر ثم قل : «اللّهم إنّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك وضل على مجّل وآل حجّل ، اللّهم فاجعل لي فيه فضلاً ، اللّهم أنّي اشتريته ألتمس فيه من رزقك [ اللّهم ] فاجعل لي فيه رزقاً "ثم أعد كل واحدة ثلاث مرات.

٢ ـ عداً أن من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن ابن فضّال ، عن تعلية بن ميمون ، عن هذيل ، عن أبي عبدالله تَلْبَاكُم قال : إذا اشتريت جارية فقل : « اللّهم النّي أستشيرك و أستخيرك » .

الحديث الثاني: حسن.

### باب القول عند ما بشترى للتجارة

الحديث الاول: حن .

قوله عليه عليه الشريت ، أي بعد الشراء كما يظهر من الدعاء و كلام العلماء.

قوله ﷺ : « ثلاث مر ات» ربسما يتوهسم لزوم أدبع مرات ، و هو ضعيف. إذ إطلاق الإعادة على الأوّل تغليب شايع .

الحديث الثاني: مجهول.

قوله ﷺ : « إذا اشتريت جارية » ظاهره قبل الشراء .

٣ عد قُ من أصحابنا ، عن أحدبن على ؛ و سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن من أبي عبدالله عَلَيْ قال: إذا أردت أن تشتري شيئاً فقل: « ياحي " ياقيسوم يادائم يا رؤوف يارحيم أسألك بعز "تك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقاً و أوسعها فضلا و خيرها عاقبة في نه لاخير فيما لاعاقبة له \_ » . قال : وقال أبوعبدالله عَلَيْ اذا اشتريت دابة أورأساً فقل : « اللهم " أقدرلي أطولها حياة و أكثرها منفعة و خيرها عاقبة » .

٤ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عَلَيْمة البركة ، فاضلة أبي عبدالله عَلَيْتُكُم قال : إذا اشتريت دابّة فقل : • اللّهم إنكانت عظيمة البركة ، فاضلة المنفعة ، ميمونة الناصية فيسترلي شراها، وإن كانت غير ذلك فاصرفني عنها إلى الّذي هو خير لي منها ، فإنّك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر و أنت علام الغيوب ، تقول ذلك ثلاث مراً ث .

# ﴿باب﴾

## ۵ ( من تكره معاملته و مخالطته )۵

١ \_ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن ابن محبوب ، عن العبَّاس بن الوليد

الحديث الثالث: صحيح.

قوله عليه الله عنهما . « فإنه لاخير » لعلم ليس من الدعاء ، ولذا أسقطه الصدوق والشيخ رضي الله عنهما .

الحديث الرابع: حسن.

قوله عَبْيَهُ : « إذا اشتريت » أي إذا أردت الشراء كما يظهر من الدعاء .

باب من نكره معاملته و مخالطته

الحديث الأول: صحيح.

ابن صبيح ، عن أبيه قال : قال لي أبوعبدالله عَلَيْكُ ؛ لاتشتر من محارف فا ن صفقته لا بركة فيها.

٢ - جمّر بن يحيى ؛ و غيره ، عن أحمد بن جمّر ، عنعلي بن الحكم ، عمّن حد ته معنا بي الربيع الشامي قال: سألت أباعبدالله عَليّن فقلت: إن عندنا قوماً من الأكراد وإنهم لايز الون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم ؟ فقال : يا أبا الربيع لا تخالطوهم فإن الأكراد حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم .

٣ ـ أحمد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن غير واحد من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن حسين بن خارجة ، عن ميسسر بن عبدالعزيز قال : قال لي أبو عبدالله علي المسلم الم

٤ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : استقرض قهرمان لأ بي عبدالله عَلَيَـٰكُم فألح في التقاضي فقال له أبهك أن تستقرض لي ممن لم يكن له فكان !

وقال الجزريّ : المحارف بفتح الراء : هو المحروم المحدود الّذي إذا طلب لا يرزق ، وقد حورف كسب فلان : إذا شدّد عليه في معاشه .

الحديث الثاني: مرسل.

و يدل على كراهة معاملة الأكراد، وربّما يأوّل كونهم من الجن بأنّهم لسوء أخلاقهم وكثرة حيلهم أشباه الجن ، فكأنّهم منهم كشف عنهم الغطاء.

الحديث الثالث: مرسل.

قوله على السراية أهم أظلم شيء العلى السبة الظلم إليهم السراية أمراضهم أولاً نهم مع علمهم بالسراية لا يجتنبون عن المخالطة .

الحديث الرابع: حسن.

و يدل على كراهة الاستقراض ممنّن تجدّد له المال بعد الفقر ولم ينشأ في الخير . عن أصحابنا ، عن أحمد بن مجل ، عن ابن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبي عبد الله عَلَيْتُ في قال : لاتخالطوا ولاتعاملوا إلّا من نشأ في الخير .

م المحدين مجل رفعه قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُ : احذروا معاملة أصحاب العاهات فا إنهم أظلم شيء .

٧ \_ مجل بن يحيى ، عن مجل بن أحمد ، عن مجل بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الحسين بن ميّاح ، عن عيسى ، عن أبي عبدالله عَنْ أَنْ قَال : إيّاك و مخالطة السفلة فا ن السفلة لا يؤول إلى خير .

٨ ـ علي بن مجل بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن فضل النّوفلي ، عن ابن أبي يحيى الرازي قال : قال أبو عبدالله عَلَيَكُم : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا من نشأ في الخير .

الحديث الخامس: موثق،

قوله لِللَّهُ : « في الخير » أي في الحال .

الحديث السادس: مرفوع.

الحديث السابع: مجهول.

قوله علي السفلة السفلة السفلة » قال الفيروز آبادي الفلة الناس بالكسر وكفرحة أسافلهم وغوغاؤهم وقال الصدوق رحمالة في كتاب معاني الاخبار : جاءت الأخبار في معنى السفلة على وجوه ، فمنها أن السفلة هو الذي لا يبالي ماقال وماقيل له ، والأخبار في ذمّهم كثيرة ، و منهم الفحّاش والسيّباب و المغتاب والظالم ومنها أن السفلة من يضرب بالطنبور ، ومنها أن السفلة من يضرب بالطنبور ، ومنها أن السفلة من الإحسان ، ولا يسوؤه الإساءة ، والسفلة من الرّعي الإمامة وليس لها بأهل ، هذه كلّها أوصاف السفلة ، من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته .

الحديث الثامن: مجهول.

ه عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محد بن محد بن عدات من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن حدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن حسين بن خارجة ، عن ميسر بن عبدالعزيز قال : قال لي أبوعبدالله عَلَيْكُمُ : لا تعامل ذاعاهة فا إنهم أظلم شيء .

# ﴿باب﴾

### \$ (الوفاء والبخس)

١ ـ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن تحدين خالد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
 عن حمّاد بن بشير ، عن أبي عبدالله تَلْيَاكُمُ قال : لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان .

٢ ـ عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مجدبن مرازم ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمدار قال : قال : من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافياً لم يأخذ إلا راجحاً ، ومن أعطى أن يعطى سواء لم يعط إلا ناقصاً .

٣ \_ عنه ، عن الحجَّال ، عن عبيد بن إسحاق قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيْتَكُمُ : إنَّى

الحديث التاسع: مجهول.

### باب الوفاء و البخس

الحديث الأول: مجهول.

قوله بَلِيْكُمُ « لايكون الوفاء » ظاهره الوجوب من باب المقدّمة ، و يمكن الحمل على الاستحباب كما ذكره الأصحاب ، فالحراد بالوفاء الوفاء الكامل ، والأحوط العمل بظاهر الخبر .

الحديث الثاني: مرسل.

قوله ليُليُّكُم : « إلَّاراجِحاً » إذالطبع مايل إلى أخذ الراجِح و إعطاء الناقص فينخدع من نفسه في ذلك كثيراً .

وقال في الدروس: يستحبُّ قبض الناقص و إعطاء الراجح.

الحديث الثالث: مجهول.

صاحب نخل فخبس ني بحد أنتهي إليه فيه من الوفاء ، فقال أبوعبدالله عَلَيَتُكُ ؛ انوالوفا، فإن أتى على يدار وقدنويت الوفاء وأن أم الوفاء، وإن نويت النقصان ثم أوفيت كنتمن أهل النقصان .

٤ - على بعن الحكم ، عن أحمد بن على بن على بن الحكم ، عن مثنتى الحناط عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله على قال : قلت له : رجل من نبيّته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل ، قال : فما يقول الذين حوله ؟ قال : قلت : يقولون : لا يوفي ، قال : هذا لاينبغي له أن يكيل .

على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله غلب قال : لا يكون الوفاء حتى يرجّح .

# ﴿باب الغش﴾

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و على بن يحيى ، عن أحمد بن على جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : ليس منّا من غشّنا .

٢ ـ و بهذا الإسناد ، عن أبي عبدالله عَالَيْكُم قال : قال رسول الله عَلَيْكُم لرجل يبيع

الحديث الرابع: مرسل.

و ظاهره كراهة تعرّض الكيل و الوزن لمن لايحسنهما كما ذكره أكثر الأصحاب، ويحتمل عدم الجواز لوجوب العلم بايفاء الحقّ.

الحديث الخامس: حسن:

### باب الغش

الحديث الأول: صحيح.

قوله عِلِيُّكُو : « من غشتنا ، ظاهره الغشّ معهم عَلَيُّكُو فلا يناسب الباب ، ويحتمل مافهمه المصنّف احتمالاً غير بعيد .

الحديث الثاني: صحيح.

التمر : يافلان أماعلمت أنَّه ليس من المسلمين من غشهم ؟

٣ ـ حمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن سجّادة ، عن موسى بن بكر قال : كنّا عند أبي الحسن عَلَيْكُم فا إذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثمّ قطعه بنصفين ثمّ قال لي : ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شيء فيه غشّ .

٤ ـ أبوعلي " الأشعري "، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن عبيس بن هشام ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبدالله عَلَيَ الله على الله عليه رجل ببيع الدقيق فقال : إيّاك والغش "، فإن من غش عُمْس في ماله فإن لم يكن له مال عُمُس في أهله .

و علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ممير ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن السكوني ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه الله عليه عن أن يشاب اللّبن بالهاء للبيع .

7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ممير ، عن هشامبن الحكم قال : كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن موسى عَلَيْكُم فقال لي: ياهشام إن البيع في الظلا غش وإن الغش لا يحل .

٧ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ممير ، عن ابن محبوب ، عن أبي جيلة ،

الحديث الثالث: ضعيف.

ويدل على استحباب تضييع المغشوش لئلا يغش به مسلم ، وينبغي حمله على أن البالوعة لم تكن محلاً للنجاسات .

الحديث الرابع : مزسل .

الحديث الخامس: ضعيف على المشهود.و هذا من الغشّ المحرّم.

الحديث السادس: حسن.

قوله المُتِلِّكُمُ : « غَشَّ » حمل في المشهور على الكراهة ، وقال في الدروس: يحرم البيع في الظلم من غير وصف .

الحديث السابع: ضعيف .

ويدلُّ على تحريم إخفاء الرَّديُّ وإظهار الجيَّد ، وقيل: بالكراهة ، قال في

عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر عَبَيْكُم قال: مر النبي عَنه والله في سوق المدينة بطعام فقال الصاحبه: ما أرى طعاماك إلا طيباً وسأله عن سعره فأوحى الشعز وجل إليه أن يدس يديه في الطعام، فقعل فرّخرج طعاماً رديداً فقال لصاحبه: ما أراك إلّا وقد جمعت خيانة وغشاً للمسلمين.

# ﴿ باب ﴾

## \$ (الحلف في الشراء والبيع )\$

الغزاري قال : دعا أبوعلي الأشعري ، عن على به بعد الجبار ، عن أحمد بن النض ، عن أبي جعفر الغزاري قال : دعا أبوعبدالله تَجَلَيْ مولى له يقال له : مصادف فأعطاه ألف دينار و قال له تجهنز حتى تخرج إلى مصر فامن عيالي قد كثروا ، قال : فتجهنز بمتاع وخرج مع التجار إلى مصر فلمنا دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم ماحاله في المدينة وكان متاع العامنة فأخبر وهم أنه ليس بمصر منه شيء فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار ديناراً فلمنا قبضوا أموالهم و انصر فوا إلى المدينة فدخل مصادف على أبي عبدالله تحقيل و معه كيسان في كل واحد ألف دينار فقال : جعلت فداك مصادف على أبي عبدالله تحربح ، فقال : إن هذا الربح كثير ولكن ماصنعته في المتاع وفحد ثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا ، فقال : إن هذا الربح كثير ولكن ماصنعته في المتاع وفحد ثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا ، فقال : سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين ألا

الدروس: يكره إظهار جيّد المتاع و إخفاء رديّه إذا كان يظهر للمتحسن، و البيع في موضع يخفى فيه العيب.

## باب الحلف في الشراء والبيع

الحديث الاول: مجهول.

قوله « متاع العامية » أي الذي يحتاج إليه عامية الناس. وقال في الدروس: يكره اليمين على اللبيع، وروي كراهة الربح المأخوذ باليمين. والظاهر أنّ مراده ماورد في هذه الرواية، وظاهر الرواية أننه ليس الكراهة للحلف، بل لاتنفاقهم

تبيعوهم إلا ربح الدّينار ديناراً ، ثمَّ أخذ أحد الكيسين فقال : هذا رأس مالي ولا حاجة لنا في هذا الربح ، ثمَّ قال : يا مصادف مجادلة السيوف أهون من طلب الحلال .

٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان بن تغلب ،
 عن أبي حمزة رفعه قال : قام أمير المؤمنين عَلَيَكُم على دارا بن أبي معيط وكان يقام فيها الإ بل
 فقال : يامعاشر السماسرة : أقلّوا الأيمان فا نها منفقة للسلعة ممحقة للربح .

٣ ـ عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن خلا بن خالد ، عن محلمبن عيسى ، عن عبيدالله المحقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي الحسنموسى عَلَيْتِكُمْ قال : ثلاثة لا ينظر الله تعالى اليهم يوم القيامة الحدهم رجل المتخذالله بضاعة لا يشتري إلّا بيمين و لا يبيع إلّا بيمين .

٤ - عنابن يحيى، عن أحمد بن عنابن عيسى، عن عنابن الحسن زعلان ، عن أبي إسماعيل رفعه ، عن أمير المؤمنين عَلَيَكُمُ أنّه كان يقول : إيّا كم والحلف فإنّه ينفق السلعة ويمحق البركة .

على أن يبيعوا متاعاً يحتاج إليه عامية الناس بأغلى الثمن ، و هو من قبيل مبايعة المضطرّين التّي كرهها الأصحاب.

الحديث الثاني: مرفوع.

وقال الفيروزآبادي: السمساد-بالكسر-المتوسط بين البايع و المشتري، الجمع: سماسرة، ومالك الشيء و قيسمه، والسفير بين المحبين، و سمساد الأرض: العالم بها وهي بهاء، والمصدر: السمسرة، وقال: نفق البيع نفاقاً: داخ، وقال في النهاية: في الحديث: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، ممحقة للبركة، أي مظنة لنفاقها و موضع له.

الحديث الثالث: ضعيف.

الحديث الرابع: مرفوع

# ﴿با بِالاسعا رِ

ا من الغفاري ، عن محل بن أحمد ،عن يعقوب بن يزيد ، عن الغفاري ، عن القاسم ابن إسحاق ، عن أبيه ، عن جد قال:قالرسول الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله تعالى في خلقه عدل سلطانهم و رخص أسعارهم، و علامة غضب الله تبارك و تعالى على خلقه جور سلطانهم وغلاء أسعارهم .

٢ ـ عداً أمن أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محل بن أسلم ،
 عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عَلَيّكُ قال : إن الله جل و عز و كل بالسعر ملكاً فلن يغلومن قلّة ولا يرخص من كثرة .

٣ - عملى يحيى ، عن عملى أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن الحجال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي حزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عَلَيَكُمُ قال : إنَّ الله عزَّ وجلَّ و كَل بالسعر ملكاً يدبره بأمره

٤ ـ سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه قال : إنّ الله عز وجل و كل بالأسعار ملكاً يدبّرها .

عداً قُي من أصحابنا ، عن أحمد بن محدين خالد ، عن عبدالرحمن بن حمّاد ، عن يونس بن يعقوب ، عن سعد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عَلَمَ اللهُ قال : لمّا صارت الأشياء ليوسف بن يعقوب عليقطا جعل الطعام في بيوت و أمر بحض و كلائه فكان يقول : بع

#### باب الأسعار

الحديث الأول : مجهول .

الحديث الثاني: ضعيف.

الحديث الثالث: مرسل .

الحديث الرابع : ضيف .

الحديث الخامس: مرسل.

أقول: هذه الأخبار تدل على أن السعر بيد الله تعالى ، وقد اختلف المتكلمون

بكذا وكذا و السعر قائم مقلماً علم أنه يزيد في ذلك اليوم كره أن يجري الغلاء على لسانه ، فقال له : اذهب فبع ولم يسم له سعراً فذهب الوكيل غير بعيد ثم رجع إليه فقال له : اذهب فبع وكره أن يجري الغلاء على لسانه فذهب الوكيل فجاء أو ل من اكتال فلما بلغ دون ماكان بالأمس بمكيال قال المشتري : حسبك إنها أردت بكذا وكذا فعلم

حب في ذلك فذهب الأشاعرة إلى أن ليس المسعر إلاّالله تعالى بناء على أصلهم من أن لامؤ قرفي الوجود إلاّ الله وأمنا الإمامية والمعتزلة فقد ذهبوا إلى أن الفلاء والرخص قديكونان بأسباب راجعة إلى الله ، وقد يكونان بأسباب ترجع إلى اختيار العباد ، وأمنا الأخبار الدالة على أنها من الله ، فالمعنى أن أكثر أسبابهما واجعة إلى قدرة الله ، أو أن الله تعالى لمنا لم يصرف العباد عمنا يختارونه من ذلك مع ما يحدث في نفوسهم من كثرة رغباتهم أوغناهم بحسب المصالح فكأنهما وقعا بإرادته تعالى ، كما مر القول فيما وقع من الآيات والأخبار الدالة على أن أفعال العباد بإرادة الله تعالى و مشيته و هدايته و إضلاله وتوفيقه و خذلانه في شرح الأصول ، و يمكن حل بعض تلك الأخبار على المنع من التسعير و النهى عنه ، بل يلزم الوالي أن لا يجبر الناس على السعر و يتركهم و اختيارهم ، فيجري السعر عن ما يريد الله تعالى .

قال العلامة (رم) في شرحه على التجريد: السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشيء، وليس هو الثمن ولا المثمن، وهو ينقسم إلى رخص و غلاء ، فالرخص هو السعر المنحط عمّا جرت به العادة مع اتتحاد الوقت والمكان، والغلاء ذيادة السعر عمّا جرت به العادة مع اتتحاد الوقت والمكان، والمكان لأنّه عمّا جرت به العادة مع اتتحاد الوقت و المكان، وإنّما اعتبرنا الزمان و المكان لأنّه لايقال: إنّ الثلج قدر خصّ السعر في الشتاء عند نزوله، لأنّه ليس أو انسعره، ويجوز أن يقال: رخص في الصيف إذا نقص سعره عمّا جرت عادته في ذلك الوقت، ولا يقال: رخص سعره في الجبال التي يدوم نزوله فيها لأنّه ليست مكان بيعه، و يجوز أن يقال: رخص سعره في البلاد التي اعتبد بيعه فيها. واعلم أن كلّ واحد من

الوكيل أنّه قدغلا بمكيال ثمَّ جاءه آخر فقال له : كل لي فكل فلمنّا بلغ دون الّذي كال للأوّل بمكيال قال له المشتري : حسبك إنّما أردت بكذا وكذا فعلم الوكيل أنّه فدغلا بمكيال حتّى صار [ إلى ] واحد [ ي] واحد .

٦- مجاه بن يحيى، عن أحمد بن على ، عن مجاه بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن حفص بن عمر ، عن رجل ، عن أبي عبدالله تَطَيِّكُم قال : غلاء السعر يسيىء الخلق ويذهب الأمانة وينجر المرء المسلم .

٧ \_ أحمد بن عن، عن بعض أصحابه رفعه في قول الله عز ً وجل ً : « إنَّسي أراكم بخير» (١) قال : كان سعرهم رخيصاً .

# ﴿باب الحكرة﴾

١ - مُنْهِن يحيى ، عن أحمد بن من من عن منابن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي

الرخص و الغلاء قديكون من قبله تعالى بأن يقلّل جنس المتاع المعين و يكثر رغبة الناس إليه ، فيحصل الغلاء لمصلحة المكلّفين ، وقد يكثر جنس ذلك المتاع و يقلّل رغبة الناس إليه ، تفضّلاً منه و إنعاماً أو لمصلحة دينية ، فيحصل الرخص، وقد يحصلان من قبلنا بأن يحمل السلطان الناس على ببع تلك السلعة بسعر غال ظلماً منه ، أولاحتكار الناس ، أو لمنع الطريق خوف الظلمة أو لغير ذلك من الأسباب المستندة إلينا ، فيحصل الفلاء ، وقد يحمل السلطان الناس على ببيع السلعة برخص ظلماً منه ، أو يحملهم على ببيع مافي أيديهم من جنس ذلك المتاع، فيحصل الرخص .

الحديث السادس: مجهول.

الحديث السابع : مرفوع .

باب الحكرة

الحديث الأول: موثق.

واختلف الأصحاب في كراهة الاحتكار و تحريمه ، والمشهور تخصيصه بتلك

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۸.

عبداللهُ عَلَيْتُكُمُ قال: لبس الحكرة ﴿ إِلَّا فِي الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.

٧ ـ عِن أَحمد ، عن عَلَى بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أَجي عبدالله عَلَيْكُمُ قال: نفد الطعام على عهد رسول الله عَلَيْكُمُ أَنَّهُ ، فأتاه المسلمون فقالوا يا رسول الله : قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلَّاعنك فالان فمره يبيعه الناس قال : فحمدالله وأثنى عليه ثم قال : يافلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قدنفد إلّلا شيئاً عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولاتحبسه .

٣ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عَلَيْكُمُ قال : الحكرة أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره فيحتكره فا ن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلابأس بأن يلتمس بسلعته الفضل ؛ قال : وسألته عن الزيت فقال : إن كان عند غيرك فلابأس با مساكه .

غ - أبوعلي الأشعري ، عن جدالجبار ، عن صفوان ، عن أبي الفضل سالم الحناط قال : قال لي أبوعبدالله عَلَيْكُم : ما مملك ؟ قلت : حناط وربسما قدمت على نفاق و ربسما قدمت على كساد فحبست ، فقال : فما يقولمن قبلك فيه ؟ قلت : يقولون : محتكر . فقال : يبيعه أحد غيرك ؟ قلت : ما أبيع أنامن ألف جزء جزء أقال : لا بأس إنسما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي فقال : ياحكيم بن حزام إياك أن تحتكر .

الأجناس، و منهم من أضاف الملح و الزيت، و اشترط فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن، ولا يوجد بايع ولا باذل غيره، و قيده جماعة بالشراء.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .

قوله بَلِيْكُم : « وبعه كيف شئت » يدل على عدم جواز التسعير كما هو المشهور ، و قيل بجواز التسعير مطلقاً ، وقيل : مع الإجحاف ، والأخير لا يخلو من قوة .

الحديث الثالث: حسن.

قوله عَلَيْكُم: « إذا كان عند غيرك » حمل على ما إذا كان بقدر حاجة الناس.

الحديث الرابع: صحيح،

على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله تَلْتَكُمُ قال : سألته عن الرَّجل يحتكر الطعام ويتربّص به هل يجوز ذلك ؟ فقال : إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلابأس به و إن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فا ينه يكره أن يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام .

٦ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن عَلَ الأَشعري ، عن ابن القدَّاح ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُمُ : الجالب مرزوق و المحتكر ملعون .

٧ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قَال : الحكرة في الخصب أربعون يوماً و في الشدَّة والبلاء ثلاثة أيَّام فمازاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون ، ومازاد على ثلاثة أيَّام في العسرة فصاحبه ملعون .

# ﴿ باب﴾

١ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن مجل بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عمّاد بن عثمان قال : أصاب أهل المدينة غلاء وقحط حتّى أقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة

الحديث الخامس: حسن .

الحديث السادس: ضعيف.

ويدلُّ على حرمة الاحتكار ٠

الحديث السابع: ضعيف على المشهور .

و قال به جماعة من الأصحاب، و المشهور تقييده بالحاجة لا بالمدّة، ويمكن حمل الخبر على الغالب.

باب

ِ الحديث الأول : صحيح .

بالشعير و يأكله و يشتري ببعض الطعام وكان عند أبي عبدالله عَلْبَالِكُمُ طعام جيّد قداشتراه أوَّل السنة فقال لبعض مواليه: اشترلنا شعيراً فاخلط بهذا الطعام أوبعه فإيّا نكره أن نأكل جيّداً و يأكل الناس رديّاً.

٢- على بن يحيى ، عن على بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن جهم بن أبي جهمة عن معتب قال : قال لي أبوعبدالله تَلْبَكْم و قد بزيد السعر بالمدينة : كم عندنا منطعام ؟ قال : قلت : عندنا ما يكفينا أشهر كثيرة ، قال : أخرجه وبعه ، قال : قلت له : وليس بالمدينة طعام ، قال : بعه ، فلم ا بعته قال : اشتر معالناس يوما بيوم ، وقال : يامعتب اجعل قوت عيالي نصفاً شعيراً و نصفاً حنطة فإن الله يعلم أنه واجد أن أطعمهم الحنطة على وجهها ولكنتي ا حب أن يراني الله قد أحسنت تقدير المعيشة .

٣ علي بن مجلون بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن معتب قال : كان أبو الحسن عَلَيَكُم أَمْرِنا إذا أدركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوماً بيوم .

# ﴿ بابٍ ﴾

ه ( فضل شراء الحنطة والطعام ) الله

١ ـ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن حمّل ، عن ابن محبوب ، عن نصر بن إسحاق

و يدلُّ على استحباب مشاركة الناس فيما يطعمون مع القدرة على الجيَّد .

الحديث الثاني : مجهول .

قوله ﷺ : « بعه » لعلّ هذا محمول على الاستحباب ، وما تقدّم من إحراز القوت على الجواذ ، أو هذا على من قوي توكّله ولم يضطرب عند التقتير ، و تملك على عامّة الخلق .

الحديث الثالث: مجهول.

باب فضل شراء الحنطة والطعام

الحديث الأول: مجهول.

الكوفي ، عن عبّادبن حبيب قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول : شراء الحنطة ينفي الفقر و شراء الدقيق ينشيء الفقر وشراء الخبز محق ، قال : قلت له : أبقاك الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة ؟ قال : ذاك لمن يقدر ولا يفعل .

٢ - حمّل بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن علي بن المنذر الز ّبّال ، عن عمّل بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عَلَيْنَا لَهُ قَال : إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة فإن المحق في الدّقيق .

٣ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمدبن مل بن خالد ، عن ملكبن علي " ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي الصباح شراء الدقيق جبلة ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال لي أبوعبدالله تَلْكُلُكُ : يا أبا الصباح شراء الدقيق ذل "، وشراء الحنزفةر ، فنعوذ بالله من الفقر .

## ﴿باب﴾

## \$\pi\$(كراهة الجزاف وفضل المكايلة) \$\pi\$

ا معدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محّل ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : تكيلون أو

وقال في الدروس: يستحبُّ شراء الحنطة للقوت، ويكره شراء الـــدقيق وأُشدّ كراهة الخبز.

الحديث الثاني: ضعيف.

الحديث الثالث: ضيف.

### باب كر اهة الجزاف و فضل المكايلة

الحديث الأول: موثق.

وقال الجوهريّ: هلت الدقيق في الجراب: صببت بغير كيل، و الجزاف مثلَّة : الحدس و التخمين، معرّب كزاف. تهيلون ؟ قالوا : نهيل يا رسول الله يعني الجزاف ، قال : كيلوا و لا تهيلوا فا إنَّـه أعظم للبركة.

حلي بن محل بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن حفص بن عمر ، عن أبي عبدالله عَلَيْتُ قال : قال رسول الله عَلَيْدُ الله عن أبي عبدالله عَلَيْدُ الله على الله عن أبي عبدالله عب

٣ ـ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن صلى بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عبدالرَّحن ، عن مسمع قال : قال لي أبوعبدالله عَلَيْكُ : ياأبا سيّار إذا أرادت الخادمة أن تعمل الطعام فمرها فلتُكله فإنَّ البركة فيماكيل .

## ﴿ باب ﴾

## \$ ( لزوم ماينفع من المعاملات )\$

ا ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمدبن أبي عبدالله ، عن عمروبن عثمان ، عن على بن عذا فر عن إسحاق بن عمَّار ، عن أبي عبدالله عَلَيْنَ فَال : شكا رجل إلى رسول الله عَلَيْهِ اللهِ الحرفة فقال: انظر بيوعاً فاشترها ثمَّ بعما فما ربحت فيه فالزمه .

علي بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي "، عن السكوني "، عن أبي عبدالله علي على الله على

قوله عَلَيْا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عند السرف في حوائجهم ، أو عند البيع، فيكون على الوجوب ، و الأوّل أظهر كما فهمه الأصحاب .

الحديث الثاني: مجهول.

الحديث الثالث: ضيف.

### باب لزوم ما ينفع من المعاملات

الحديث الأول: موثق.

قوله عَلَيْنَاللهُ : « بيوعاً » أي أصنافاً مختلفة من الطعام والمتاع .

الحديث الثاني: ضعيف على المشهور.

٣ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن ابن فضّال ، عن علي بن شجرة ، عن بشير النبسّال ، عن أبي عبدالله عَلَيَالِكُم قال : إذا رزقت في شيء فالزمه .

# ﴿ باب التلقي ﴾

١ ـ أبوعلي ّ الأشعري ، عن محمد عبدالجبّار ، عن أحمد بن النض ، عن عمرو بن شمر ، عن عروة بن عبدالله ، عن أبي جعف عَلَيْكُ قال : قال رسول الله عَيْنَا الله ، لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجاً من المصر ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض .

٢ ـ عدَّة من أصحابنا ، عنسهل بن زياد ؛ وأحمد بن محل ، عن ابن محبوب ، عن مثنى الحناط ، عن منهال القصّاب ، عن أبي عبدالله عني قال : قال : لا تلق ولاتشتر ما تلقى ولا تأكل منه .

الحديث الثالث: حسن أو موثق.

#### باب التلقي

الحديث الأول: ضعيف.

وهو مشتمل على حكمين: الأوّل النهى عن تلقي الركبان والأشهر فيه الكراهة وقيل بالتحريم، قال في الدروس: ممّا نهي عنه تلقي الركبان لأربعة فراسخ فناقصاً للبيع أوالشراء عليهم معجهلهم بسعر البلد، ولو زاد على الأربعة أو اتفّق من غير قصد أو تقدّم بعض الركب إلى البلد أو السوق فلا تحريم، وفي رواية منهال لا تلق النح، وهي حجّة التحريم لقول الثابتين وابن إدريس وظاهر المبسوط وفي النهاية و المقنعة يكره، حملاً للنهي على الكراهة، ثم البيع صحيح على التقديرين خلافاً لابن الجنيد، ويتخيّر الركب وفاقاً لابن إدريس.

الثانى: النهى عن بيع الحاضر للبادي، والمشهور فيه أيضاً الكراهة، وقيل بالتحريم، وقالوا: المراد بالبادي الغريب الجالب للبلد أعم من كونه بدويثاً أو قرويثاً .

الحديث الثاني: مجهول . وظاهره التحريم بل فساد البيع .

٣ ـ ابن محبوب ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن منهال القصّابقال : قلت له : ماحد التلقّي ؟ قال : روحة .

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن منهال القصّاب قال : قال أبو عبدالله عَلَيْكُم : لا تلق فا ن رسول الله عَلَيْمُ الله نهى عن التلقي ، قلت : و كم الغدوة والر وحة ؟ قال : أربع فراسخ ، قال ابن أبي عمير : ومافوق ذلك فليس بتلق .

# ﴿ باب﴾ \$(الشرط والخيار في البيع)\$

ا عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وأحمد بن تلجيعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عنأ بي عبدالله تَحَلَيْكُ قال : سمعته يتول : من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل .

الحديث الثالث: مجهول.

قوله ﷺ : «روحة» هيمر"ة من الر"واح أيقدرمايتحرّك المسافر بعدالعصر وهو أربعة فراسخ تقريباً .

الحديث الرابع: مجهول.

وظاهره عدم دخول الأربع في التلقيّي ، وتفسيره يدلّ على خلافه ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، ويمكن إرجاع اسم الإشارة في كلامه إلى مادون الأربع .

### باب الشرط و الخيار في البيع

الحديث الأول: صحيح.

و يدلُّ على عدم لزوم مطلق الشروط المذكورة في العقود .

٧- ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُم قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضى منه فلاشرط ، قيل له ; وما الحدث ؟ قال : أن لامس أوقبل أو نظر منها إلى ماكان يحرم عليه قبل الشراء.

٣ ـ ابن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أباعبدالله عَلَيْكُ عن الرَّ جل يشتري الدابّة أو العبد و يشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابّة أو يحدث فيه حدث أ

## الحديث الثاني : صحيح .

ويدل على منهوت الخيار في الحيوان ثلاثة أينام، وعلى انه مخصوص بالمشتري و على سقوطه بالتصرّف، و على أنه يجوز النظر إلى الوجه و الكفيّن من جارية الغير من غير شهوة، ولا خلاف في أن الخيار ثابت في كل حيوان ثلاثة أينام إلا قول أبى الصلاح، حيث قال: خيار الأمة مدة الاستبراء، والجمهور على أنه ليس للبايع خيار، وذهب المرتضى (ره) إلى ثبوت الخيار للبايع أيضاً، و يسقط الخيار بالتصرّف مطلقاً، وقيل: إذا كان للاختبار لا يسقط، ثم إنه ذهب الشيخ و ابن الجنيد إلى أن المبيع لايملك إلا بعدانقضاء الخيار بالتصرّف، لكن الشيخ خصّص بما إذا كان الخيار للبايع أولهما، والمشهور التملّك بنفس العقد.

### الحديث الثالث: حسن.

و بدل على أن المبيع في أيّام خيار المشتري مضمون على البايع ، وظاهره عدم تملّك المستقر". عدم تملّك المستقر".

و قال في المسالك: إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخياد ، سواء كان خياد الحيوان أوالمجلس أوالسرط فلايخلو إمّا أن يكون التلف من المشتري أومن البايع أو من أجنبيّ ، وعلى التقادير الثلاثة فإمّا أن يكون الخياد للبايع خاصّة ، أو للمشتري خاصّة ، أو لا تجنبيّ ، أو للمثلاثة أو للمتبايعين أو للبايع و الأجنبيّ ، أو للمشتري والأجنبيّ ، فالأقسام أحد و عشرون ، و ضابط حكمها أن المتلف إنكان

على من ضمان ذلك؟ فقال: على البايع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّـام و يصير المبيع للمشتري .

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ؛ و ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر تَلْكِين قال : سمعته يقول : قال رسول الله عَنْ الله البيت عان بالخيار حتى يفترقا ؛ وصاحب الحيوان ثلاثة أيّام ، قلت : الرجل يشتري من الرّجل المتاع ثم عدمه .

المشتري فلا ضمان على البايع مطلقاً ، لكن إن كان له خياد أو لأجنبي و اختاد الفسخ ، رجع على المشتري بالمثل أو القيمة ، و إن كان من البايع أو من أجنبي تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن ، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ، و إن كان الخياد للبايع والمتلف أجنبي تخير كما مر و يرجع على المشتري أو الأجنبي ، و إن كان التلف بآفة من الله فإن كان الخياد للمشتري أوله و لأجنبي فالتلف من البايع ، و إلا فمن المشتري .

## الحديث الرابع: حسن،

قوله يَلِيّكُ : « البيّعان » أي البايع و المشتري ، ولا خلاف في ثبوت خيار المجلس لكل من البايع والمشتري مالم يتفرقا ولم يشتر طاسقوطه ، وما لم يتصرفا فيه في العوضين ، وما لم يوجبا البيع ، ولو أوقعه الوكيلان فلهما الخيار لوكانا وكيلين فيه أيضاً ، ولو أوقعاه بمحضر الموكلين فهل الخيار لهما أو للموكلين أو للجميع ؟ وعلى التقادير هل يعتبر التفرق بينهما أوبين الموكلين، أو الخيار كل منهما تفرقهما ؟ أشكال ، والظاهر من صاحب الحيوان للمشتري ، ثم إن الأصحاب فسروا التفرق بأن يتباعدا بأكثر مما كان بينهما حين العقد ، وفهم ذلك من الأخبار همكل ، إذ التفرق عرفاً لايصدق بمجرد ذلك ، لكن لا يعرف بينهم في ذلك خلاف ونقل بعضهم الإجماع عليه .

عنده و يقول : حتّى نأتيك بثمنه ، قال : إن جاء فيما بينه و بين ثلائة أيّـام و إلّا فلا بيع له .

٣ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبدالله تَلْيَكُ قال : قلت له : ماالشرط في الحيوان ؟ فقال: إلى ثلاثة أيسام للمشتري ، قلت : فما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : البيسمان بالخيار مالم يفترقا فإذا افترقا فلاخيار بعدالرضا منهما.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،عن أبي عبدالله عَلَيْ الله عن أبي عبدالله عَلَيْ الله عَلَيْهِ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَي

قوله بِلِيلِمُ : « إِن جاء » هذا يدل على ماذكره الأصحاب من خيار التأخير ، وهو مما أطبق الجمهور على عدمه ، كما أطبق أصحابنا على ثبوته ، وأخبارهم به متظافرة ، وهو مشروط بثلاثة شروط : عدم قبض الثمن ، و عدم تقبيض المبيع ، وعدم اشتراط التأجيل في الثمن ، ولو بذل المشترى الثمن بعدها قبل الفسخ احتمل سقوط الخياد ، ولعل عدم سقوطه أقوى .

ثم" اعلم أن" المشهور ثبوت الخيار بعد الثلاثة، و ظاهر ابن الجنيد و الشيخ بطلان البيع، كما يدل" عليه بعض الأخبار، وللشيخ قول بجواز الفسخ متى تعذ"ر الثمن وقو"اه الشهيد في الدروس، وكان مستنده خبر الضرار، لكن التمسك بوجوب الوفاء بالعقد أقوى مع إمكان دفع الضرر بالمقاصة.

الحديث الخامس: صحيح.

الحديث السادس: صحيح.

الحديث السابع: ضعيف.

البيع ؟ قال : وقال أبوعبدالله عَلَيَكُم : إن البيع استرى أرضاً يقال لها : العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال له : أعطيك ورقاً بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فأتبعته فقلت : يا أبت لم قمت سريعاً ؟ قال : أردت أن يجب البيع .

٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن مح ، بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عَلَيْكُم فَوَل : بايعترجلا ً فلم ابايعته قمت فمشيت خطاء ثم ً رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا .

٩ - حميدبن زياد ، عن الحسن بن محل بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أباعبدالله عُلْمَالِكُم عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوماً أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن ، على من يكون الضمان ؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه .

العسين ، عن عمّار قال : عن عمّار قال : من عمّار قال : عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : أخبر نبي من سمعاً باعبدالله على قال : سأله رجل وأناعنده فقال له : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له : أبيعك داري هذه وتكون لك أحب الي منأن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أناجئتك بثمنها إلى سنة أن تردً علي ؟ فقال : لابأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردً ها عليه ، قلت : فإ نّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ العلّة لمن تكون؟

الحديث الثامن: حسن.

**الحديث التاسع:** مرسل كالموثق.

قوله: « يسوماً أو يومين » لعدم علمه بخياد الحيوان ، أو للتأكيد أو بعد الثلاثة أو للبايع على المشتري بإسقاط يوم أو يومين .

الحديث العاشر: موثق.

قوله بَلِيْتُم : « الغلّة للمشتري» يدل على أنّ النماء في زمن الخيار للمشتري فهو يؤيّد المشهور من عدم توقّف الملك على انقضاء الخيار ، و إنّما كان التلف من

فقال : الغلَّةللمشتري ألاترى أنَّه لواحترقت لكانت من ماله .

۱۱ - مجّل بن يحيى ، عن أحمد بن مجّل ، عن علي بن حديد ، عن هيل ، عن زرارة ، عن أبي جعف عَليَ الله قال : قلت: الرجل يشتري من الرّجل المتاع ثمّ يدعه عنده يقول : حتّى آتيك شمنه ؟ قال : إن جاء شمنه فيما بينه وبين ثلاثة إيّام وإلّا فلا بيع له .

۱۲ - محدالله عن على عن محدالله عن على الحسين ، عن محدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبى عبدالله على أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال : آتيك غداً إن شاء الله ، فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في ببته حتى يقبض المتاع ويخرجه من ببته فا إذا أخرجه من ببته فا من لحقه حتى يرد ماله إليه .

١٣ - حمَّ بن يحيى ، عن أحمد بن عمَّ ، عن الوشَّاءِ ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبيعبدالله عَلَيْكُمُ قال : عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيّام إن كان بها خبل أوبرص أونحوهذا

المشتري ، لأنَّ الخيار للبايع فلا ينافي المشهور والأخبار السالفة .

الحديث الحادى عشر: ضعيف وظاهره بطلان البيع.

الحديث الثاني عشر: مجهول.

و يدل على ماهو المقطوع به في كلام الأصحاب من أن المبيع قبل القبض مضمون على البايع ، وخصه الشهيد الثاني (رم) بما إذا كان التلف من الله تعالى، أما لوكان من أجنبي، أو من البايع تخير المشترى بين الرجوع بالثمن و بين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ، ولو كان التلف من المشتري ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض ، فيكون التلف منه ما نتهى ، وفي بعض ماذكره إشكال .

الحديث الثالث عشر: صحبح·

قوله ﷺ : «عهدة البيع» قال الوالد العلاّمة (ره): أي ضمانه إن تلف على البايع ، أو الشرط المعهود على البايع ثلاثة أيّام ، ليلاحظ فيها ، و يطّلع على

وعهدته السنة من الجنون فما بعدالسنة فليس بشيء.

ابن يسار قال: قلت لأ بي عبدالله على المنافظ المناسا من على السواد وغيرهم فنبيعهم و ابن يسار قال: قلت لأ بي عبدالله على المنافظ المناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم و نربح عليهم العشرة اثنا عشر والعشرة ثلاثة عشر ونؤخس ذلك فيما بيننا وبينهم السنة و نحوها ويكتب لنا الرجل على داره أو أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء وقد باع وقبض الثمن منه فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نردً عليه الشراء فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهولنا ، فما ترى في ذلك الشراء ؟ قال: أرى أنه لك إن لم يفعل وإن جاء بالمال للوقت فردً عليه .

١٥ \_ حمَّا بن يحيى ، عن مجَّا بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مجَّا بن أبي حمزة أو غيره ، عمَّ ن ذكره ، عن أبي عبدالله [أ]و أبي الحسن عليقطاناً في الرجل يشتري الشيء الّذي

عيبه إن كان مثل الحمل من البايع ، أو مطلقاً أو البرص و نحوهما وذكر البرص لاينافي كونه من أحداث السنة ، فإنه يمكن أن يقال اله خياران في الثلاثة ، ويظهر الفائدة في إسقاط أحدهما انتهى .

و أقول: لعل الفرض بيان حكمة خيار الثلاثة فلا ينافي جواز الردّ بتلك العيوب بعدها أيضاً .

## الحديث الرابع عشر: صحيح.

و قال الوالد العلامة هذه من حيل الربا ، ويدل على جواز البيع بشرط ، ويظهر من السؤال أنهم كانوا لا يأخذون أجرة المبيع من البايع ، و المشهورأنها من المشتري بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار ، وقيل : إنه لا ينتقل إلا بعد زمن الخيار ، و أقول : لعله يدل على عدم سقوط هذا الخيار بتصرف البايع كما لا يخفى .

الحديث الخامس عشر: مرسل.

يفسد من يومه ويتر كه حتَّى يأتيه بالثمن قال : إن جاء فيما بينه وبين اللَّيل بالثمن وإلَّا فلا بيع له .

١٦ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرّحن بن الحجّاج قال : اشتريت محلاً فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثمّ احتبست أيّاماً ثمّ جئت إلى بايع المحمل لاّخذه فقال : قد بعته فضحكت ثمّ قلت : لاوالله لاأدعك أو أقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عيّاش ؟ قلت : نعم ، فأتيناه فقصصناعليه قصّننا ، فقال أبو بكر : بقول من تحبّ أن أقضي بينكما أبقول صاحبك أوغيره ؟ قال : قلت : بقول صاحبي، قال : سمعته يقول : من اشترى شيئاً فجاء بالثمن في ما بينه وبين ثلاثة أيّام و إلّا فلابيع له .

١٧ \_ علي بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عَلَيْ الله

قوله: «من يومه » فيه إشكال ، لأنّ الظاهر أنّ فائدة الخيار دفع الصرد عن البايع ، وهو لا يحصل في الخيار باللّيل ، لأنّ المفروض أنّه يفسد من يومه، ويمكن علمه على اليوم واللّيل وإن بعد في اللّيلة المتأخّرة ، والأصحاب عبر واعن المسئلة بعبارات لا يخلو من شيء، وأوفقها بالخبر عبارة الشرايع حيث قال : لو اشترى ما يفسد من يومه ، فإن جاء بالثمن قبل اللّيل وإلّا فلا بيع له ، والشهيد في الدروس حيث فرض المسألة فيما يفسده المبيت ، وأثبت الخيار عند انقضاء النهاد ، وكأنّه على اليوم على ماذكر نام ، ثم استقرب تعديته إلى كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك ، وأنه لا يتقيد باللّيل ، وكان مستنده خبر الضرار .

الحديث السادس عشر: مجهول.

و ربّما يستدل به على أن قيض بعض الثمن لا يبطل خياد تأخير الثمن ، ويرد عليه أنّ فهم ابن عيّاش ليس بحجّة ، نعم يمكن الاستدلال عليه بأنّ الظاهر من الثمن جميعه .

الحديث السابع عشر: ضعيف على المشهور،

أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قضى في رجل اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال: ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شا، فاين أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.

# ﴿ باب ﴾

## \$(من يشترى الحيوان وله لبن يشربه ثم يرده) \$

ا ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّ ، عمّن ذكره ، عن أبي المغرا ، عن الحلبيّ عن أبي عبدالله عَلَيّـ الله عن أبي عبدالله عنه عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عنه عن أبي عبدالله عبدالله عن أبي عبدالله عبدالله عن أبي عبدالله عبداله عبدالله عبداله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله

قوله المُلْكُلُى: « فعرض له » أي للمشتري والإشهاد لرفع النزاع للإرشاد ، أو استحباباً ، ويدل على أن جعله في معرض البيع تصرّف مسقط للخيار .

باب من يشترى الحيوان و له لبن يشربه ثم يرده الحديث الاول: مرسل وسنده الثاني حسن .

قوله على الطعام وما وقع في العنوان بلفط الحيوان مع كون النبن ، و حملها الأصحاب على الطعام وما وقع في العنوان بلفط الحيوان مع كون الخبر بلفظ الشاة مخالف لدأب المحدّثين مع اختلاف الحيوانات في كثرة اللّبن وقلّمة ، ثمّ اعلم أن الأصحاب حكموا بأن التصرية تدليس يثبت به الخيار بين الرد و الإمساك ، والمرادبالتصرية أن يربط الشاة ونحوه ولا يحلب يومين أو أكثر ليجتمع اللّبن في ضرعها فيظن الجاهل بحالها كثرة ما يحلب منه كلّ يوم، فيرغب في شرائها من دادة .

قال في المسالك: الأصل في تحريمه مع الإجماع النصّ عن النبيّ عَلَيْهُ أَلَهُ وهو من طرق العامّة ، وليس في أخبارنا تصريح به ، لكنّه في الجملة موضع وفاق ، و يردّ مع المصرّاة لبنها ، فإن تعذّر فالمثل فإن تعذّر فالقيمة وقت الدفع و مكانه

تلك الثلاثة الأينام يشرب لبنها ردَّ معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبنُ فليس عليه شيءُ.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ممير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،عن أبي عبدالله

# ﴿ باب ﴾

### اذا اختلف البايع والمشترى) الم

المحابه ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم في الرّجل يبيع الشيء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا ، على المشهور ، وقيل : يردّ ثلاثة أمداد من طعام ، والمراد باللّبن الموجود حالة البيع ، لأنّه جزء من المبيع ، أمّا المتجدّد بعد العقد ففي وجوب رده وجهان : من إطلاق الردّ في الأخبار ، ومن أنّه نماء المبيع الذي هو ملكه ، و القول برد " ثلاثة أمداد من طعام للشيخ (ره) استنادًا إلى رواية الحلبيّ ، وله قول آخر برد " صاع من تمر أوصاع من بر " لورودهما في بعض روايات العامة انتهى . ولا يخفى أن "الرواية مختصة بما إذا شرب اللّبن ، ولا يبعد العمل بمضمونها لقوّة سندها و اعتضادها بغيرها .

## باب اذا اختلف البايع و المشترى

الحديث الاول: ضعيف على المشهور.

وما يدلّ عليه بمنطوقه و مفهومه هو المشهور بين الأصحاب، بل ادّعى عليه الشيخ الإجماع، وذهب ابن الجنيد إلى أنّ القول قول من هو في يده إلاّ أن يحدث المشتري فيه حدثاً فيكون القول قوله مطلقاً ، و ذهب العلامة في المختلف إلى أنّ القول قول المشتري مع قيام السلعة أوتلفها في يده أوبد البايع بعد الإقباض و الشمن معين ، والأفل لايغاير أجزاء الأكثر ، ولو كان مغايراً تحالفا ، و فسخ

بأقل ما قال البايع ؟ قال : القول قول البايع مع يمينه إذاكان الشيء قائماً بعينه .

٢ - حمّ بن يحيى ، عن عمّ بن أحمد ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيء عبدالله عَلَيْتِ إلله عَلَيْتُ الله : إذا التاجر انصدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانالم يبارك لهما ، وهما بالخيار مالم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أويتتاركا .

# ﴿ باب ﴾

# \$(بيع الثمار و شرائها)\$

ا - محلم بن يحيى ، عن أحمد بن مجل ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، غن بريد قال : سألت أبا جعفر عَلَيْكُمْ عن الرطبة تباع قطعة أوقطعتين أوثلاث قطعات فقال : لابأسقال : وأكثرت السؤال عن أشباه هذه ، فجعل يقول : لابأس به ، فقلت له : أصلحك الله \_ استحياء من كثرة ماسألته وقوله لابأس به \_ إن من يلينا يفسدون علينا هذا كله ، فقال : أظنتهم سمعوا

البيع ، و اختار في القواعد أنهما بتحالفان مطلقاً لأنّ كلاّ منهما مدّ عومنكر، و قو "ى في التذكرة كون القول قول المشتري مطلقاً . كذا ذكره الشهيد الثاني (ره) و العمل بالخبر المنجبر ضعفه بالشهرة أولى ، مع أن مراسيل ابن أبي نصر في حكم المسانيد ، على ما ذكره بعضالاً صحاب ، و ضعف سهل لابضر " لما عرفت أنّه من مشايخ الإجازة ، مع أنّه رواه الشيخ بسند آخر موثنق عن ابن أبي نصر، ويؤيّده الخبر الآني إذ الظاهر من التتارك بقاء العين .

الحديث الثاني: صحيح.

### باب بيع الثمار وشرائها

الحديث الأول: صحيح.

و في بعض النسخ مكان بريد: ابن بريد،فالخبر مجهول.

و يدل على جواز بيع الرطبة ، و هي الاسپست ، و-يقال لها ينجه بعد ظهورها كما هو الظاهر ، جزّة و جزّات كما هو المشهور بين الأصحاب ، و على

حديث رسول الله عَلَىٰ الله عَ

٢ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال :
 قال : سئل أبوعبدالله عَلَيْكُم عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربعسنين قال :
 لاباس به يقول : إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل ، وإن اشتريته في سنة واحدة فلا

كراهة بيع ثمرة النخل عاماً واحداً قبل ظهورها ، وهو خلاف المشهور .

قال في الدروس: لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاماً واحداً إجماعاً ، والمشهور عدم جوازه أزيد من عام ، ولم يخالف فيه إلا الصدوق ، لصحيحة بعقوب ، و حملت على عدم بد و الصلاح ، ولو باعها قبل ظهورها منصمة احتمل ابن إدريس جوازه ، ولو عاماً واحداً ، ثم أفتى بالمنع و هو الأصح ، والجواز رواه سماعة ، ولو ظهرت و لما يبدو صلاحها و باعها أزيد من عام أو مع الأصل أو بشرط القطع أو مع الضميمة صح ، و كذا لو بيعت على مالك الأصل في أحد قولي الفاضل ، و المنع اختيار الخلاف ، و بدون أحد من هذه الشروط مكروه على الأقوى جماً بين الأخمار .

وقال سلار إن سلمت الثمرة لزم البيع ،وإلارجع المشتري بالثمن ،والأصل للبايع ، و على اشتراط بد والصلاح لو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع ،ولو ضم إليه بستان آخر منعه الشيخ ، لظاهر عمّار ، و الوجه الجواز لرواية إسمعيل ابن الفضل و اعتضادها بالأصل انتهى .

وقال في النهاية: الضوضاء: أصوات الناس. وقال في القاموس: قعدت النخلة: حملت سنة ولم تحمل أُخرى.

الحديث الثاني: حسن.

تشتره حتى يبلغ فا إن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس . و سئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض فهلك ثمرة تلك الأرض كلّها ، فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله عَلَيْهِ الله فكانوا يذكرون ذلك فلمّا رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرّ مه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.

٣ ـ الحسين بن محمّل ، عن معلّى بن محمّل ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : سألت الرضا عَلَيَ الله على ينه و ، فقلت : و ما الرضا عَلَيَكُمُ هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ فقال: لا يجوز بيعه حتّى يزهو ، فقلت : و ما الزهو جعلت فداك ؟ قال . يحمر و يصفر وشبه ذلك .

غ - محل بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيْكُمُ : إِنَّ لي نخلاً بالبصرة فأبيعه و السمّي الثمن وأستثني الكرَّ من التمر أو أكثر أو العذق من النخل ؟ قال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك بيع

و يدلُّ على أنَّ أخبار النهي محمولة على الكراهة ، بل على الإرشاد لرفع النزاع .

الحديث الثالث: ضعيف.

قوله عليه: « و شبه ذلك » أي في غير النخل ، و المراد به الحالات الّتي بعد الاحرار و الاصفرار ، و يلحتمل أن يكون بعض أنواعه يبلغ بدون الاحراد والاصفراد ، والمشهود بينالأصحاب أنّ بدوّالصلاح في النخل احمواره أو اصفراده .

و قيل: أن يبلغ مبلغاً يؤمن عليها العاهـة، و في ساير الثمار انعقاد الحبّ و إن كان في كمام، و هذا هو الظهور المجوّز للبيع، وإنسما يختلفان في النخل، وأمّا في غيره فإنسما يختلفان إذا اشترط في بدو الصلاح تناثر الزهر بعد الانعقاد، أو تكوّن الثمرة أو صفاء لونها أوالحلادة وطيب الأكل في مثل التفيّاح، و النضج في مثل البطيخ، أو تناهى عظم بعضه في مثل القثّاء، كما زعمه الشيخ في المبسوط. الحديث الرابع: مجهول كالصحيح.

قوله: « و أستثني الكرّ » يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه يجوز أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها أو حصّة مشاعة أو أرطالاً معلومة ،

السنتين ؟ قال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك إن ذاعند ناعظيم ، قال : أمّا أنّك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله عَلَيْكُم : لا تباع الثمرة حتى ببدو صلاحها .

عن يعقوببن شعيب قال: قال أبوعبدالله عَلَيْنَا إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلابأس ببيعها جميعاً .

٣- حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أباعبدالله عَلَيَـ اللهُ عَن بيع الشمرة قبل أن تدبرك ، فقال : إذا كان في تلك الأرض بيع له غلّة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال .

٧- عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عنسماعة قال : سألته عن بيعالثمرة هل بصلح شراؤهاقبل أن يخرج طلعها ؟ فقال : لا إلّا أن يشتري معها شيئاً غيرها رطبة أوبقلا فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل . وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات ؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجرة فاشترمنه ماشئت من خرطة .

٨ - مجَّل بن يحيى ، عن أحمد بن عجَّل ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عجَّل الجوهري" ،

ومنع أبو الصلاح من استثناء الأرطال وهوضعيف، و قالوا: لوخاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه، أي في الحصَّة المشاعة أو الأرطال المعلومة.

الحديث الخامس: صحيح. وقد تقدّم القول فيه.

الحديث السادس: مرسل كالموثق.

الحديث السابع: موثق.

و قال في المسالك: فيه تنبيه على أنّ المراد بالظهور ما يشمل خروجه في الطلع، وفيه دليل على جواز بيعه عاماً مع الضميمة، إلّا أنّه مقطوع، وحال سماعة مشهور.

الحديث الثامن: ضعف.

وقال في النهاية: فيه:نهي عن بيع النخل حتَّى يزهي ، و في رواية حتَّى

عن علي بن أبي همزة قال: سألت أباعبدالله عَلَيْكُم عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل وشجر منه ماقد أطعم ومنه مالم يطعم قال: لابأس به إذا كان فيه ماقدا طعم قال: وسألته عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر ، فقال: لاحتمى يزهو ؛ قلت: وما الزاهو؟ قال: حمّى يتلون .

٩ حمّ الله المعلى المع

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ممير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن

يزهو ، يقال زهي النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته ، و زهى يزهى احمر واصفر ... وقيل : هما بمعنى الاحراد و الاصفراد .

الحديث التاسع: صحبح.

و يحتمل وجوها : الأوّل أن يكون المراد به إذا قوّمت ثمرتك بقيمة ، فإن أردت شراءُها اشترى منك مايوازي هذا الثمن بالقيمة الّتي قوّم بها فالنّهي لجهالة المبيع ، أو للبيع قبل ظهور الثمرة ، أو قبل بدوّصلاحها ، فيدلّ على كراهة إعطاء الثمن بنيّة الشراء لما لايصح شراؤه .

الثاني: أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة ، فيحتمل أن يكون المراد بقيام الثمرة بلوغها حدّاً يمكن الانتفاع بها، فالنهي لعدم إرادة البيع، أو لعدم الظهور ، أو بدو الصلاح .

الثالث: أن يكون المراد به أنّه يقرضه عشرين ديناراً بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة بأقلّ ممنّا يشتريه غيره، فالمنع منه لأنّه في حكم الربا و لعلّه أظهر.

الحديث العاشر: حسن.

أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال: قال في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تعلق من تمرأ وقال: التمروالبس من نخلة من تمرأ وأقل أو أكثر يسم ما من من نخلة واحدة لا بأس به ؛ وقال: التمروالبس من نخلة واحدة لا بأس به ، فأمنا إن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح والز "بيب و العنب مثل ذلك.

١١\_ عد من أصحابنا ، عنسهل بن زياد ، عن أحمد بن على بن أبي نص ، عن معاوية ابن ميسرة قال : سألت أباعبدالله عَلَيْكُم عن يع النخل سنتين ، قال : لا بأس به ؛ قلت : فالرطبة يبيعها هذه الجز من وكذا وكذا وكذا جز م بعدها ؟ قال : لا بأس به ، ثم قال : قدكان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة .

١٢ حميدبن زياد ، عن الحسن بن محمَّل بن سماعة ، عن غيرواحد ، عن أبان بن عثمان ،

و يمكن على الجزء الأوّل من الخبر على ما إذا لم يشترط كون الثمرة من تلك الشجرة، فيؤيد مذهب من قال بأنه يشترط في حرمة المزابنة اشتراط ذلك، وأمّا قوله « والتمر والبسر» فظاهره أنّه يبيع البسر في شجرة بشمر منها فيدخل المزابنة على جميع الأقوال، ولذا حمله الشيخ في الاستبصار على العرية، لكونها مستثناة من المزابنة، ويمكن حمله على أنّه ثمرة شجرة بعضها بسر و بعضها رطب فجوّز ذلك لبدوصلاح بعضها كما مرّ، و أمّا خلط التمر العتيق بالبسر فيحتمل أن يكون المراد به أنّه يبيع البسر الذي في الشجرة مع التمر المقطوع بالتمر، فلم يجو "ذ لأن "المقطوع مكيل أو يجمل على أنه يبيع من غير أن يكيل المقطوع، فالنهي للجهالة، ويمكن أن يكون المراد بالخلط المعاوضة بأن يبيع البسر بالتمر فالنهي للجهالة، ويمكن أن يكون المراد بالخلط المعاوضة بأن يبيع البسر بالتمر المقطوع فالنهي للمزايئة أو الجهالة مع عدم الكيل، أو المراد به معاوضة البسر بالتمر المقطوعين، فالنهي لأنّه ينقص البسر إذا جف "كما نهى عن بيع الرطب بالتمر لذلك.

الحديث الحادي عشر: ضميف .

الجديث الثاني عشر: مرسل كالموثق.

وما تضمُّنه هو المشهور بين الأصحاب.

قال في الدروس: لا تدخل الثمرة قبل التأبير في بيع الأصل في غير النخل

عن يحيى بن أبي العلاء قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُمُ : من باع نخلاً قد لقح فالثمرة للبابع إلاّ أن يشترط المبتاع ، قضى رسول الله عَيْنَاكُ بذلك .

الحلبي ، عن الحلبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابن أبي ممير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم في شراء الثمرة قال : إذا ساوت شيئًا فلا بأس بشرائها .

۱۵ علي بن إبراهيم ، عنأبيه ، عنإسماعيل بن مرار ، عن يونس قال ؛ تفسيرقول النبي عَلَيْكُ بن إبراهيم ، عنأبيه ، عنإسماعيل بن مرار ، عن يونس قال ؛ تفسيرقول النبي عَلَيْكُ : « لايبيعن حاضر لباد » أن الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حلت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من النباس ، ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى و السواد فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ويجري مجرى التجارة .

١٦ عُدَّبن يحيي ، عن أحمد بن عُمَّل ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخيُّ قال :

ولا في النخل إلا أن ينتقل بالبيع ، و طرد الشيخ الحكم في المعاوضات ، ووافق على عدم دخوله في غيرها كالهبة و رجوع البايع في عين ماله عند التغليس ، و في دخول الورد قبل انعقاد الثمرة في بيع الأصول خلاف ، فأدخله الشيخ في ظاهر كلامه ، ومنعه الفاضل وأدخل ابن الجنيد في بيع شجرة الورد ، و تبعه القاضي وابن الحمزة ، و منع الحليبيون ذلك وهو قوي .

الحديث الثالث عشر: حسن.

قوله ﷺ ﴿ إِذَا سَاوَتَ شَيْئًا ۚ أَي خَرَجَتَ أَوْ بِلَغْتَ حَدَّاً يَمَكُنُ الْانْتَفَاعُ بِهَا أُوقُو مت قيمة .

الحديث الرابع عشر: موثق.

الحديث الخامس عشر: مجهول. ولعل هذا الخبر بباب التلقي أنسب. الحديث السادس عشر: مجهول. سألت أباعبدالله عَلَيَكُم قلت له: إنتي كنت بعت رجلاً نخلاً كذا وكذا نخلة بكذاوكذا درهما والنخل فيه ثمر فانطلق الذي اشتراه منتي فباعه من رجل آخر بربح ولم يكن نقدني ولاقبضه منتي ؟ قال: لا بأس بذلك أليس قدكان ضمن لك الثمن ؟ قال: نعم ، قال: فالرس بحله.

المعلى ا

۱۸ - محل بن يحيى ، عن محل بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن محمر و بن سعيد ، عن مصد ق ابن صدقة ، عن عمل بن موسى ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : سألته عن الكرم متى يحل بيعه قال : إذا عقد وصارع وقاً .

قوله عِلْيُكُم : « لابأس بذلك الشراء » ،

قال في المسالك: يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة ممّا ابتاعه أو نقصان قبل قبضه و بعده، و هذه المسألة محلّ وفاق، و هي منصوصة في صحيحة الحلبيّ و عبّ بن مسلم عن الصادق المبيّاً، و فيه تنبيه على أن الثمرة حينئذ ليست مكيلة ولا موزونة، فلا يحرم بيعها قبل القبض، ولو قيل بتحريمه فيما يعتبر بأحدهما انتهى.

وأقول: يمكن للقائل بتخصيص التحريم بالطعام القول به مطلقاً ، إلاّ إذاعم الطعام بحيث يشمل كل مأكول كما يظهر من بعضهم ، مع أنه يشكل الاستدلال به على مطلق بيع الثمرة على الشجرة قبل القبض ، إذ مدلول الخبر جواذ بيعها بتبعينة الشجرة .

الحديث البابع عشر: مجهول.

الحديث الثامن عشر: موثق.

قوله ﷺ : « إذا عقد » أي انعقد حبّه ، و في بعض النسخ عقّل ، قال في الفائق في ذكر الدجّال : ثم ً يأتي الخصب فيعقّل الكرم ، ثمّ يكحّب ثم يعجّج ،

# ﴿ باب ﴾ \$( شراء الطعام وبيعه )\$

الله عد من أصحابنا ، عن أحمد بن عمل ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن شراء الطعام مما يكال أو يوزن هل يصلح شراه بغير كيل ولاوزن ؟ فقال : أماأن تأتي رجلاً في طعام قد اكتيل أووزن فيشتري منه مرابحة فلابأس إن أنت اشتريته ولم تكله أو

عقل الكرم إذا أخرج الحصرم أوّل ما يخرجه ، وهو العقيلي ، وكحب وهو الغورق إذا جل حبّه ، والكحبة الواحدة ، ومجّج من المجج ، وهو الاسترخاء بالنضج انتهى ، وقال في موضع آخر العقد والعقل والعقم أخوات ، وقيل : للمرأة العاقر معقولة كأنها مشدودة الرحم . وقال الفيروز آبادي : العقيلي كسمّيهي : العحصرم ، وعقل الكرم : أخرج العصرم .

قوله عليه الله عروقاً » الظاهر «عقوداً «كما في التهذيب و قال : العقود السم الحصرم بالنبطيّة ، وفي بعض نسخ التهذيب «عنقوداً »

وقال في الدروس: بد والصلاح في العنب انعقاد حصرمه لاظهورعنقوده، وإن ظهر نوره.و لعلّهكان عنده عنقوداً ولوكان عروقاً يحتمل أن يكون كناية عن ظهور عنقوده أو ظهور العروق بين الحبوب.

### باب شراء الطعام و بيعه

الحديث الأول: موثق.

و يدلّ على جواز الاعتماد على كيل البايع ووزنه كما هو المشهور ، وذكر المرابحة لبيان الفرد الخفيّ .

قال في الدروس: الأقرب كراهة بيع المكيل والموذون قبل قبضه، ويتأكّد في الطعام وآكد منه إذا باعه بربحه، ونقل في المبسوط الإجماع على تحريم بيع الطعام قبل قبضه، وقال الفاضل: لوقلنا بالتحريم لم يفسد البيع، وحمل الشيخ

تزنه إذا كان المشتري الأوَّل قد أخذه بكيل أو وزن فقلت عند البيع : إنَّي أربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك أو وزنك فلابأس.

٢- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وجمّ بن يحيى ، عن أحدبن عمّ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّا د ، عن الحلي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم أنّه قال في الرّجل يبتاع الطّعام ثمّ يبيعه قبل أن يكال ، قال : لا يصلح له ذلك .

٣ عربن يحيى ، عن أحدبن من عن علي بن حديد ، عن جيل بن در اج ، عن أبي عبدالله على الراحل عن المناس ، ويوكل الراحل المنتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال : لا بأس ، ويوكل الراحل المشتري منه بقبضه وكيله ؟ قال : لا بأس [ بذلك ] .

عن عن الحلبيّ ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن الحلبيّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيء عن رجل الشترى من رجل طعاماً عدلاً بكيل معلوم ثمّ إنَّ صاحبه قال

الإجارة والكتابة على البيعة الله إنّ الكتابة والإجارة ضربان من البيع ، وأنكره الفاضل وأجمعوا على جواز بيع غير المكيل و الموذون ، ولو انتقل إليه بغير بيع كصلح أو خلع فلا كراهة في بيعه قبل قبضه .

الحديث الثاني : صحيح . و ظاهره الكراهة .

الحديث الثالث: ضيف.

و ظاهره أنه باعه قبل القبضووكله في القبض و الإقباض ، وحمله على التوكيل في السراء والقبض و البيعكما قيل ـ بعيد ، وقال في الدروس : لو دفع إليه مالاً ليشتري به طعاماً لنفسه بطل ، ولو قال : اشتره لي ثم اقبضه لنفسك بني على القولين ولو قال : اقبضه لي ثم اقبض ، والأقرب جوازه .

الحديث الرابع: حسن،

قوله ﷺ : « لايصلح » ،

الظاهر أنّ البايع يقول بالتخمين، فلا ينافي مامرٌ من جواز الاعتماد على قول البايع، و يمكن حمله على الكراهة كما هو ظاهر الخبر.

للمشتري: ابتعمني هذا العدل الآخر بغير كيل فا إن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته قال: لايصلح إلا أن يكيل؛ وقال: ماكان منطعام سميت فيه كيلاً فا إنه لا يصلح مجازفة هذاما يكره من بيع الطّعام.

و حميدبن زياد ، عن الحسن بن محدبن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحن بن أبي عبدالله قال : سألت أباعبدالله تَاليَّاكُمُ عن رجل عليه كر منطعام فاشترى كراً من رجل آخر فقال للراجل : انطلق فاستوف كراك ؟ قال : لا بأس به .

٦- على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي العطارد قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيْتِ اللهُ : أَشْتَري الطّعام فأضع في أو له وأربح في آخره

قوله الله المجالة : « هذا حا يكره » حمل على الحرمة في المشهور ، و ذهب ابن الجنيد إلى الجواز مع المشاهدة .

الحديث الخامس: مرسل كالموثق.

قوله: «عليه كر" » يحتمل أن يكون قرضاً أو بيعاً ، وجملة القول في تلك المسألة أنّه لوكان المالان قرضاً أو المال المحال به قرضاً فلا ربب في صحة تلك الحوالة ، و أمنّا لوكانا سلمين فالمحقّق (رم) بناه على القول بتحريم بيع مالم يقبض أو كراهته .

وقال في المسالك: قد عرفت أنّ المنع أو الكراهة مشروطة بانتقاله بالبيع و نقله به ، وما ذكر في هذا الفرض و إن كان بيماً لأن السلم فرد منه ، إلّا أن الواقع من المستلم إمّا حوالة أو وكالة ، و كلاهما ليس ببيع ، إلّا أن الشيخ ذكر هذا الحكم في المبسوط و تبعه جماعة ، وفيما ذكره المصنّف من البناء على القولين نظر ، انتهى و بالجملة ظاهر الخبر يدل على الجواز لاحتمال كلام السائل ذلك و عدم استفصاله المنتها .

الحديث السادس: مجهول.

ويدل على جواز الاستحطاط بعدالصفقة مع الخسران بوجه خاص، والمشهور

فأسأل صاحبي أن يحطَّ عنَّي في كلِّ كرَّ كذاوكذا ؟ فقال : هذا لاخبرفيه ولكن يحطَّ عنك جلة ، قلت : فأخرج الكرَّ عنك جلة ، قلت : فأخرج الكرَّ والكرَّ مِن فيقول الرَّجلأعطنيه بكيلك ، فقال : إذا ائتمنك فليس به بأس .

٧- على بن يحيى ، عن محمى بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي سعيد المكاري ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأ بي عبد الله غَلَيَكُ ؛ أشتري الطّعام فأ كتاله ومعيمن قد شهد الكيل وإنّما اكتلته لنفسي فيقول : بعنيه فأبيعه إيّاه بذلك الكيل الّذي كلته ؟ قال : لا بأس .

معلى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قلت لا بي عبد الله عَلَيْكُم : اشترى رجل تبن بيدر ، كل كر بشيء معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكال الطّعام قال : لا بأس به .

الكراهة مطلقاً ، و على جواز الاعتماد في الكيل على إخبار البايع كما مر".

الحديث السابع: ضيف.

الحديث الثامن: حسن.

وهو مخالف لقواعد الأصحاب من وجهين:

الأوّل ـ من جهة جهالة المبيع ، لأنّ المرادبه إما كلّ كر" من التبن ، أو تبن كلّ كرّ من الطعام » ، و على كلّ كرّ من الطعام كما هو الظاهر من قوله « قبل أن يكال الطعام » ، و على التقديرين فيه جهالة ، قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس أن يشتري الإنسان من البيدر كلّ كرّ من الطعام تبنه بشيء معلوم و إن لم يكل بعد الطعام ، الإنسان من البيدر كلّ كرّ من الطعام تبنه بشيء معلوم و إن لم يكل بعد الطعام ، و تبعه ابن حزة ، و قال ابن إدريس : لا يجوز ذلك ، لأنّه مجهول وقت العقد ، والمعتمد الأوّل ، لأنّه مشاهد فينتفي الغرر و لرواية زرارة ، و الجهالة ممنوعة ، إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكرّ غالباً انتهى .

و الثاني \_ من جهة البيع قبل القبض ، فعلى القول بالكراهة لا إشكال، وعلى التحريم فلعله لكونه غير موذون ، أو لكونه غير طعام ، أو لأنه مقبوض و إن لم يكتل الطعام بعد ، كما هو مصرّح به في الخبر .

٩- على بن يعيى ، عن على بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدائني قال : سألت أباعبد الله عَلَيَ اللهم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ، ثم يشتري رجل منهم فيتساء لونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن ؟ قال : لا بأسما أراهم إلا وقد شركوه ، فقلت : إن صاحب الطعام يدعو كينالاً فيكيله لنا ولنا أجر الحفيعيس ونه فيزيد وينقص ؟ قال : لا بأسمالم يكن شيء كثير غلط .

## ﴿باب﴾

## الرجل يشترى الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه )ا

ا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عن الله عن الله عبدالله عبدالله عبدالله عن المراهم فأخذ نصفه وترك نصفه ثم جاء بعدذلك وقد ارتفع الطّعام أونقص قال : إن كان يوم ابتاعه ساعره إن له كذا وكذا فا نما له سعره

الحديث التاسع: [صحيح على الظاهر و سقط شرحه من قلم المصنف].

قوله: «فيعيشرونه» وفي بعض النسخ وفيعتبر ونه»، قال الجوهري : عايرت المكائيل والمواذين عياداً و عاورت بمعنى، يقال: عاير وابين مكائيلكم ومواذينكم وهو فاعلوامن العياد، ولانقل: عيشروا، وحاصل الخبر أنهم دخلوا جيعاً السفينة و طلبوا من صاحب الطعام البيع، وتكلّموا في القيمة، ثم يشتريها دجل منهم أصالة ووكالة أو يشتري جميعها لنفسه. وعبادات الخبر بعضها تدل على الوكالة، وبعضها كيلهم على الأصالة، والجواب على الأول أنهم شركاؤه لتوكيلهم إيناه في البيع، وعلى الثاني أنهم بعد البيع شركاؤه، وما اشتمل عليه آخر الخبر من اغتفاد الزيادة التي تكون بحسب المكائيل و المواذين هو المشهور بين الأصحاب.

باب الرجل بشترى الطعام فيتغير سعره قبل ان يقبضه الحديث الاول: حسن .

قوله الْجَلِيُّ : دساعره ، قال الشيخ حسن (ره) : هذا يدل على أن المساعرة تكفي

وإنكان إنَّما أخذ بعضاً وترك بعضاً ولم يسم سعراً فإنسَّما له سعر يومه الَّذي يأخذ فيه ماكان .

٧- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عَلَيَا الله عَلَيَا الله عَلَيَا الله على أبي عبدالله عَلَيَا الله وقد اكتال بعضه في رجل اشترى طعاماً كل كر بشيء معلوم فارتفع الطّعام أو نقص وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطّعام أن يسلّم له ما بقي و قال : إنّما لك ما قبضت فقال : إن كان يوم اشتراه ساعره على أنّه له فله ما بقي وإن كان إنّما اشتراه ولم يشترط ذلك فإن له بقدر ما نقد .

٣- على بن يحيى قال: كتب على بن الحسن إلى أبي على تَالَيَّنَا الله المتاجر أجيراً يعمل له بناء غيره وجعل بعطيه طعاماً و قطناً و غير ذلك ثم تغيس الطبعام و القطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أوزيادة أيحتسبله بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه ؟ فوقع عَلَيَّنَا : يحتسب له بسعريوم شارطه فيه إن شاءالله . وأجاب عَلَيَّا في المال يحل على الرجل فيعطي بهطعاماً عند محلّه ولم يقاطعه ثم تغيس السعر ، فوقع عَلَيَا الله : له سعر يوم الرجل فيعطي بهطعاماً عند محلّه ولم يقاطعه ثم تغيس السعر ، فوقع عَلَيَا الله عد يوم

في البيع ، وأنَّه يصح التصرّف مع قصد البيع قبل المساعرة انتهى .

أقول: ويحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقيق البيع موافقاً للمشهور و يحتمل الاستحياب على تقدير تحقيق المساعرة فقط .

الحديث الثاني: حسن.

الحديث الثالث:صحيح.

قوله بالم المعرفية المعدد وقع على الأجرة بتومان مثلاً ، و أن يدفع بدله فيه أو البيع فيه بأن يكون العقد وقع على الأجرة بتومان مثلاً ، و أن يدفع بدله الفطن على حساب من بديناد ، وإن لم يقع هذا التسعير أوّلاً فيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، كأنه اليوم الذي شارطه وقع التعيين في ذلك اليوم ، و إن لم يقرّر شيء أصلا فهذه أجرة المثل بأي قيمة كانت ، أو قد ر بتومان و لم يقد ر العوض فباعطاء العوض ورضاء وبه صار ذلك اليوم يوم شرطه ، و إن شرط عند دفع العوض أن يحتسب عليه بسعر يوم المحاسبة فهو كذلك ، و ليس بيعاً حتى تضر الجهالة،

أعطاه الطّعام.

## ﴿ باب ﴾

### 🕸 ( فضل الكيل والموازين )🕏

الله على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية قال : سألت أباعبدالله المات على قلت : إنّا نشتري الطّعام من السّفن ثم نكيله فيزيد ؟ فقال لي: وربّما نقص عليكم ؟ قلت : لا ، قال : لا بأس .

٢ - على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالر عن بن الحجّاج قال : سألت أباعبدالله عَلَيْكُم عن فضول الكيل والموازين فقال : إذا لم يكن تعد ياً فلابأس .

٣- على بن يحيى ، غن على بن الحسين ، عن على بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبدالله على الله على

و يمكن أن يكون مراده عليهم من يوم الشرط يوم الدفع ، فكأنَّه شرط في ذلك اليوم لما أعطى الأُجرة فيه .

## باب فضل الكيل و الموازين

الحديث الأول : حسن .

و قال في الدروس: لوظهر في المبيع أو الثمن ذيادة تتفاوت بها المكائيل والمواذين، فهي مباحة وإلّا فهي أمانة.

الحديث الثاني: مجهول كالصحيح.

الحديث الثالث: صحيح.

قوله ﷺ « هذه المراوضة » قال في النهاية : فيه:فتراوضنا أي تجاذبنا في البيع و الشراء ، و هو مايجري بين المتبايعين من الزيادة و النقصان ، فكأنّ كلّ

بها ، قلت : فأقول له : أعزل منه خمسين كراً أو أقل أو أكثر بكيله فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمنه عن ؟ قال : هي لك ، ثم قال المسلم ال

واحد منهما يروض صاحبه من رياضة الدابّة ، وقيل : هو المواصفة بالسلعة ، و هو أن يصفها و يمدحها عنده ، ومنه حديث ابن المسيّب أنبّه كره المراوضة ، وهوالمواصفة. انتهى ، ولعلّ المراد بالمراوضة هذا المقاولة للبيع أي لا يشتريه أوّلاً بل يقاول ثمّ يبيعه عند الكيل و تعيين قدر المبيع فلا يضر جهالة المبيع والثمن حينئذ .

قوله ﷺ:« أو سلاماً » الترديد من الراوي .

قوله بلك : « فزاد علينا » أى زاد الطمام بمقدار يوازي دينارين من الثمن ويحتمل أن يكون الفاء في قوله «فقتنا» للتفصيل والبيان ، أي عرفنا الزيادة بهذا السب، أوالمعنى أنه بعد العلم بالزيادة قتنا قدر مااشترينا ورددنا البقية · وقوله «فقلت له » كلام الإمام للكم أي قلت لمعتب أولسلام، و يحتمل أن يكون من كلام الراوي ، و الضمير للإمام للكم و قوله للكم « لأن الذي » بيان أن ذلك لم يكن من تفاوت المكائيل ، بلكان غلطاً ، لأن البيع كان بثمانية دنانير أو تسعة ، والترديد من الراوي و في هذا المقدار لا يكون ما يوازي دينارين من فضول المكائيل فالموازين .

قوله بالله و الكن أعد عليه الكيل » أي لووقع عليك مثل ذلك أعد عليه الكيل وردّ عليه الزائد ، وفي بعض النسخ ولكنتي فقوله « أعدّ » صيغة المتكلّم من العد " أي أعدّ عليه الكيل في الزايد أو في المجموع في هذه الصورة أو مطلقاً استحباباً و احتماطاً .

٤- حمّ بن يحيى ، عن أحمد بن حمّ ، عن ممّ بن إسماعيل ، عن حنان قال : كنت جالساً عند أبي عبدالله عَلَيَـ الله عمر الزيّات : إنّا نشتري الزّيت في زقاقة فيحسب لنا نقصان فيه لمكان الزّقاق ؟ فقال : إن كان يزيد وينقص فلابأس وإن كان يزيد ولا ينقص فلاتقربه .

## ﴿باب﴾

## \$ ( الرجل يكون عنده الوان من الطعام فيخلط بعضها ببعض )\$

ا حمّر بن يحيى ، عن عمّل بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن عمّر بن مسلم عن أحدهما اللّه الله أنه سئل عن الطّعام يخلط بعضه ببعض و بعضه أجود من بعض ؟ قال : إذارئيا جميعاً فلابأس مالم يغط الجيد الرّديّ .

٢-علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عَلَيْ قال : سألته عن الرّجل يكون عنده لونان منطعام واحدو سعرهما شي. وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جيعاً ثمّ ببيعهما بسعرواحد ؟ فقال : لا يصلح له أن يفعل ذلك

الحديث الرابع: موثق.

و يدل على ماذكره الأصحاب من أنه يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة ، ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة ، وقالوا: يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع .

باب الرجل يكون عنده الوان من الطعام فيخلط بعضها ببعض

الحديث الأول: صحيح.

قوله عليه الم يغط » قال الوالد العلامة (ره): فإذا غط يفيحتمل الحرمة والكراهة إذا علم بعد البيع فيكون للمشتري الخيار، و أمّا إذا اشتبه ولم يعلم فلا يجوز.

الحديث الثاني: حسن.

يغش به المسلمين حتَّى يبيَّنه .

٣- ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبدالله ﷺ عن الرّ جل يشتري طعاماً فيكون أحسن له وأنفق له أن يبلّه من غيرأن يلتمس زيادته ، فقال : إن كان بيعاً لا يصلحه إلّاذلك ولا ينفقه غيره من غيرأن يلتمس فيه زيادة فلابأس وإن كان إنّها يغش به المسلمين فلا يصلح .

## ﴿ باب﴾

### \$( انهلايصلح البيع الا بمكيال البلد )\$

١- علي بن إبر اهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله على قال : لا يصلح للرسم الن يديع بصاع غير صاع المصر .

٢- على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن عمّل الحلبي " ، عن أبي عبدالله عَلَيْ فال : لا يحل لل "جل أن يبيع بصاعسوى صاع أهل المصر ، فإن "الر "جل يستأجر الحمّال فيكيل له بمد "ببته لعلّه يكون أصغر من مد " السّوق ولو قال : هذا أصغر من مد " السوق لم يأخذ به ولكنّه يحمل ذلك و يجعل في أمانته ؟ وقال : لا يصلح إلّا من مد " السوق لم يأخذ به ولكنّه يحمل ذلك و يجعل في أمانته ؟

الحديث الثالث: حسن. والنفاق ضد الكساد.

## باب أنه لا يصلح البيع الا بمكيال البلد

آلحُدْيث الاول : حسن .

قوله ﷺ: «غير صاع المصر » أي بصاع مخصوص غير الصاع المعمول في البلدة إذ لعلّه لم يوجد عند الاجل و لو كان صاعاً معروف غير صاع البلد فيمكن القول بالكراهة فيه أيضاً .

الحديث الثاني: مرسل.

قوله لِمُلِيِّكُمُ : ﴿ فَإِنَّ الرَّجِلُّ ﴾ أي المشتري .

قوله لِللَّهُ : « فيكيل » أي البايع .

قوله المِلْمُهُ: « لم يأخذ به » أي المشتري، وضمير الفاعل في «يحمله» إمّا راجع

مدّ واحد والأمناء بهذه المنزلة .

٣ ـ عمر بعد ، عن عن عن عن عن عن عن عن المدالبرقي ، عن معد ، عن أبي الحسن عَلَيْكُمُ قال : أولئك الدين الحسن عَلَيْكُمُ قال : أولئك الدين ببخسون الناس أشياءهم .

## ﴿ باب﴾

## ث( الملم في الطعام )ث

١ - حمّ بن يحيى ، عن أحمد بن محمّ ، عن محّ بن يحدى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عَلَيْ الله عليه : لابأس بالسّلم كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم لايسلم إلى ديّاس ولاإلى حصاد .

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن علا بن عبدالجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ،
 عن على الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عَلَيْكُم عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ، قال : لابأس به .

٣ \_ علي من إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنانقال :

إلى البايع أو المشتري ، و الغرض بيان إحدى مفاسد البيع بغير مدّ البلد وصاعه بأنّ المشتري قد يستأجر حمّالاً ليحمل الطعام ، فإمّا أن يوكله في القبض أو يقبض و يسلّمه إلى الحمّال ، و يجعله في أمانه و ضمانه ، فيطلب المشتري منه بصاع البلد وقد أخذه بصاع أصغر ، ولا ينافي هذا تحقّق فساد آخر هو جهل المشتري بللبيع. وقال في القاموس : المنا والمناة : كيل أو ميزان ، الجمع : أمناء وأمن .

# الحديث الثالث : صحيح .

## باب السلم في الطعام

الحديث الاول: مونق. وعلى ماتضمّنه فتوى الأصحاب.

الحديث الثاني: صحيح .

الحديث الثالث: حسن.

سألت أبا عبدالله عَلَيَكُم عن الرَّجل أيصلح له أن يسلم في الطَّعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلّا أنّه إذا حلّ الأجل اشتراه فوفّاه ، قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمّى فلا بأس به ؛ قلت : أرأيت إن أوفاني بعضاً وعجز عن بعض أيصلحاًن آخذ بالباقي رأس مالى ؟ قال : نعم ما أحسن ذلك .

٤ - جمّابن يحيى ، عن أحمد بن جمّا ، عن علي " بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عَلَيْكُم عن الرّجل يسلم في الزرّع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء فيعرض عليه صاحبه رأس ماله ، قال : يأخذه فا ينه حلال الله قلت : فا ينه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف ؟ قال : و إن فعل فا ينه حلال ؟ قال : وسألته عن رجل يسلم في غير زرع ولانخل ، قال : يسمتي شيئًا إلى أجل مسمتى .

٥ - عمّل بن يحيى ، عن أحمد بن عمّل ؛ وعلي " بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عُلبَالِم عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلممّا حل طعامي عليه بعث إلي " بدراهم فقال : اشتر لنفسك طعاماً واستوفحقك،

قوله بِلِيّم : « نعم ماأحسن ذلك » المشهوربين الأصحاب أنّه إذا حل الأجل في السلم ولم يوجد المسلم فيه أووجد و تأخّر البايع حتى انقطع كان له الخيار بين الفسخ و أخذ الثمن ، و بين الصبر إلى أوانه ، وأنكر ابن إدريس الخيار ،وزاد بعضهم ثالثاً وهو أن لايفسخ ولا يصبر بل يأخذ قيمته الآن . ولو قبض بعضه ثمّ انقطع كان له الخيار في الفسخ في البقيّة ، و الجميع لتبعيض الصفقة ، و الخيار في الموضعين مشروط بما إذا لم يكن التأخير من قبل المشتري كما ذكره الأصحاب .

الحديث الرابع: صحيح.

قوله عليه المنه الله يبيع» أي يبيع ما قبض من الطعام سابقاً بأضعاف مااشتراه فإذا قبض رأس مال البقية و انضم إلى ثمن ما باعه يكون أضعاف رأس ماله فقيه شائبة رباً ، والجواب ظاهر .

الحديث الخامس: صحيح .

قال : أرى أن يو لّي ذلك غيرك وتقوم معه حتّى تقبض الّذي لك ولا تتولّى أنتشراه .

٦ ـ أحمد بن عمّل ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ،عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ في الرّجل يسلم الدّراهم في الطّعام إلى أجل فيحلُّ الطّعام فيقول:ليس

وقد تقدّم الكلام فيه ، وقال الوالد العلّامة (ره) : حمل على الاستحباب لرفع التهمة ، و لئلاّ يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلىمن الوصف أو الشجاهه بالربا . الحديث السادس : مرسل كالموثق .

والمشهور بين الأصحاب أنّه يجوز للمشتري بيع السلم من البايع بعد حلول الأجل و تعذّر التسليم بزيادة من الثمن و نقصان ، سواء كان من جنس الثمن أم لا ، و به قال المفيد (ره) ، و الشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة .

قال في التهذيب بعد إيراد روايتي أبان و ابن فضال: فأمّا الّذي رواه على بن يحيى عنبنان بن على عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر «قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيا خذ بقيمته دراهم ؟ قال: إذا قوّمه دراهم فسد ، لأنّ الأصل الّذي يشتري به دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم » ، قال على بن الحسن: الّذي أفتي به ما تضمّنه هذا الخبر الأخير من أنّه إذا كان الّذي أسلف فيه دراهم لم بجز له أن يبيعه عليه بدراهم ، لأنّه يكون قد باع دراهم بدراهم ، وربما كان فيه في بخر له أن يبيعه عليه بدراهم ، ولا تنافى بين هذا الخبر و بين الخبرين الأوّلين ، لأنّ الخبر الأوّل أوّلاً مرسل غير مسند ، ولو كان مسنداً لكان قوله انظر ما قيمته فخذ الخبر الأوّل أوّلاً مرسل غير مسند ، ولو كان مسنداً لكان قوله انظر ما قيمته فخذ منتي ثمنه ، يحتمل أن يكون أراد انظر ما قيمته على السعر الّذي أخذت منتي فإنّا قد بيننا أنّه يجوز له أن يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة و لانقصان ، و الخبر الثاني أيضاً مثل ذلك ، وليس في واحد من الخبرين أنّه يعطيه القيمة بعمرالوقت، وإذا احتمل ما ذكر ناه فلا تنافى بينهما على حال ، على أنّ الخبرين يحتملان وجهاً

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٧ ص ٣٠ .

عندي طعام ولكن انظرماقيمته فخذ منتي ثمنه ، فقال : لابأس بذلك .

٧ \_ مجل بن يحيى ، عن مجل بن الحسين ؛ ومجل بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العيص بن الفاسم ، عن أبي عبدالله علي قال : سألته عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعاً ورقيقاً يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ قال : نعم يسمي كذا و كذا بكذا و كذا كذا صاعاً .

٨ - حميدبن زياد ، عن الحسن بن عبّل بنسماعة ، عن غيرواحد ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب ؛ وعبيد بن زرارة قالا : سألنا أبا عبدالله علي عن رجل باعطعاماً بدراهم إلى أجل فلمّا بلغ ذلك الأجل تقاضاه ، فقال : ليس عندي دراهم خذ منتي طعاماً قال : لا بأس به إنّما له دراهم يأخذ بهاماشاء .

٩ \_ حميد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد، عن أبان ، عن عبدالرَّ حمن بن أبي عبدالله

آخر ، وهو أن يكون إنسما جاز له أن يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد أعطاه في وقت السلف غير الدراهم ، ولا يؤدّي ذلك إلى الربا لاختلاف الجنسين.انتهى .

و على المشهور حملوا أخبار المنع على الكراهة ، و يمكن الجمع بينها، بحمل أخبار المنع على ما إذا فسخ البيع الأوّل ، فأخذ الزايد على رأس المال غير جايز ، وأخبار الجواز على ما إذا دفعها ليشتري المضمون من المشتري بعقد جديد وهذا وجه وجيه .

الحديث السابع: صحيح.

الحديث الثامن: مرسل كالموثن.

و ذهب الشيخ (ره) إلى أنّه لا يجوز له أخذ الطعام أكثر ممّا باعه ، والأكثرون على خلافه ، و هذا الخبر بعمومه حجّة لهم ، و حمله الشيخ على عدم الزيادة لأخباراً خر بعضها يدلّ على عدم جواز الشراء مطلقاً ، وحمله العلاّمة على الكراهة جماً وهو حسن .

الحديث التاسع : مرسل كالموثق . وقد تقدّم مثله .

قال: سألت أبا عبدالله عَلَيَكُم عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل ً الذي له فأرسل إليه بدراهم ، فقال: اشتر طعاماً واستوف حقّك ، هل ترى به بأساً ؟ قال: يكون معه غيره يوفيه ذلك .

المعلى ا

المعلى ا

الحديث العاشر: صحيح . والمختوم الصاع .

الحديث الحادي عشر: مجهول.

و ربما يعد حسناً كالصحيح ، إذ في ترجمة يحيى بن الحجّاج في النجاشيّ مايوهم توثيق أخيه خالد .

قوله الحيلي : « طعام قريمة »كذا في التهذيب أيضاً ، ولعل فيه سقطاً ، وحاصله أنه إن سمّى قرية بعينها يجب أن يعطيه منها ، و إلا فحيث شاء ، وفي الأول قيل : بعدم الجواز ، والمشهور جوازه إذا شرط كونه من ناحية أوقرية عظيمة يبعد غالباً عدم حصول هذا المقداد منه ، و به جمع بين الأخباد و هو حسن .

الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور.

١٧ \_ سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن الحسن بن علي " بن فضّال قال : كتبت إلى أبي الحسن عَليَّكُمُ الرَّجل يسلفني في الطّعام فيجيى، الوقت وليس عندي طعام العطيه بقيمته دراهم ؟ قال : نعم .

## ﴿ بابٍ ﴾

### \$ (المعارضة في الطعام) ١

ا عداً أن من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وأحمد بن عن ابن محبوب ، عن المسلم بن سالم ، عن أبي عبدالله على الله عن الرسط الرسط الرسط الرسط الرسط الله عن أبي عبدالله على الله عن الرسط الرسط الله عنه الله عنه من المعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له : خذ منسي مكان كل قفيز حنطة قفيز بن من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل ؟ قال : لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة ولكن يرد عليه الدارهم بحساب ما نقص من الكيل .

٧ ـ أبوعلي الأشعري ، عن عمل بن عبدالجبّار ، عنصفوان ، عنمنصوربنحازم ،

### باب المعارضة في الطعام

### الحديث الأول: صحيح.

ويدل على ماهو المشهور بين الأصحاب من أنّ الحنطة و الشعير في الربا جنس واحد ، بل ادّعي عليه الإجاع، و مخالفة ابن الجنيد و ابن إدريس في ذلك نادر ، وأمنّا كون أصل الشعير من الحنطة فلعلّه إشارة إلى مارواه الصدوق في كتاب على الشرايع بإسناده أن عليّ بن أبي طالب المبيّ سئل ممنّا خلق الله الشعير ؟ فقال: إن الله تبارك و تعالى أمرآ دم المبيّ أن ازرع ممّا اخترت لنفسك و جاء جبرئيل بقبضة من الحنطة فقبض آ دم على قبضة و قبضت حوّا على أخرى، فقال آدم لحوّا: لاتزرعي أنت فلم تقبل أمرآ دم فكلّما ذرع آدم جاء حنطة ، و كلّما ذرعت حوّا جاء شعير انتهى

الحديث الثاني: صحبح .

<sup>(</sup>١) العلل ص ٧٤٥ ط النجف الاشرف سنة ١٣٨٥ .

عَنْ أَبِي بِصِيرٍ ؛ وغيره ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : الحنطة والشَّعير رأساً برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر .

٣- علي " بن إبراهيم ، عنأبيه ، عنابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ،عن الحلبي "، عن أبي عبدالله تَلْيَالِم قال : قال : لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ولا يباع إلا مثلاً بمثل ، والتّمر مثل ذلك ؛ قال : وسئل عن الرَّجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها إلّا شعيراً أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال : لا إنّما أصلهما واحد وكان علي " علي " يعد " الشّعير بالحنطة .

٤ - محلابن يحيى ، عن أحمد بن محلا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الحنطة و الدَّقيق ، فقال : الحنطة و الدَّقيق ، فقال : إذا كاناسواء فلا بأس .

٥ \_ مجل بن يحيى ، عن أحمد بن مجل ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن مجل بن أبي عبدالله قال : قلت لأ بي عبدالله قال : قلت لأ بي عبدالله قال : قلت لا بي عبدالله قال : أن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي الله عبد من أبي المثل ؛ تم قال : إن الشعير من الحنطة .

الحديث الثالث: حسن

الحديث الرابع: موثق.

وقال الفاضل: يباع أحدهما بالآخر كيلاً متساويين، لأنّ الكيل أصل في الحنطة، و الروايات الصحيحة مصرّحة بالجواز في المتماثلين، وليس فيها ذكر العيار.

الحديث الخامس: موثق كالصحيح.

آبي عبدالله عَلَيْكُمْ فيرجل قال لآخر: بعني شهرة نخلك هذاالدي فيه بقفيزين من تمرأو أبي عبدالله عَلَيْكُمْ فيرجل قال لآخر: بعني شهرة نخلك هذاالدي فيه بقفيزين من تمرأو أقل من ذلك أوأكثر يسميماشاء فباعه فقال: لابأس به ؛ وقال: التسمر والبسرمن نخلة واحدة لا بأس به فأميّا إن يخلط التسمر العتيق و البسر فلا يصلح و الزّبيب و العنب مثل ذلك.

٧ ـ أحدبن عبّ ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف التماّر قال : قلت لأ بي بصير : اُحبُّ أن تسأل أبا عبدالله عَلَيْكُم عن رجل استبدل قوص تين فيهما بسر مطبوخ بقوص قفيها تمر مشقيق ، قال : فسأله أبو بصير عن ذلك ، فقال عَلَيْكُم : هذا مكروه ، فقال أبو بصير : ولم يكره ؟ فقال : كان علي بن أبي طالب عَلَيْكُم يكره أن يستبدل وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أدونهما ولم يكن علي علي على يكره الحلال .

٨ \_ محل بن يحيى ، عن أحمد بن محل ، عن الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول : كان علي صلوات الله عليه يكره أن يستبدل وسقاً من تمر خيبر

الحديث السادس: حسن. مضى بعينه في باب الثمار.

الحديث السابع: صحيح .

وقال في النهاية: القوصرة: وعاء من قصب يعمل للتمر يشدد و يخفّف انتهى، و لعل المراد «بالمشقّق» ما أخرجت نواته أو اسم نوع منه، و يحتمل على بعد أن يكون تصحيف المشتفة، قال في النهاية: نهى عن بيع التمرحتي يُشْقِه ، وجاء تفسيره في الحديث: الإشفاه: أن يحمل أو يصفر النهاية .

قوله الليكي : و أدونهما » الظاهروأجودهما الكما في التهذيب ، أودوسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر اكما في الخبر الآتي .

قوله الله المجلة : « ولم يكن » يفهم منه أنّ الكراهة في عرف الأخبار ظاهرها الحرمة ، و يمكن أن يتجوّز في الحلال .

الحديث الثامن: صحبح.

بوسقين من تمر المدينة لأنَّ تمر خيبر أجودهما .

٩ - على العلاء ، عن على بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن على بن الحكم ، عن العلاء ، عن على بن مسلم ، عن أبي جعفر عَلَيْتُكُمُ قال : قلت له : ماتقول في البر بالسويق ؛ فقال : مثلاً بمثل لا بأس به ؛ قلت : إنه يكون له ربع أو يكون له فضل ؛ فقال : أليس له مؤونة ؟ قلت : بلى قال : هذا بذا ، وقال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يداً بيد .

ا عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن مجل ، عن الحسين بن سعيد ، عن جميل ، عن مسلم ؛ وزرارة ، عن أبي جعف عَلَيْكُمُ قال : الحنطة بالدَّقيق مثلاً بمثل و السّويق بالسّويق مثلاً بمثل والشّعير بالحنطة مثلاً بمثل لابأس به .

١١ - حمّل بن يحيى ، عن أحمد بن حمّل ، عن علي بن الحكم ، عن العلام ، عن عمّل بن مسلم ، عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ قال : سألته عن الرَّجل يدفع إلى الطحّان الطّعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكلّ عشرة أرطال اثني عشردقيقاً ، قال : لا ، قلت : فالرَّجل يدف

الحديث التاسع: صحيح.

قوله: «يكونله ربيع» أقول: الربيع بسبب تفاوت الحنطة والسويق وزناً إذا كيلتا، لأن الحنطة حينتُذ يكون أثقل، و فيه خلاف، و المشهور الجواذ ولعلّ تعليله المبتيكم لرفع استبعاد المخالفين، مع أنّه يحتمل أن يكون مثل هذا إذا لم يكن فيه عمل غير جايز.

الحديث العاشر: محيح.

الحديث الحادي عشر: صحيح.

قوله عليه : « قال لا » لأنه يمكن أن ينقص كما هو الغالب سيتما إذا كان في الحنطة تراب ونحوه ، ويحتمل أن يكون المراد بهنفي اللزوم ، أي العامل أمين ويلزم أن يؤدي إلى المالك ماحصل ، سواء كان أقل أو أكثر .

و قال في الدروس: زوى على بن مسلم «النهي من مقاطعة الطخّان على دقيق بقدر حنطة ، وعنمقاطعة العصّار على كلّصاع من السمسم بالشيرج المعلوم مقداره » ووجهه الخروج عن البيع و الإجازة ،

السمسم إلى العصّار ويضمن له لكلّ صاع أرطالاً مسمّاة ؟ قال : لا.

الم على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عَلَيْكُمُ قال : لا يصلح الممّعير اليابس بالرّطب من أجل أن الممّعر يابس والرّطب رطب فإذا يبس نقص، ولا يصلح الممّعير بالحنطة إلّا واحداً بواحد ؛ وقال : الكيل يجري مجرى واحداً ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين وللنصاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبدب وإذا اختلف هذا والفاكمة اليابسة فهو حسن و هو يجري في الطّعام والفاكمة مجرى واحداً، وقال : لابأس بمعاوضة المتاع مالم يكن كيل أووزن .

۱۳ ـ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وأحمد بن علا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الرّبيع الشاميّ قال : كره أبوعبدالله عَلَيَّكُم قفيز لوز بقفيزين من لوز وقفيز تمر بقفيزين من تمر .

١٤ ـ عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وأحمد بن عبّل ، عن ابن محبوب ،

قوله: « أرطالاً » أي من الشيرج .

الحديث الثاني عشر: حسن .

ولا خلاف بين الأصحاب في عدم جواد بيع الرطب بالتمر مثلاً بمثل ومتفاضلاً إلا ابن إدريس حيث جوّد مثلاً بمثل، وفي تعدية الحكم إلى غيرهما كالعنب والزبيب خلاف، وذهب جماعة إلى المنع، لكون العلّة منصوصة في الأخباد، وكثير من الأخباد يدلّ على الجواد.

قوله الله الكيل يجري ، أي مع الوزن أو الاتحاد في الكيل يجري الكيلين مجرى واحداً و يجملهما متساويين .

قوله المجيم : « و هو يجري » أي الحكم في المختلفين و المتجانسين .

الحديث الثالث عشر: مجهول.

والكراهة مجمولة على الحرمة إجماعاً .

الحديث الرابع عشر: صحيح .

عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عَلَيْكُمْ عن رجل أسلف رجلا ويتاً على أن يأخذ منه سمناً ، قال : لا يصلح .

۱۰ \_ الحسين بن عمل ، عن معلى بن عمل ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عَلَيْ الله على ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيّب و لا الزيّب بالسمن .

۱٦ - ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سئل أبوعبدالله عَلَيْكُم عن العنب بالزّبيب قال: لا يصلح إلّا مثلاً بمثل، قلت: والتّمر والزّبيب؟ قال: مثلاً بمثل. العنب بالزّبيب وفي حديث آخر بهذا الإسناد قال: المختلف مثلان بمثل يداً بيد لا بأس. ١٧ - وفي حديث آخر بهذا الإسناد قال: المختلف مثلان بمثل يداً بيد لا بأس. ١٨ - عن بن يحيئ، عن أحمد بن عمّل، عن ابن محبوب، عن خالد، عن أب

وقال في الدروس: منع في النهاية من بيع السمن بالزيت متفاضلاً نسيّة تعويلاً على روايات قاصرة الدلالة ، ظاهرة في الكراهة .

الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور .

الحديث السادس عشر: موثق.

الحديث السابع عشر: موثق.

قوله ﷺ : « يداً بيد » ظاهره عدم الجواز في النسيّة ولو اختلف الجنسان كما ذهب إليه بعض الأصحاب.

قال في الدروس: لو اختلف الجنسان جاز التفاضل نفداً وفي النسيّة خلاف فمنعه ابن الجنيد في النسيّة وهو ظاهر المفيد و سلاّد والقاضي،

لقوله المبلك : « إنها الربا في النسيّة » ، و قول الباقر المبلك : « إذا اختلف الجنسان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد » و جوّز الشيخ والمتأخّرون على كراهييّة ، لقوله عَيْنَا أَنْ النّفق المجنس مثلاً بمثل ، و ان اختلف فبيعوا كيف شئتم » وصحيحة الحلبيّ تنزّل على الكراهة .

الحديث الثامن عشر: مجهول.

الرّ بيع قال : قلت لأ بيعبدالله عَلَيْكُم : ماترى في التّـمر والبس الأَحم مثلاً بمثل ؟ قال : لابأس قلت : فالبختج والعصير مثلاً بمثل ؟ قال : لابأس .

#### . ﴿باب﴾

## المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك ) المعاوضة في الحيوان والثياب

١ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عنابن أبي عمير ؛ وحمّ بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ؛ وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عَلَيْ قال : البعير بالبعيرين والدّ ابّة بالدّ ابّتين يداً بيد ليس به بأس .

حداً أن من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن أبي عبدالله البرقي رفعه ، عن عبدالله عبدالله قال: سألت أباعبدالله عَلَيْكُم عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة و

و قال الجوهري: البختج: العصير المطبوخ. و قال الجزريُّ: إنّ أصلها بالفارسيَّة مي پخته. ثمّ اعلم أن الخبر يدل على ماذهب إليه ابن إدريس من جوازبيع الرطب بالتمر، إذ الظاهر أنهم لم يفر قوا بين الرطب و البسر، ولا يبعد القول بالغرق بين البسر والرطب، لقلة المائينَّة فيه بالنسبة إلى الرطب و كونه حقيقة في مرتبة الرطب، واحتمال كون المراد معاوضة البسر بالبسر والتمر بالتمر بعيد.

## باب المعارضة في الحيوان و الثياب و غير ذلك

الحديث الأول: حسن كالصحيح.

قوله على المتأخّرين المتأخّرين المتهور بين المتأخّرين المتأخّرين المتأخّرين المتأخّرين المجواذ، و منعه الشيخ في الخلاف متماثلًا و متفاضلًا، و المفيد حكم بالبطلان، و كرهه الشيخ في المبسوط، ولعلّ الأقرب الكراهة، جمّاً بين الأدلّة، وسيأتي تفصيل الكلام في الباب الآتي .

الحديث الثاني: مرنوع.

الغزلأ كثر وزناً من الثياب ؟ قال : لابأس.

٣ - جمّ بن يحيى ، عن عبدالله بن عمّ ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبدالرحن ابن أبي عبدالله قال : سألت أباعبدالله تعليم عن العبد بالعبدين و العبد بالعبد والدراهم قال : لابأس بالحيوان كلّه يدا بيد .

٤- أبوعلي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسه ، عن سعيد ابن يسار قال : سألت أباعبد الله تطبيع عن البعير بالبعير بن يدا بيد ونسيئة ، فقال : نعم لابأس إذا سميت بالأسنان جنعين أو ثنيين ثم أمرني فخططت على النسيئة .

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حيد ، عن على بن قيس ، عن أبي جعف عَلَيْ الإبيع راحلة عاجلاً بعشرة ملاقيح من أولاد جل في قابل .

الحسين بن معلى بن قد ، عمل ذكره ، عن أبان ، عن محل ، عن أبيعبدالله عن المحلف بن عن أبيعبدالله عن أبيعبدالله عن المحلف أومتاع أوشيء من الأشياء يتفاخل فلابأس ببيعب عثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلاتصلح .

قوله ﷺ: «لابأس» لأن الثياب غير موزونة، و إن كان الغزل موزوناً فيدل على جواز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان أحدالموضين غير مكيل ولا موزون كما عرفت.

الحديث الثالث: مجهول. وقد مر القول فيه:

الحديث الرابع: موثن.

قوله: « فخططت على النسيّة » لأخلاف بين العامّة في جواذ بيع الحيوان بالحيوانين حالاً ، و إنّما الخلاف بينهم في النسيّة فذهب أكثرهم إلى عدم الجواذ فالأمر بالخطّ على النسيّة لئلاّ براه المخالفون.

الحديث الخامس حسن.

قوله الله الله الله على الله من بيع المضامين و الملاقيح و هو مماً نهى عنه .

الحديث السادس: ضبيف.

٧ - حمَّابن يحيى ، عن أحمد بن مجَّل ، عن محَّلبن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عَلَيْتِكُمُ إِنَّ أُمير المؤمنين كره اللَّحم بالحيوان .

٨ - حمّل بن يحيى ؛ وغيره ، عن حمّل بن أحمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين ، عن منصور قال : سألته عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن كيلاً أووز تا .

٩ حيدبين زياد ، عن الحسن بن على ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أباعبدالله على عن إسماعيل بن الفضل قال : ادفع إلي عنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال : إن ذلك فعل مكرو ، إلا أن يبدلها بعد ماتولد و يعرفها .

### الحديث السابع: موثق.

قوله عليه « بالحيوان » أي الحيّ أو المذبوح ، و ذهب الأكثر إلى عدم جواذ بيع اللحم بالحيوان إذا كانا من جنس واحد .

و قال في المسالك : وخالف فيه ابن إدريس فحكم بالجواز ، لأنّ الحيوان غيرمقدّر بأحد الأمرين ، وهوقويّ مع كونه حيّاً ، وإلّا فالمنعأقوى ، والظاهر أنّه موضع النزاع.انتهى .

وأفول: الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل لضعفه سنداً ودلالة. نعم لو كان الجيوان مذبوحاً و كان ما فيه من اللّحم مساوياً للّلحم أوأزيد يدخل تحت العمومات و يكون الخبر مؤيّداً.

الحديث الثامن: موثق.

الحديث التاسع: موثق.

و الظاهر أن المراد بالكراهة الحرمة إن كان على وجه البيع للجهالة ، وبمعناها إن كان على سبيل الوعد .

## ﴿باب﴾

### المادضات) المادضات المادضات المادضات

الله على الفضة بالفضة وزنا المناه ال

### باب فيه جمل من المعارضات

الحديث الأول: مرسل.

و الظاهر أنَّه من فتوى على بن إبراهيم أو بعض مشايخه ، استنبطه من الأخبار وهذا من أمثاله غريب .

قوله : «كيف شئت » أي متساوياً و متفاضلاً .

قوله: « إذا كان أصله واحداً » أي إنما يكره بيع المعدود نسيّة إذا كان المعدودان من جنس واحد.

بواحديداً بيد ويكره نسيئة، وإن كانت الثياب قطناً وكتّاناً فلابأس به اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة كلاهما لابأس به ولابأس بثياب القطن والكتّان بالصوف يداً بيد ونسيئة وماكان من حيوان فلا بأس به اثنان بواحد وإن كان أصله واحداً يداً بيد ويكره نسيئة، وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة وإذا كان حيوان بعرض فتعجّلت الحيوان وأنسأت الحيوان فهو مكروه الحيوان وأنسأت الحيوان فهو مكروه

قوله: « فإن كانت الثياب قطناً وكتّاناً » أي بعضها من قطن و بعضها من كتّان فلا بأس ببيع الاثنين من القطن بواحد من الكتّان يداً بيد و نسيّة .

و تفصيل الفول في تلك المسألة:أنّ الثمن و المثمن إمّا أن يكونا ربويّين أو أحدهما أو يكونا معاً غير ربويّين .

أمّا الأوّل: فإن تماثلا في الجنس وجبت المساواة والحلول فلا يجوذ بيع أحدهما بالآخر نسيّة و إن تساويا قدراً، قال العلاّمة في المختلف: ولا أعرف في ذلك خلافا إلاّ قولاً نادراً للشيخ في الخلاف، و كلامه قابل للتأويل، و لو اختلفا في الجنس فإن كان أحدهما من الأثمان صح بالإجماع نقداً كان أو نسيّة، و إن لم يكن أحدهما من الأثمان جاذ بيع أحدهما بالآخر نقداً متماثلاً أو متفاضلاً بلاخلاف، و هل يجوز التفاضل في النسيّة ؟ قولان: قال الشيخ في النهاية: يجوز وذهب المفيد وسلاّر و ابن البرّاج وابن أبي عقيل إلى تحريمه، وقال في المبسوط بالكراهة وكلام على بن ابراهيم (ره) يحتمل الكراهة والتحريم، والفرق الذي بينه بالاختلاف في كونه مكيلاً أو موزوناً و الاتقاق فيهما غير معروف.

و أمَّا الثاني فالمعروف بينهم جوازه نقداً و نسيَّةٍ .

و أمَّا الثالث فإنَّه يجوز نقداً بلاخلاف، و في النسيَّة قولان: قال الشيخ في النهاية و الخلاف: لا يجوز لا مثفاضلًا ولا متماثلًا.

وقال في المبسوط: يكره، والمشهور الجواز و حملت أخبار النهي على الكراهة أو التقيّة، والأخير أظهر، لقول بعض العامّة بعدم الجواز في المعدود، و بعضهم

وإذا بعت حيواناً بحيوان أوزيادة درهم أوعرض فلا بأس ولا بأس أن تعجّل الحيوان و تنسيء الدَّراهم، والدَّار بالدَّارين وجريب أرض بجريبين لابأس به يداً بيد. ويكره نسيئة قال: ولا ينظر فيما يكال و يوزن إلّا إلى العامّة ولا يؤخذ فيه بالخاصّة فإن كان قوم يكيلون اللّحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم لأن أصل اللّحم أن يوزن و أصل الجوزأن يعد "

في خصوص الحيوان ، والتفصيل الذي ذكره على بن إبراهيم واختاره الكلينيُّ لم. أر من قال به من الأصحاب غيرهما .

قوله: « و إذا بعت حيواناً بحيوان » أي فقط أو مع زيادة درهم ، ويحتمل أن يكون مراده جوازدلك يداً بيد لانسية ، لئلا يخالف مامر "، ولا يبعد أن يكون قال بالفرق بين بيع الحيوان بحيوان نسية أو بيع حيوان ودرهم ، أومتاع بحيوان وبين بيع الحيوان بحيوان فجو " ز الأوّل ومنع الثاني .

قوله : «وتنسىء الدراهم » أي الدراهم الّتي ضمّها إلى الحيوان في البيع لا الثمن .

قوله « إلا إلى العامّة د أي المعتبر في الكيل و الوزن والعدّ ما عليه عامّة الناس و أغلبهم ، ولا عبرة بما اصطلح عليه بعض آحاد الناس في الكيل و أختيه، كأن يكيل أحد اللحم ، وأمّا الجوز فإذا عدّ ثمّ كيل لاستعلام العدد فلا بأس ،وإن كيل من غير عدد فلا يجوز ، فلا ينافي أخبار الجواز .

نم اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أن المعتبر في الكيل والوزن ما كان في عهد النبي عَلَيْظَةً إذاعلم ذلك و إن تغيّر، وإن لم يعلم فعادة البلدان في وقت البيع فإن اختلفت فلكلّ بلد حكمها ، والشيخان و سلاّر غلبوا في الربا جانب التحريم في كل البلاد .

## ﴿ باب ﴾

## \$ (بيع الغرروالمجازفة والشيء المبهم)

١ \_ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عَلَيْكُمُ قال : ما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح مجازفة ، هذائما يكره من بيع الطعام .

٢ - ﷺ عن على الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أباعبدالله على الرّجل يكون له على الآخر مائة كر تمر وله نخل فيأتيه فيقول : أعطني نخلك هذا بماعليك ، فكأنه كرهه ؛ قال : وسألته عن الرّجلين بكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذاكيلاً مسمّى أو تعطيني نصف هذا الكيل إمّا زاد أو نقص و إمّا أن آخذه أنا بذلك ؟ قال : نعم لا بأس به .

### باب بيع الغرد و المجازفة و الشيء المبهم

الحديث الأول : حسن .

قوله بِهِ الله علم عند البيع أو في العرف مطلقاً أو إذا لم يعلم حاله في عهد النّبي «عَنْ الله عند الفيض، في عهد النّبي «عَنْ الله كما هو المشهور، وعلى الأوّل المراد به المجازفة عند الفيض، و الكراهة هنا محمولة على الحرمة كما هو المشهور بين الأصحاب.

### الحديث الثاني: صحيح.

قوله: « فكرهه » لعلّه داخل في المزابنة بالمعنى الأعمّ فيبني على القولين. قوله اللّه الله : « لابأس » قال المحقّق في الشرايع: إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبّل أحدهما بحصّة صاحبه بشيء معلوم كان جابزاً.

و قال في المسالك : هذه القبالة عقد مخصوص مستثناة من المزابنة والمحاقلة معاً ، و الأصل رواية ابن شعيب ولا دلالة فيها على إيقاعها بلفظ التقبيل .

٣ - علي بن إبر أهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله علي الحلبي ، عن الجوز لا يستطيع أن يعد فيكال بمكيال فيعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد ، فقال : لا بأس به .

٤ - حيدبن زياد ، عن الحسن بن مل بن سماعة ، عمّن ذكره ، عن أبان بن عثمان عن عبدالر حن بن أبي عبدالله قال : سألت أباعبدالله عَلَيْكُم عن الرّ جل يشتري بيعاً فيه كيل أووزن يعيّره ، ثم " يأخذه على نحومافيه ؟ قال : لابأس به .

٥ ـ عبر بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن

الحديث الثالث: حسن·

قوله بِلِيُّ : « لا بأس به ، هذا مقطوع به في كلام الأصحاب لكنّ بعضهم قيده م بالتعدّ عدم الاستطاعة الوارد في الخبر عليه كما هو الشايع في العرف .

الحديث الرابع: مرسل.

قوله: «يعيره ، كذا في التهذيب بالعين المهملة و الياء المثناة أي يستملم عيار بعضه ، كأن يزن حملاً مثلاً ويأخذ الباقي على حسابه ، و في بعض النسخ «بغيره» أي بغير كيل أو وذن: أي لايزن جميعه أو يتكل على إخبار البايع ، ولا يخفى أنّه تصحيف ، والصواب هو الأوّل ، ويدل على ماذكره الأصحاب من أنّه إذا تعذ و أو تعسر الكيل أو الوذن في المكيل و الموذون يجوز أن يعتبر كيلاً و يحسب على حساب ذلك .

وقال في المسالك: ليس في رواية عبد الملك تقييد بالعجز ولابالمشقة، فينبغى القول بجواده مطلقاً للرواية ، ولزوال الفرد بذلك ، و التفاوت اليسير مفتفر، ولا قائل بالمفرق بين الثلاثة حتى يتوجّه القول بالاجتزاء في الموزون خاصة، للرواية ولأنّ المعدود أدخل في الجهالة وأقلّ ضبطاً .

الحديث الخامس: مجهول كالصحيح.

القاسم قال: سألت أباعبدالله عَلَيْكُ عن رجلله نعم يبيع ألبانها بغير كيل، قال: نعم حتى ينقطع أوشىء منها.

٣ - مجلس يحيى ، عن أحمد بن مجلس ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن اللّبن يشترى وهو في الضرع ، قال : لا إلّاأن يحلب لك

قوله ﷺ : «حتى ينقطع » أى ألبان الجميع أو لبن بعضها ، ولا يبعد حمله على أن المراد بالانقطاع انفصال اللبن من الضرع ، فيوافق الخبر الآتي .

و قال الفاضل الأستر آبادي: يعني اللبن في الضروع كالثمرة على الشجرة ليس مميًا يكال عادة ، فهل يجوز بيعها بغير كيل ؟ قال : نعم ، لكن لابد من تعيين بأن يقال إلى انقطاع الألبان أوإلى أن تنتصف أو نظير ذلك .

الحديث السادس: موثق.

قوله ﷺ : د اسكرّجة » و في بعض النسخ سكرّجة بدون الهمزة في المبواضع ، وهو أصوب .

قال في النهاية: هي بضم السين والكاف والراء و التشديد: إناء صغيريؤكل فيه الشيء القليل من الأدم، فارسية، وأكثرها يوضع فيه الكواميخ و نحوها. ثم اعلم أن المشهود بين الأصحاب عدم جواذ بيع اللبن في الضرع للجهالة، وجو ذ الشيخ مع الضميمة ولو إلى ما يوجد مدّة معلومة، لهذه الرواية و الرواية السابقة وقال الشهيد الثاني رحمه الله: الوجه المنع، إلاّأن يكون المعلوم مقصوداً بالذات، نعم لوصالح على ما في الضرع أو على ما سيوجد، مديّة معلومة فالأجود الصحيّة:

و قال الشيخ في الاستبصار بعد إبراد الخبرين بهذا الترتيب (١): فلا ينافي اليخبر الأوّل ، لأنّه إنّما باعمن اللبن مقدار ما في الضرع فلم يجز ذلك لأنّه مجهول، و إنّما جاز في الخبر الأوّل بيعها مدّة معلومة و زماناً معيّناً ، فكان ذلك جارياً مجرى الإجازة فساغ، ولم يكن ذلك حراماً .

<sup>(</sup>١) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٤ .

سكر جة ، فيقول: اشتر منتي هذا اللّبن الّذي في السكر جة وما في ضروعها بثمن مسمّى فإن لم يكن في الضروع شيء كان ما في السكر جة .

٧ ـ مجرو الله على الله على المحروب الحسين ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لا بي عبد الله على الله على قال : المبرى الله على قدر ذلك ؟ قال : لا بأس .

٨ - جمّ بن يحيى ، عن أحمد بن جمّ ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأ بي عبدالله تَلْيَقِكُم : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف ما ثة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ؟ قال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل ، كان رأس ما له في الصوف .

الحديث السابع: ضعيف. وقد تقدّم القول فيه.

الحديث الثامن: مجهول.

و يدل على جواذ بيع ما في البطون مع الصوف و الشعر مطلقاً كما ذهب إليه بعض الأصحاب .

و قال المحقق وجماعة : لايجوز بيع الجلود و الأصواف والأوبار و الشعرعلى الأنعام \_ ولو ضم" إليه غيره \_ لجهالته .

وقال في المسالك: الأقوى جواذ بيع ماعدا الجلد منفرداً و منضماً مع مشاهدته و إن جهل وزنه ، لأنه حينتذ غير موزونكالثمرة على الشجرة وإنكان موزوناً لوقلع ، وفي بعض الأخبار دلالة عليه ، وينبغي معذلك جزّه في الحال أوشرط تأخيره إلى مدّة معلومة ، فعلى هذا يضح ضم ما في البطن إليه إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهر ، وهو جيند ، لكن في استثناء الجلد تأمّل ، ثم اختلف الأصحاب في بيع الحمل فمنع جماعة منه ولو مع الضميمة ، و جو ده بعضهم مع الضميمة مطلقاً ، وبعضهم مع الضميمة إذا كانت مقصودة ، و إليه مال الشهيد الثاني (ده) بناء على قاعدته .

٩ ـ أحمد بن على ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاسقال : سألت أباالحسن موسى على المسلح لل المسلح لل أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبهاأنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلّا أن تشتري منهم معها شيئاً ثوباً أومتاعاً فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً فإن ذلك جائز .

ا عن مسمع ، عن أبي عبد الله عن الله عن الأرباد ، عن من الله على الله عليه نهى أن يشتري عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول : اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا .

۱۲ ـ مجلس يحيى ، عن عبدالله بن مجلس ، عن علي بن الحكم ؛ و حميدبن زياد ، عن الحسن بن مجلس سماعة ، عن غيرواحد جميعاً ، عنأبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل

الحديث التاسع: صحيح.

و على مضمونه و منطوقه فتوى الأصحاب.

الحديث العاشر: ضعيف. وعليه فتوى الأصحاب.

الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور.

قوله المجالية : « ليس فيها قصب » قيد بذلك لأنه إن كان فيها قصب لا يحتاج إلى ضميمة أخرى ، واختلف الأصحاب في جواذ بيع سمك الآجام إذا كان مملوكا ولم يكن مشاهداً ولا محصوداً ، فقيل : لا يجوذ مطلقاً وإن ضمّ إليه القصب أوغيره و ذهبت جماعة منهم الشيخ إلى الجواذ مع الضميمة مطلقاً ، و ذهب الشهيد الثاني (ره) و جماعة إلى أن المقصود بالبيع إن كان هو القصب أو غيره مما يصح بيعه منفرداً و جعل السمك تابعاً له صحّ البيع ، و إن انعكس أو كانا مقصودين لم يصحّ، وقول الشيخ قوى لدلالة هذه الرواية و غيرها عليه ، و ضعفها منجبر بالشهرة بين قدماء الأصحاب .

الحديث الثاني عشر: موثق كالصحيح.

الهاشمي ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُ في الرَّجل يتقبّل بجزية رؤوس الرجال و بخراج النخل والآجام والطير وهو لايدري لعلّه لايكون من هذا شيء أبداً أويكون ، قال : إذا علم من ذلك شيئاً واحداً إنّه قدأ درك فاشتره و تقبّل به .

١٣ - علي بن إبراهيم ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا قال : سألت أباعبدالله عُلَيِّكُم عن رجل يشتري الجس فيكيل بعضه ويأخذ البقيّة بغير كيل ، فقال : إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه وإمّا أن يكيله كلّه .

و قال العلامة (رحمه الله ) في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشتري الإنسان أو يتقبّل بشيء معلوم جزية رؤوس أهل الذمّة و خراج الأرضين، وثمرة الأشجار، ومافي الآجام من السموك إذاكان قد أدرك شيء من هذه الأجناس وكان البيع في عقد واحد، ولا يجوز ذلك في مالا يدرك منه شيء على حال.

و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك لأنّه مجهول، و الشيخ عوّل على رواية إسماعيل بن الفضل، وهي ضعيفة مع أنّها محمولة على أنّه يجوز شراء ما أدرك، وهم مقتضى اللفظ ذلك، من حيث عود الضمير إلى الأقرب على أنّا نقول: ليس هذا بيعاً في الحقيقة، وإنّما هو نوع مراضاة غير لازمة ولا محرّمة انتهى.

و أقول: يحتمل أن يكون على جهة الصلح، والأظهر أن القبالة عقد آخر أعم مورداً من ساير العقود.

و قال الشهيد الثاني (ره): ظاهر الأصحاب أن "للقبالة حكماً خاصّاً ذايداً على البيع والصلح لكون الثمن و المثمن واحداً ، وعدم ثبوت الربا ، وفي الدروس إنّاها نوع من الصلح .

الجديث الثالث عشر: مرسل.

قوله ﷺ : « إمّا أن يأخذ » لعلّ المرادبه أنّه إذا أخبر البايع بالكيل فلا بحتاج إلى كيل البعض أيضاً ، ويجوز الاعتماد عليه في الكلّ ، و إن لم يخبر وكان اعتماده على الخرص و التخمين فلا يفيد كيل البعض ، و على التقديرين يدل على أن " الجصّ مكيل .

## ﴿باب﴾

## ه(بيع المتاع وشراله)\$

١ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عزابن أبي عمير ، عن حمّادبن عثمان ، عزالحلبي عن أبي عبدالله على عاحبه شيئاً فكرهه عن أبي عبدالله على صاحبه شيئاً فكرهه ثمّ ردّه على صاحبه فأبي أن يقبله إلابوضيعة ، قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه وباعه يأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأول مازاد .

٢ \_ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محرّبن مسلم ،

### باب بيع المتاع وشرائه

الحديث الأول: حسن.

ويدلُّ على ماهو المشهور بين الأصحاب من أنَّه لا يجوز الإقالة بزيادة على الثمن ولا نقصان منه .

الحديث الثاني: حس .

و ظاهره أنه يستحق الزايد كما قال به بعض الأصحاب، قال العلامة في التحرير: لو قو م المناجر مناعاً على الواسطة بشيء معلوم و قال له: بعه فما ذدت على دأس المال فهو لك والقيمة لي ، قال الشيخ: جاز وإن لم يواجبه البيع ، فإن باع الواسطة بزيادة كان له ، وإن باعه برأس المال لم يكن له على المناجر شيء ، وإن باعه بأقل ضمن تمام ماقوم عليه ، ولو رد المناع ولم يبعه لم يكن للتاجر الامتناع من القبول ، وليس للواسطة أن يبيعه مرابحة ، ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء ، والوجه أن الزيادة لصاحب المناع وله الأجرة وكذا إن باع بأقل بطل البيع .

قال الشيخ : ولو قال الواسطة للتاجر : خبس ني بثمن هذا المتاع ، و الربح

عن أبي عبدالله عَلَيْكُ أنَّه قال في رجلقال لرجل: بع ثوبي بعشرة دراهم فما فضل فهو لك ، فقال: ليس به بأس .

٣ - حمَّابن يحيى ، عن أحمد بن عمَّ ، عن عمَّ بن إسماعيل ، عن حمَّ بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله تَعْلَيْكُم في رجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قو موه عليه قيمة فيقولون : بع فما ازددت فلك ، قال : لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة .

٤ ـ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحدبن عن ؛ وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُم ؛ وغيره ، عن أبي جعفر عَلَيَكُم قال : لا بأس بأجر السمسار إنها يشتري للناس يوماً بعد يوم بشيء مسمتى إنها هو بمنزلة الأجراء .

٥ \_ حميدبن زياد ، عن الحسنبن محلبن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحن بن أبي عبدالله قال : سألت أباعبدالله عَنْ السمسار يشتري بالأجرفيدفع إليه الورق ويشترطعليه إنك إن تأمي بماتشتري فما شئت تركته فيذهب فيشتري ثم ً يأمي بالمتاع فيقول : خذمارضيت ودع ما كرهت ، قال : لابأس بالمتاع فيقول : خذمارضيت ودع ما كرهت ، قال : لابأس بالمتاع فيقول المناهدة ودع ما كرهت ، قال المناه بالمتاع فيقول المناهدة ودع ما كرهت ، قال المناهدة ودع ما كرهت ، قال المناهدة ويشتري المتاع فيقول المناهدة ودع ما كرهت ، قال المناهدة ودع ما كرهت ، قال المناهدة ودع ما كرهت ، قال المناهدة وره المناهدة ويشتري في في المناهدة ويشتري في مناهدة ويشتري في المناهدة ويشتري في المناهدة ويشتري في المناهدة ويشتري في المناهدة ويشتري في في المناهدة ويشتري في الم

٦ \_ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مراً ر ، عن يونس ، عن معاوية

عليّ فيه بكذا ففعل التاجر كذلك غير أنّه لم يواجبه البيع ، ولا ضمن هوالثمن ثمّ باع الواسطة بزيادة على رأس المالوالثمن كانذلك للتاجر، ولهأجرة المثللاأكثر من ذلك ، ولوكان قد ضمن الثمن كان له ما زاد على ذلك من الربح ، ولم يكن للتاجر أكثر من رأس المال الّذي قرّده .

الحديث الثالث: مجهول.

الحديث الرابع: صحيح.

قوله ﷺ : « إنّما يشتري » أي يعمل عملاً يستحقّ الأُجرة و الجعل بازاً الله أو المعنى أنّه لابد من توسّطه بين البايع و المشتري لاطّلاعه على القيمة بكثر المزاولة .

**الحديث الخامس:** مرسل كالموثق.

الحديث السادس: مجهول.

ابن عمّار قال : سألت أباعبدالله عَلَيْكُمْ عن الرجل يشتري الجراب الهروي والقوهي فيشتري الرّجل منه عشرة أثواب فيشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة أو أقل أو أكثر فقال : ما ارُحبُ هذا البيع أرأيت إن لم يجد خياراً غير خمسة أثواب و وجد البقية سواء ، قال له إسماعيل ابنه : إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منهم عشرة فردّد عليه مراراً ، فقال أبوعبدالله عَلَيْكُمْ : إنها اشترط عليه أن يأخذ خيارها ، أرأيت إن لم يكن إلّا خمسة أثواب و وجد البقية سواء ؛ و قال : ما ارُحبُ هذا و كرهه لموضع الغبن .

٧ - مجدين يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن الحسن ، عن حمّاد ، عن

قوله «فيشترط عليه خياره» فيه إشكالان: الأوّل منجهة عدم تعيّن المبيع، كأن يشتري قفيزاً من صبرة أو عبداً من عبدين ، وظاهر بعض الأصحاب و الأخبار كهذا الخبر جواز ذلك .

و الثاني من جهة اشتراطه مالا يعلم تحققه في جملة ما أيسهم فيه المبيع، وظاهر الخبر أنّ المنع من هذه الجهة ، ومقتضى قواعد الأصحاب أيضاً ذلك ، ولعلّ غرض إسماعيل أنّه إذا تمذّ ر الوصف يأخذ من غير الخيار ذاهلاً عن أن " ذلك لا يرفع الجهالة ، و كونه مظنلة للنزاع الباعثين للمنع .

الحديث السابع: مرسل،

قوله عليه الأصحاب المنعمن أطلق الشيخ و جماعة من الأصحاب المنعمن ذلك ، و الخبر يحتمل الوجهين:

أحدهما \_ أن يكون المراد عدم معلومية نسبة الدرهم من الديناد في وقت البيم ، و إن كان آئلًا إلى المعلومية .

و ثانيهما ـ أن يكون المراد جهالتها بسبب اختلاف الدراهم ، أو باختلاف قيمة الدنانير و عدم معلوميّتها عند البيع ، أو عند وجوب أداء الثمن ، و لعلّهذا أظهر .

أبيعبدالله عَالَبَكُمُ قال : يكره أن يشترىالثّـوببدينارغير درهم لأنّـه لا يدرى كمالدّ ينار منالدرهم .

## ﴿ باب ﴾

\$(بيع المرابحة)\$

ا ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن محل ، عن علي بن الحكم ، عن محل بن أسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعف عَلَيَكُمُ قال : سألته عن الرَّجل يشتري المتاع جميعاً بالشَّمن ثمَّ يقو م كلَّ ثوب بما يسوى حتى يقع على رأسماله جميعاً أيبيعه مرابحة ؟ قال : لاحتى يبيّن له إنّماقو مه .

٢ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن المحلمي ، عن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن المحلمي ، عن أبي عبدالله عَلَيْنِهُ قال : قدم لأ بي عَلَيْنَهُ متاعمن مصر فصنع طعاماً ودعاله التجمّار فقالوا : إنّا ف ألفين ، نأخذه منك بده دوازده ؟ فقال لهم أبي : وكم يكون ذلك ؟ قالوا : في عشرة آلاف ألفين ، فقال لهم أبي : إنّى أبيعكم هذا المتاع باثنى عشر ألفاً فباعهم مساومة .

٣ - حمَّ بن يحيى ، عن أحمد بن عمَّ ، عن الحسين بن سعيد ، عن النض بن سويد ،

قال في المسالك: يجب تقييده بجهالة نسبة الدرهم من الديناد ، بأن جعله ممّا يتجدّد من النقد حالاً ومؤجّلاً ، أو من الحاض مع عدم علمهما بالنسبة ، فلو علماها صح ، وفي رواية السكونيّ إشارة إلى أن العلّة هي الجهالة .

## باب بيع المرابحة

الحديث الاول: صحيح على الظاهر.

ويدل على ما هو المشهور من أنه إذا اشترى أمتعة صفقة لا يجوز بيع بعضها مرابحة إلاّ أن يخبر بالحال ، وقال ابن الجنيد وابن البرّاج : يجوز فيمالا تفاضل فيه كالمعدود المتساوي ، وفي شمول الخبر لهذا الفرد نظر .

الحديث الثاني: حسن.

ويدل على مرجوحية بيع المرابحة بالنسبة إلى المساومة ، قال في التحرير: بيع المساومة أجود من المرابحة و التولية .

الحديث الثالث: مجهول.

عن القاسم بن سليمان ، عنجر ًا حالمدائني قال : قال أبوعبدالله عَلَيْمَا لِللهِ } : إنّي لا كره بيع ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا .

٤ - الحسين بن على ، عن معلّى بن على ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان، عن على أبان بن عثمان، عن على قال أبوعبدالله على إنها كره بيع عشرة با حدى عشرة وعشرة باثني عشرة ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة قال : وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة .

#### الحديث الرابع: ضعيف على المشهود .

وقال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يبيع الإنسان متاعاً مرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، بأن يقول: أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحد واثنين ، بل يقول بدلاً من ذلك : هذا المتاع علي بكذا وأبيعك إياه بكذا بما أداد ، و تبعه بعض الأصحاب . وذهب الأكثر إلى الكراهة ، ولا يخفى عدم دلالة تلك الأخبار على ماذكروه بوجه ، بل ظاهر بعضها و صريح بعضها أنه بالم يكن يحب بيع المرابحة إمّا لعدم شرائه بنفسه ، أو لكثرة مفاسد هذه المبايعة ومرجوحيّتها بالنسبة إلى المساومة كما لا يخفى .

الحديث الخامس: ضمين .

و قال الجوهريّ: الصرف في الدراهم: هو فضل بعضه على بعض في القيمة . قوله إليّه : « فإذا باعه » أي الوكيل في هذا البلد بحضرة المالك ، ولذاقال ثانياً : «بعناه »أو في الأهواز ، قوله « صرف الدراهم » أي لابدّ لنامن إضافة الصرف إلى الثمن في المرابحة أيجزينا مثل هذا الإخبار عن الإخبار بأنّ بعضه من جهة الصرف أم لا بد من ذكر ذلك ، فقوله « يجزينا » ابتداء السؤال و يحتمل أن يكون «كان

فأخبره بذلك وإنكان مساومة فلابأس

7 - على بن الحجّ اجقال: سألت أبا عبدالله عَلَيْ عن أحمد بن على ، عن على بن الحجّ اجقال: سألت أبا عبدالله عَلَيْكُم عن رجل قال لي: اشترلي هذا الشّوب و هذه الدَّ ابّة و يعيّنها و أربحك فيها كذا وكذا ، قال: لابأس بذلك ، قال: ليشتريها و لا تواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو تشتريها .

٧ - على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن صفوان ، عن أيّوب بن راشد ، عن مينسر يسّاع الزّطّي قال : قلت لأ بي عبدالله تَلْقَيْلُم : إنّا نشتري المتاع بنظرة فيجيى الرّجل فيقول : بكم تقو معليك ؟ فأقول بكذا وكذا ، فأبيعه بربح ، فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النّظرة مثل مالك ، قال : فاسترجعت وقلت : هلكنا ، فقال : مم ؟ فقلت : لأنّ ما في الأرض

علينا»للاستفهام و ابتداء السؤال ، فالمراد بذكر الصرف ذكر أن بعض ذلك من جهة الصرف فقو له يبجز بنا»للشق الآخر من الترديد ، والأوّل أظهر .

وروى الشيخ في التهذيب المناحد بن على بن عيسى، عن على بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال: سألته فقلت : إنّا بعث الدراهم إلى الأهواز لهاصر ف فيشترى بها لنا متاع ثمّ نكتب روزنامچه و نوضع عليه صرف الدراهم ، فإذا بعنا فعليناأن نذكر صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك ؟ قال : إذا كان مرابحة فأخبره بذلك ، وإن كان مساومة فلا بأس .

#### الحديث السادس: صحيح.

قوله عِلِيُّكُم : « ولا تواجبه البيع» أي لاتبعه قبل الشراء لأنبَّه بيع مالم يملك بلعده بأن تبيعه بعد الشراء والترديد في قوله «أو تشتريها» لعلَّه من الراوي .

الحديث السابع: مجهول.

قوله عَلَيْكُ : « كان له من النظرة » عمل به جماعة من الأصحاب، و المشهوربين المتأخرين أن المشتري يتخير بين الرد و إمساكه بما وقع عليه العقد .

قوله « لأن مافي الأرض» اسم إنّ ضمير الشأن ،و «ما» نافية و «يشتري» استفهام

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٧ ص ٥٩ ح ٥٦ .

ثوب اللا أبيعه مرابحة يشترى منتي ولو وضعت من رأس المال حتى أقول بكذاوكذا ، قال : فلمنا رأى ماشقً علي قال : أفلاأفتحاك باباً يكوناكفيه فرج ؟ قل : قامعلي بكذا وكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا ولا تقل برج

٨ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، عن علي " بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال : قلت لا أبي عبدالله عَلَيَّا الله عن العدل فيه مائة ثوب خياروشرار دستشمار فيجيئنا الرَّجل فيأخذ من العدل تسعين ثوباً بربح درهم درهم فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا ؟ فقال : لا ، إلّا أن يشترى الشوب وحده.

# ﴿ باب ﴾ \$( السلف في المتاع )\$

ا ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن در اج ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : لابأس بالسّلم في المتاع إذا وصفت الطّول والعرض.

إنكاريّ، وليس في الفقيه كلمة «إلّا» وهو أظهر. ولعلّ الوجه في الجواب أن " لفظ الربح صريح في المرابحة شرعاً بخلاف لفظ الزيادة، ويمكن حمله على المساومة بأن يكون هذا القول قبل البيع، لكنته بعيد، و بالجملة لم أعثر على من عمل بظاهره من الأصحاب، و يشكل العدول به مع جهالته عن فحاوي ساير الأخبار. ثم "اعلم أنه قيل في تصحيح العبارة: إن "كلمة «ألاه مركّبة من أن المصدريّة ولا النافية، والمصدر نائب مناب ظرف الزمان، و الأظهر ماذكر ناه أوّلاً.

الحديث الثامن: ضعيف على المشهور.

قوله عليه الله أي لايجوز بيع المرابحة إلّا إذا اشتريت الثوب وحده كما مر"، وهذا يرد" مذهب ابن الجنيد و ابن البرّاج .

#### باب السلف في المتاع

الحديث الأول: حسن.

قو له بَلْنِيْمُ : « إذا وصفت » لعلَّه على سبيل المثال ، والمراد وصفه بما يكون

٢ - مجل بن يحيى ، عن أحمد بن مجل ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه ، قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم .

٣ - علي بن إبزاهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبدالله علي قال : قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا سميت الطول و العرض .

# ﴿باب﴾

## الرجل يبيع ماليس عنده )\$

ا عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن جلا ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن حديد بن حكيم الأزدي قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيْكُ : يجيئني الرّجل يطلب منتي المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر وليسعندي إلّا بألف درهم فأستعير من جاري و آخذ من ذاوذافاً بيعه منه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأردٌ وعلى أصحابه ، قال : لا بأس به .

مضبوطاً يرجع إليه .

الحديث الثاني: موثق .

الحديث الثالث: مجهول.

#### باب الرجل يبيع ماليس عنده

الحديث الأول: ضعيف على المشهور .

قوله: « فأستعير » استعير العارية هنا للقرض.

قوله : « فأبيعه منه » أي من الرجل الّذي يطلب مندّي المناع .

قوله: « ثم اُشتریه منه » أي من ذلك الثمن أو من جنس ذلك المتاع، وقيل: الضمير راجع إلى المشتري و المعنى أنه باع من وجل عشرة آلاف درهم من الأمتعة سلفاً ، ثم يجيء المشتري ويطلب السلف فأستقرض المتاع من جاري وأعطيه ثم أشترى المتاع منه بثمن أذيدو أردة على صاحب المتاع ، وهذا من حيل الربا ،

٢ ـ أحمد بن حمّا ، عن عمّا بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عن المين عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن عن عبدالله عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن له البيع ، قال : لا بأس به .

٣ \_ أحمد بن مجّل ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عَلْمَاللّهُ قال : سألته عن رجل اشترى متاعاً ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : لابأس .

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عنابيه ، عنابن أبي عير ، عن عبدالر من بن الحجاج قال : قلت لأ بي عبدالله على الر بح ثم أشتريه فأبيعه قلت لأ بي عبدالله على الر بح ثم أشتريه فأبيعه منه ، فقال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قلت : بلى ، قال : لابأس به ، قلت : فإن من عندنا يفسده قال: ولم ؟ قلت : باعماليس عنده ، قال : فما يقول في السلم قدباع صاحبه ماليس عنده ؟ قلت : بلى ، قال : فإن ما صلح من أجل أنهم يسمونه سلماً ، إن أبي كان يقول : لابأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه .

٥ ـ عداً أن من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن

و على الأوّل يستقرض المتاع و يبيعه من الرجل بثمن غال ، ثمّ يشتري من رجل آخر بقيمة الوقت ، ويردّه على المقرض و هو أظهر .

الحديث الثاني: صحيح.

الحديث الثالث: صحيح.

و يدل" على جواز البيع قبل القبض في غير المكيل والموزون .

الحديث الرابع: حسن.

قوله المُبَيِّكُم : « إن شاء أخذ » إنها ذكر هذا ليظهر أنه لم يشتره وكالة عنه. وقوله المُبَيِّكُم : « فإنهما صلح» استفهام للإنكار ، أي ليست هذه التسمية صالحة للفرق، و لعلّه المُبَيِّكُم إنهما قال ذلك على سبيل التنزّل ، لأنه المُبَيِّكُم إنهما جو "ز البيع بعد الشراء ، وفي هذا الوقت المتاع عنده موجود .

قوله عليه : « تجده في الوقت » لعلّه مقصور على ما إذا باعه حالاً أو المراد بوقت البيع وقت تسليم المبيع مجازاً أو كلمة « في » تعليليّة .

الحديث الخامس: صحيح ، و السؤال لبيان عدم الشراء وكالة .

أيتوب، عن معاوية بن عمّارقال: قلت لأبي عبدالله عَلَيْكُما: الرَّجل يجيئني يطلب المتاع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني والقاوله فيالرّبح والأجلحتي نجتمع على شيء ثمّ أذهب فأشتري له الحرير و أدعوه إليه فقال: أرأيت إن وجد بيعاً هو أحبُّ إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أووجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه ؟ قلت: نعم ، قال: لابأس.

٧ - ممّل بن يحيى ، عن أحمد بن ممّل ، عن الحسين بن سعيد ، عن النسّض بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال : لا بأس بأن تبيع الرَّ جل المتاع ليس عندك تساومه ثمّ تشتري له نحو الّذي طلب ثمّ توجبه على نفسك ثمّ تبيعه منه بعد .

٨ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عَلَيْ عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيعقال : لابأس .
 ٩ - بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلّد السرّاج قال : كنّا

الحديث السادس: مجهول وفي بعض النسخ خالدبن الحجّاج فيكون حسناً .

قوله بيك : « يحلّل الكلام » يعنى إن قال الرجل: اشتر لي هذا الثوب، لا يجوز أخذ الربح منه ، وليس له الخيار في الترك والأخذ الأنه حيننذا شتراه وكالة عنه و إن قال : اشتر هذا الثوب لنفسك و أنا أشتريه منك و أربحك كذا و كذا يجوز أخذ الربح منه ، وله الخيار في الترك و الأخذ .

الحديث السابع : صحيح .

الحديث الثامن: حسن.

الحديث التاسع: مجهول.

و يدلُّ على جواذ السلم في الجلود ، و المشهور بين الأصحاب عدم الجواذ

عند أبي عبدالله عَلَيْكُمُ فدخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان ، فقال: أدخلهما فدخلا فقال أحدهما: إنتي رجل قصّاب وإنتي أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم ، قال: ليس به بأس ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا .

## ﴿ بابٍ ﴾ ∼

## \$ ( فضل الشيء الجيد الذي يباع )\$

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محل بن عبدالجبار ، عن بعض أصحابنا ، عن مروك ابن عبيد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ أنّه قال: في الجيد دعوتان وفي الرّدي دعوتان وفي الرّدي دعوتان يقال لصاحب الردي : لا بارك الله فيك و فيمن باعك، ويقال لصاحب الردي : لا بارك الله فيك و لا فيمن باعك .

٢ - على بن يحيى ، عن على بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حيد قال : قال لي أبوعبدالله عَلَيَا الله على أي شيء تعالج ؟ قلت : أبيع الطّعام فقال لي : اشتر الجيّد و بع الجيّد فإن الجيّد إذا بعته قيل له : بارك الله فيك و فيمن باعك .

للاختلاف ، و عدم الانضباط .

وقال الشيخ : يجوز مع المشاهدة ، وأورد عليه أنّه يخرج عن السلم، ووجّه كلامه بأن المراد مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم فيه داخلاً في ضمنها ، و بهذا لا يخرج عن السلم ، وهذه الكلمات في مقابلة النصّ غير مسموعة .

#### باب فضل الشيء الجيد الذي يباع

الحديث الأول: مرسل.

الحديث الثاني: مجهول.

# ﴿ باب العينة ﴾

ا عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن محل بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حفس ابن سوقة ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبدالله عَلَيْكُم : يجيئني الر جل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مراجعة ثم أبيعه إيّاه ثم أشتريه منه مكاني ، قال : فقال : إذا كان بالخياز إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت أيضاً بالخيار إن شأت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس ، قال : قلت : فإن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون : إن جاء به بعدأشهر صلح ، فقال : إن هذا تقديم وتأخير فلابأس به .

٢ \_ أحمد بن عمّل ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت الحسن عَلَيْكُم عن العينة وقلت : إن عامّة تجمّارنا اليوم يعطون العينة فأقبس عليك كيف

#### باب العينة

قال في النهاية: العينة هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمتى ثمّ يشتريها منه بأقلّ من الثمن الذي باعها به ، فإن اشترى بحضرة صاحب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ، ثمّ باعها المشترى من البايع الأوّل بالنقد بأقلّ من الثمن ، فهذه أيضاً عينة ، وهي أهون من الأولى و سمتيّت عينة لحصول النقد لصاحب العينة ، لأنّ العين هو المال الحاض .

الحديث الأول: حسن.

قوله المسجد فقهاء المدينة الذين كانوا يجلسون في المسجد للتعليم والإفتاء بأهل المسجد فقهاء المدينة الذين كانوا يجلسون في المسجد للتعليم والإفتاء وإضلال الناس، ولعلهم كانوا يشترطون الفاصلة المعتبرة بين البيعين، أو كانوا يجوّذون ذلك في المؤجل، ويمنعونه في الحال، فأجاب الملكم بأنّ التقديم والتأخير لامدخل له في الجواذ، وإذا كان في الذمّة فلا فرق بين الحال والمؤجّل.

الحديث الثاني: صحيح .

تعمل ؟ قال : هات ، قلت : يأتينا الرّجل المساوم يريد المال فيساومنا و ليس عندنا متاع فيقول : أربحك ده يازده وأقول أنا : ده دوازده فلانزال نتراوض حتّى نتراوض على أمرفا ذا فرغنا قلت له : أيّ متاع أحب إليك أن أشتري لك فيقول : الحرير لأنّه لانجد شيئا أقل وضيعة منه فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة ، فقال : أليس إن شئت لم تعطه وإن شاء لم يأخذ منك ؟ قلت : بلى ، قال : فأذهب فأشتري له ذلك الحرير و أماكس بقدر جهدي ثمّ أجيى عبه إلى بيتي فا بايعه فربّما ازددت عليه القليل على المقاولة و ربّما أعطيته على ما قاولته وربّما تعاسرنا فلم يكن شيء فإذا اشترى منّي لم يجد أحداً أغلى به من الّذي اشتريته منه فيبيعه منه فيجيى ولك فيأخذ الدّراهم فيدفعها إليه وربّما جاء ليحيله علي ققال : لاتدفعها إلا إلى صاحب الحرير ، قلت : وربّما لم يتّفق بيني وبينه البيع بهوأطلب فقال همني ، فقال : أوليس إن شاء لم يفعل وإن شئت أنت لم تردّ ؟ قلت : بلى لوأته هلك فمن مالي ، قال : لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به

قوله : «يريد المال» لعلّ المراد بالمال النقد ، أي ليس غرضه المتاع بل إنها يريد اقتراض الثمن ، وهذه حيلة له .

قوله: « فقال » جملة معترضة بين سؤال السائل، وقوله «فأذهب» من تتمتّ السؤال.

قوله : « فلم يكن شيء » أي لايتحقّق البيع بيني و بينه .

قوله: «لم يجد أحداً أغلىبه» أي لا يجد أحداً يشتري منه أغلى وأكثر من البايع الأوّل الَّذي باعني فيبيعه منه ثم يجيى البايع فيأخذ الثمن منه و يعطيه المشتري الّذي اشترى منتى .

قوله عَلِيًّا : « لاتدفعها » أي لاتقبل الحوالة و لعلَّه على الكراهـة.

قوله: « وأطلب إليه » أي ألتمس من البايع الذي باعنى المتاع أن يقبل متاعه و يفسخ البيع .

قوله الله الشرط، أي إن الم تعدد ، أي لم تتجاوز هذا الشرط، أي إن شاء لم يفعل ولو شئت لم تردّ، من عدا يعدو .

٣ - حمّا بن يحيى ، عن أحمد بن حمّل ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عَلَيَكُ عن رجل طلب من رجل ثوباً بعينة فقال : ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتربها فأخذها واشترى ثوباً كما يريد ثم جاء به ليشتريه منه ، فقال : أليس إن ذهب الشّوب فمن مال الّذي أعطاه الدّراهم ؟ قلت : بلى فقال : إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتره ؟ قال : فقال : لابأس به

٤ أحدبن مجل ، عن علي بن الحكم ، عنسيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله عَلَيْ الله عبد ما يقضي أ يتعين من صاحبه الذي

#### الحديث الثالث: صحيح.

قوله: «بعينة» قال في التحرير: العينة جايزة، قال في الصحاح: هي السلف وقال بعض الفقهاء: هو أن يشتري السلعة ثم إذا جاء الأجل باعها على بايعها بمثل الثمن أو أزيد.

و قال ابن إدريس في السرائر: العينة بكسر العين معناها في الشريعة هو أن يشتري السلعة بثمن مؤجّل ، ثمّ يبيعها بدون ذلك تقداً ليقضي ديناً عليه لمن قدحل له عليه ، و يكون الدين الثاني وهو العينة من صاحب الدين الأوّل، مأخوذ من العين ، وهو النقد الحاضر .

قوله: « فاشتربها » أي وكالة ، وسؤال الإمام الله عن كون الضمان على صاحب الدراهم وكون طالب العينة بالخيار ليتضح كونه على سبيل الوكالة، الأنه اقترض منه الدراهم و اشترى المتاع لنفسه ، فإنه حينتذ إن أخذ الزيادة يكون الر"با، و الظاهر أنه سقط بعد قوله « لم يشتره » «قلت : بلي » من النساخ، و هو مراد ،

#### الحديث الرابع: حسن.

قوله: «أيتعين» و ذلك مثل أن يكون له على رجل دين يطلبه منه و ليس عنده مايقضيه ، كأن يكون ألف درهم مثلاً ، فيقول له : أبيعك متاعاً يسوى ألف درهم ، على أن تؤدّي ثمنه بعد سنة ، فإذا باعه المتاع يشتريه

عينه ويقضيه ؟ قال : نعم.

٥ أحمد بن على ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بكر الحضر مي قال : فلت لأ بي عبدالله تَالَيَكُمُ : يكون لي على الرَّ جل الدّراهم فيقول لي : بعني شيئًا أقضيك فأبيعه المتاع ثمَّ أشتريه منه وأقبض مالى ؟ قال : لابأس .

٦- ﴿ بن يحيى ، عن أحمد بن ﴿ ، عن حنان بن سدير قال : كنت عنداً بي عبدالله عَلَيْ فقال له جعف بن حنان : ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلاً فيقولله : أبايعك بده دوازده وبده يازده ؟ فقال أبوعبدالله عَلَيْكُمْ : هذا فاسد و لكن يقول : أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ويساومه على هذا فليس به بأس ، وقال : أساومه وليس عندي متاع ، قال : لابأس.

٧ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عن رجل إلى عليه مال وهو معس فأشتري بيعاً من رجل إلى

منه بألف درهم التي هي في ذمّته ، فيكون قد قضي الدين الأوسّل وبقي عليه الألف والمائتان ، وهذا من حيل الربا .

الحديث الخامس: حسن.

الحديث السادس :موثق .

قوله يهيه الأصحاب، ويحتمل أن يكون المراد به أنه لا يقول عند البيع ده ياذده فهمه الأصحاب، ويحتمل أن يكون المراد به أنه لا يقول عند البيع ده ياذده (وده دوازده) ولكن يقاوله قبل البيع على الربح ثم يبيعه بمجموع مارضيا به مساومة ولعل الأظهر أن المراد بالمساومة هنا المراوضة والمقاولة قبل البيع، لا البيع مع عدم الإخبار برأس المال وعلى أي حال لابد من حمل آخر الخبر على أنه يقاوله على شيء ولا يوقع البيع، ثم يشتري المتاع ويبيعه منه كما صر ح به في أخبار الخر.

الحديث السابع: حسن،

أجل على أن أضمن ذلك عنه للرَّ جل ويقضيني الَّذي عليه ، قال : لا بأس .

٨ أبوعلي الأشعري ، عن محل بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عنهارون ابن خارجة قال : قلت لا بيعبدالله عَلَيّالله ؛ عيّنترجلا عينة فقلت له : أقضني ، فقال : ليس عندي تعيّني حتّى أقضيك ، قال : عيّنه حتّى يقضيك .

ه عن المحاق بن عمار المحاق بن عن أحد بن عن أحد بن عن على "بن الحديد ، عن على بن إسحاق بن عمار قال : قلت لأ بي الحسن عَلَيَّكُم : إن سلسبيل طلبت منتي مائة ألف درهم على أن تربحني عُشرة آلاف فأقرضتها تسعين ألفاً وأبيعها ثوباً وشياً تقوم علي "بألف درهم بعشرة آلاف درهم ؟ قال : لا بأس .

وفي رواية أخرى لابأس بهأعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتبعليها كتابين .

قوله: «على أن أضمن ذلك » لعلّ فائدته مع الضمان أنّه ينحصل في يدهمال و إن ألزم أداءه، و أنّه إذا كان الطالب غيره ظاهراً يؤدّى إليه، وفي التهذيب (١) «على أن أضمن عنه لرجل» فيمكن أن يكون الرجل المضمون له غير البايع، فتظهر الفائدة إذا كان ما يضمنه أقل من ماله الّذي يؤدّي إليه، لكننه بعيد ومافي الكتاب أظهر.

الحديث الثامن: صحيح.

الحديث التاسع: ضعيف وآخره مرسل .

قوله: « ثوباً وشياً » يمكن أن يقرغ بتخفيف الياء و سكون الشين ، ليكون مصدراً أو بتشديد الياء وكسر الشين ، على فعيل أي ثوباً من جنس الوشي كخاتم حديد .

قال في القاموس: الوشي: نقش الثوب، ويكون من كلّ لون، ووشي الثوب كوعي وشياً وشِيّةً حسنةً المنمه و نقشه و حسننه كُوشًاه.

<sup>(</sup>١) التهذيب، ج٧، ص٥٠، ح. ١٥٠

• ١- أبوعلي " الأشعري"، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن عمّه مجّل بن عبدالله ، عن عمّه مجّل بن عبدالله ، عن محد على عن محد على عن محد الله المال قدحل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخس عنه المال إلى وقت ؟ قال : لا بأس ، قدأ مرني أبي ففعلت ذلك . وزعم أنّه سأل أبا الحسن تَليّل عنها فقال له مثل ذلك .

١٧ - محل بن يحيى ، عن أحمد بن محل ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرَّجل أريد أن أعينه المال ويكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منتي مالا أزيده على مالي الذي لي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالا و أبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ، فأقول : أبيعك هذه اللّؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهراً ، قال : لا بأس .

# ﴿ باب ﴾ \$(الشرطين في بيع )\$

١- علي بن إبراهيم ، عن أبيه [عن ابن أبي نجران] عن عاصم بن حميد ، عن مجل بن

الحديث العاشر: مجهول ...

الحديث الحادي عشر: موثق.

الحديث الثاني عشر: صحبح.

و هذه الأخبار تدلُّ على جواز الفرارمن الربا بأمثال تلك الحيل، والأولى الاقتصار عليها بل تركها مطلقاً تحرّزاً من الزلل.

### باب الشرطين في بيع

الحديث الأول: حسن.

قيس ، عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ قال : قال أمير المؤمنين عَلَيَكُمُ : من باع سلعة فقال : إن "ممنها كذا وكذا يداً بيدو ثمنها كذا وكذا يظرة فخذها بأي " ثمن شت وجعل صفقتها واحدة فليس له إلّا أقلّهما وإنكانت نظرة . قال : وقال عَلَيَكُمُ : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلاً والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة .

# ﴿باب﴾

#### \$(الرجل ببيع البيع ثم يوجد فيه عيب)

١- عدّة من أصحابنا ، عن أحدبن على ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال : كنت أناوعمر بالمدينة فباع عمر جراباً هرويّاً كلّ ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوباً فيه عيب فردّوه فقال لهم عمر : أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به،قالوا: لا ، ولكن تأخذ منك قيمة الثوب ، فذكر عمر ذلك لا بي عبدالله عَلَيْكُم ، فقال : بلزمه ذلك .

قوله ﷺ : « و إن كانت نظرة » عمل به بعض الأصحاب، فقالوا: بلزوم أقلّ الثمنين و أبعد الأجلين، و المشهور بين الأصحاب بطلان هذا العقد.

قوله عليه عليه المراد به أنه لايجوز هذا الترديد ، بل لابدّمن أن يعين أحدهما قبل العقد و يوقعه عليه .

# باب الرجل يبيع البيع ثم يوجد فيه عيب الحديث الاول: صحيح .

قوله إليك : « يلزمه » أي عمر وهو البايع إذ للمشتري بسبب تبعض الصفقة أن يرد الجميع ، فلو ماكس فيذلك رد عليه الجميع ، فبهذا السبب يلزمه القبول، و يحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى المشتري الذي وقع الثوب في حصته ، أو إفراد الضمير بقصد الجنس ، و يؤيده ما في الفقيه من ضمير الجمع و هذا أوفق بالأصول إذ للبايع الخيار في أخذ الجميع لتبعض الصفقة وأخذ المعيب و رد ثمنه

٢- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً فقال : إن كان الشيء أحدهما عليه الله وأخذ الثمن وإن كان الثوب قد قطع أوخيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب .

٣- عدّة من أصحابنا ، عن أحدبن من الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعف الحين قال : أيسما رجل اشترى شيئاً وبه عيب أو عوار ولم يتبيّن له فأحدث فيه بعد ماقبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار أوبذلك الدّاء إنّه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدرما ينقص من ذلك الدّاء والعيب من ثمن ذلك لولم يكن به .

# ﴿ باب ﴾

#### \$( بيع النسيئة )\$

١ عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن عمّ قال : قلت لأ بي الحسن

و ليس لهم أن يأخذوا قيمة الصحيح ، ولا ينافي ذلك جواز أخذ الأرش إن لم يردّ المبيع .

الحديث الثاني: مرسل كالحسن.

الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.

ويدل على سقوط خياد الرد بالعيب بتبري البايع منه ، أوعلم المشتريبه ، وكالاهما متفق عليه و على أن التصرف يمنع الرد دون الأرش، والأشهر أن مطلق التصرف مانع حتى دكوب الدابة ، و ظاهر بعضهم التصرف المغير للصفة و رباما يفهم من بعض الأخباد كهذا الخبر، وجعل ابن حزة التصرف بعد العلم مانعاً من الأرش أيضاً وهو نادر .

#### باب بيع النسيئة

الحديث الاول: ضعيف على المشهود.

عَلَيْكُمُ : إِنِّي أُ رِيد الخروج إلى بعض الجبل فقال : ما للنَّاسبدُّ من أن يضطربوا سنتهم هذه ، فقلت له : جعلت فداك إنَّا إِذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للرَّبح ، قال : فبعهم بتأخير سنة ، قلت : بتأخير ثلاث ؟ قال : لا .

٢ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حيد ، عن على بن إبراهيم ، عن أبي جعفر عَلَيْكُم قال : قضى أميرالمؤمنين علي تَلَيَّكُم فيرجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيراً بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيراً ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة ،

٣ على "، عن أبيه ؛ وتخدبن إسماعيل ، عن الفضل بن اذان جميعاً ، عن ابن أبي ممير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم في رجل يشتري المتاع إلى أجل قال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه وإن باعه مرابحة فلم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك .

٤ ـ محل بن يحيى ، عن محل بن الحسين ، عن محل بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن شعيب الحد اد ، عن بشار بن يسارقال : سألت أباعبدالله عَلَيَّكُمُ عن رجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ، قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : أشتري متاعي ؟ فقال :

قوله ﷺ: « ما للناس بد" » إخبار عن اضطراب يقع فيهم من فتنة أو غلاء؟ ومنعه من تأخير ثلاث الملّة أو لتضمّنه طول الأمل ، ويحتمل الكراهة للوجهين .

الحديث الثاني: حسن،

قوله عليه البياع الظاهر أنه اشترى وكالة عنهم ، وأعطى الثمن من ماله ، ثمّ يأخذ منهم بعد مدّة أكثر مما أعطى ، وهذا هو الربا المحرّم. و إرجاع ضمير «منعه» إلى «بعضهم «كما فهم بعيد جدّاً .

الحديث الثالث: حسن كالصحيح.

وقد من الكلام فيه .

الحديث الرابع: موثق .

ليس هومتاعك ولا بقرك ولاغنمك.

أبوعلي " الأشعري "، عن مجل بن عبدالجبار ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد ، عن بشار بن يسار ، عن أبي عبدالله عَلَيَاكُم مثله .

## ﴿باب﴾

#### \$( شراء الرقيق )\$

ا عداً من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى تُلْكِنْ عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً وترك مما ليك غلماناً وجواري ولم يوس فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتتخذها أم ولا وماترى في بيعهم ؟ قال : فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجوراً فيهم ، قلت : فماترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتتخذها أم ولد ؟ قال : لا بأس بذلك

قوله بِلِيُّم : « ليس هو متاعك » هذا هو العينة الَّتي تقدّم ذكره ، و توهم الرادي عدم الجواذ بسبب أنّه يشتري متاع نفسه ، فأجاب بِلِيُّم بأنّه ليس في هذا الوقت متاعه ، بل صاد ملكاً للمشتري بالبيع الأوّل .

الحديثالخامس: صحيح.

#### باب شراء الرقيق

الحديث الأول: ضعيف على المشهود .

و الظاهر أنّ الوليّ هنا من يقوم بإذن الحاكم بأمورهم أوالأعمّ منه ومن العدل الّذي يتولّى بإذن الفقيه . العدل الّذي يتولّى بإذن الفقيه . و قال العلامة في التحرير : يجوز شراء أمة الطفل من وليّه و يباح وطمؤها من غير كراهية .

إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهدفيما يصلحهم فليس لهمأن يرجعوا فيما صنع القيم لهم- الناظر[لهم] فيما يصلحهم .

٧- ﷺ بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن إسماعيل قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوس فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصي وعبدالحميد الفي م بماله وكان الرجل خلف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري فباع عبدالحميد المتاع فلم أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه الوصية وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنتهن فروج قال : فذ كرت ذلك لأبي جعفل في المناه والمناه المناه المناه المناه المناه بناه المناه والمناه والمناه

#### الحديث الثاني: صحيح.

قوله بالنام الله المائلة في الاعتماد على الظاهر أن الممائلة في الاعتماد على الفسه بأن يعلم من حاله أنه يضبط أموالهم من الضياع ، أويتأتى منه الاستثمار،أو يكون عدلاً ضابطاً وهو الثقة على المشهور . و يحتمل بعيداً أن تكون المماثلة في الفقه بأن يكون مجتهداً عدلاً ضابطاً ، وأبعد منه من يكون منصوباً بخصوصه من قبل الإمام بهي .

قال في المسالك: اعلم أنّ الأمور المفتقرة إلى الولاية إمّا يكون أطفالاً أو وصايا وحقوقاً و ديوناً ، فإن كان الأوّل فالولاية فيهم لأبيه ثمّ لحِدّه لأبيه ثمّ لمن يليه من الأجداد على الترتيب ، فإن عدم الجميع فوصيّ الأب ثمّ وصيّ الجد وهكذا ، فإن عدم الجميع فالحاكم، وفي غير الأطفال الوصيّ ثمّ الحاكم، والمراد به السلطان العادل أو نائبه الخاص أو العامّ مع تعذّر الأوّلين ، وهو الفقيه الجامع لمرائط الفتوى العدل ، فإن تعذّر الجميع فهل يجوز أن يتولّى النظر في تركة الميّت من يوثق به من المؤمنين ؟ قولان : أحدهما المنع ، ذهب إليه ابن إدريس ، والثاني و هو مختار الأكثر تبعاً للشيخ الجواذ ، لقوله تعالى « المؤمنون بعضهم والثاني و هو مختار الأكثر تبعاً للشيخ الجواذ ، لقوله تعالى « المؤمنون بعضهم

٣- على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرَّجل يشتري العبد وهو آبق من أهله فقال : لا يصلح إلّا أن يشتري معه شيئاً آخر فيقول : أشتري منكهذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشيء .

٤ عد أن من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وأحمد بن تحل جيعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : سألت أباعبدالله الميكل فقلت : ساومت رجلاً بجارية له فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم وقلت له : هذه الألف حكمي عليك فأبي أن يقبلها منتي وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم ، قال : فقال : أرى أن تقو م الجارية بقيمة عادلة فا نكان ثمنها أكثر ممّا بعثت إليه كان عليك أن ترد اليه ما تقس من القيمة وإن كانت قيمتها أقل عمّا بعثت به إليه فهوله ، قال : فقلت : أرأيت إن أصبت بها عبا بعد مامسستها ؟ قال : ليس لك أن ترد ها و لك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب .

٥ ـ علي " بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي " ، عن

أولياء بعض» (١) و يؤينُّده رواية سماعة ورواية إسماعيل بن سعد .

الحديث الثالث: موثق ، وعليه الفتوى وقد مضى .

الحديث الرابع: صحيح،

و قال في الدروس: يشترط في العوضين أن يكونا معلومين، فلو باعه بحكم أحدهما أو ثالث بطل، و إن هلك ضمن القابض بقيمته يوم التلف، و في المقنعة والنهاية يوم البيع، إلاأن يحكم على نفسه بالأكثر فيجب، أو يكون البايع حاكماً فيحكم بالأقل فيتبع، و اختاره الشاميّان، و قال ابن إدريس: عليه الأعلى من القبض إلى التلف، و في رواية رفاعة جواز تحكيم المشتري فيلزمه القيمة.

الحديث الخامس: حسن.

و يدل على ثبوت الشفعة في المملوك ، و عدمها في ساير الحيوان ، قال

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية -٧١ .

أبي عبدالله عَلَيَكُمُ أنَّه قال في المملوك يكون بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: أنا أحق " بهأله ذلك ؟ قال: نعم إذا كان واحداً ، فقيل: في الحيوان شفعة ؟ فقال: لا.

٦- محلا بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي الحسن عَلَيَـ أَنِي شراء الرَّوميـ قال : اشترهن وبعهن .

٧- حميدبن زياد ، عن الحسن بن محمل بن سماعة ، عن غيرواحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أباعبدالله عَلَيَــ الله عن شراء مملو كي أهل الذهبة إذا أقر والهم بذلك ، فقال : إذا أقر والهم بذلك فاشتروانكح .

في الدروس: اختلف الأصحاب في الشفعة في المنقول فأثبتها فيه المرتضى، و هو ظاهر المفيد، و قول الشيخ في النهاية، و ابن الجنيد و الحلبيّ و القاضي و ابن إدريس، وظاهر المبسوط و المتأخّرين نفيها فيه، و أثبتها الصدوقان في الحيوان و الرقيق، والفاضل في العبيد، لصحيحة الحلبيّ، و مرسلة يونس يدلّ على العموم وليس بعمد.

الحديث السادس: مجهول كالموثق.

أو قامت لهم البينة بذلك أو كانت أيديهم عليهم.

ويدل على جواذ شراء النصارى، وحمل علىما إذا لم يكونوا أهل ذمّة . الحديث السابع : مرسل كالموثق .

قوله إلمانية : «إذا أقروا » يمكن أن يكون المراد ثبوت اليد ، إما بالإقراد أو بالشراء أو بالتصرّفات الدالة على الملكية، فلا يختص الحكم بأهل الذهة ويكون ذكر الاقرار على سبيل المثال، ويحتمل أن يكون الحكم مختصاً بهم كما هو الظاهر ، فلا يكفى فيهم مجرّد اليد، بل لا بدّمن الإقرار بخلاف المسلمين ، فإن أفعالهم وأحوالهم محمولة على الصحّة ، لكن لم نر قائلاً بالفرق إلاّ ما يظهر من كلام يحيى بن سعيد في الجامع ، حيث خص الحكم بهم تبعاً للرواية ، و يمكن حمله على الاستحباب . وقال في التحرير : يجوز شراء المماليك من الكفار إذا أقر والهم بالعبودية

٨ عدية من أصحابنا ، عن أحدبن من ، عن مند سهل ، عن زكريّا بن آدم قال : سألت الرّضا عَلَيّكُم عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلّهم إنّما خفروا لأنّه لم يعدل عليهم أيصلح أن يشترى من سبيهم ؟ فقال : إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منهم وإن كان قد نفروا وظلموا فلاتبتعمن سبيهم ؟ قال : وسألته عن سبي الدّيلم يسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم ؟ قال : إذا أقر وا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم ؛ قال : و سألته عن قوم من أهل الذّمّة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال : هذالك فأطعمه وهولك عبد ، فقال : لا تبتع حراً افا بنه لا يصلح لك ولامن أهل الذّمّة .

ه عد قُ من أصحابنا ، عنسهل بنزياد ؛ وأحمدبن مم جيعاً ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النسخيّ اسقال : قلتلاً بي الحسن عَلَيْكُم : إنَّ الروم يغيرون على الصّقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثمَّ يبعثون بهم إلى بغداد إلى

الحديث الثامن: مجهول.

قوله الله العبوديّة » يدلّ على جواز شراء ماسبي بغير إذن الإمام مع إقرارهم بالعبوديّة ، و لعلّه لتحقّق الاستيلاء و الفهر .

قال في الدروس: ويملك الآدميّ بالسبي ثمّ التولّد، و إذا أقرّمجهول الحرّيّة بالعبوديّة قبل، ولا يقبل رجوعه، سواء كان المقرمسلماً أوكافراً لمسلماً وكافراً ويجوز شراء سبي الظالم وإنكان كلّه للإمام في صورة غز والسريّة بغير إذنه أو فيه الخمس كما في غيرها، ولا فرق بين كون الظالم مسلماً أو كافراً، ولو اشترى حربيّاً من مثله جاز ولو كان ممّن ينعتق عليه، فيل: كان استنقاداً حدراً من الدور لو كان شراء.

قدوله : « من أهل الذمّة » في بعض النسخ « عن قوم » وهو أظهر ، و في بعضها عن أهل الذمّة » لعل المرادبه ولا يجوزهذا الفعل أن يصدر من أهل الذمّة أيضاً .

الحديث التاسع: صحبح.

و حمل على أنَّه استنقاذ ، و بعد التسلُّط يملكه فلا ينافي عتقه على المالك

التجلُّور فماترى في شرائهم و نحن نعلم أنَّهم قد سرقوا وإنَّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم إنَّما أخرجوهم من الشَّرك إلى دارالا سلام .

معد بن زياد ، عن الحسن بن محل بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرَّحن بن أبي عبدالله على النمّة أشتريمنهم عبدالله عَلَيْكُم عن رقيق أهل النمّة أشتريمنهم شيئاً ؟ فقال : اشتر إذا أقرّوا لهم بالرِّق .

۱۱ - أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله على قال: سألته عن رجل اشترى جارية بشمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي هي له فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله ، فقال صاحب الجارية للذين باعهم: اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهولكم ، قال: لابأس.

ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاماً ثم جاء سيدهاالأول فغاسم سيدها الآخر فقال: فناهده الآخر فقال: فخاصم سيدها الآخر فقال: وليدتي باعها ابني بغيراذني، فقال: الحكم أن يأخذوليدته وابنها، فناهده الذي اشتراها؛ فقال الذي اشتراها؛ فقال الذي اشتراها؛ فقال الذي اشتراها؛ فقال الذي المعلم الدي المعلم الدي المعلم الدي المعلم الدي المعلم الدي المعلم المعل

بالإخصاء،والقول بأنَّه يملكه بعد الإخصاء بالقهر أيضاً لايخلو من إشكال .

الحديث العاشر: مرسل كالموثق.

الحديث الحادي عشر: كالموثق.

قوله: « اكفوني غريمي » الظاهر أنه باعهم المشتري بأجل ، فلمنا طلب البايع الأوّل منه الثمن حطّ عن الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبل الأجل ، و هذا جايز كما صرّح به الأصحاب دوردبه غيره من الأخبار.

الحديث الثاني عشر: حسن.

قوله لِمُثْلِكُمُ : « وابنها » أي ليأخذ قيمته يوم ولد .

قوله لِللِّيُّمُ : «خذابنه » أي لتأخذ منه غرمك بتغرير. .

فلمّـا أخذه قال له أبوه: أرسل ابني ، قال: لاوالله لا أرسل إليك ابنكحتّـى ترسل ابني فلمّـارأىذلك سيّـد الوليدة أجاز بيع ابنه.

١٣ - علي "بن إبراهيم ، عنأبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن در اج ، عن حمزة ابن حمران قال : قلت لا بي عبدالله ﷺ : أدخل السّوق أريد أن أشتري جارية فتقول لي : إنّي حراة ، فقال : اشترها إلّا أن تكون لها ببنّنة .

١٤ - علي بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة قال : كنت جالساً عند أبي عبد الله غَلِيَا الله فقال له أبو عبد الله غَلِيَا الله عند أبي عبد الله غَلِيَ الله ومعه ابن له فقال له أبو عبد الله غَلِيَ الله الله وعبد الله عَلَيْ الله وعبد الله عَلَيْ الله والله والله

وقال في الاستبصار: الوجه في هذا الخبر أنّه إنّما يأخذ وليدته و ابنها إذا لم يرد عليه قيمة الولد، فأمّا إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولده. انتهى.

و أقول:الظاهر أن هذا من حيله عليه التي كان يتوسس بها إلى ظهور ماهو الواقع.

الحديث الثالث عشر :مجهول.

قوله ﴿ لِللَّمْ أَنْ تَكُونُ لَهَا بِيَّنَةَ ﴾ لعلَّه محمولُ على إقراره أوّلاً بالرقّية أو كون المالك ذا يد عليه ، وقال في التحرير : لو اشترى عبداً فادّعى الحرّيّة لم يقبل إلاّبالبيّنة ، وقال في الجامع : لاتقبل دعوى الرقيق الحرّيّة في السوق إلاّ ببيّنة .

الحديث الرابع عشر: حسن.

و عمل بما تضمّنه مع الحمل على الاستحباب، ولعلّ الفرق بين الشين والعيب أنّ الأوّل في الخلقة، والثاني في الخلق، ويحتمل التأكيد، وأمّا رؤية الثمن في الميزان فقال في المسالك: ظاهر النصّ أنّ الكراهة معلّقة على رؤيته في الميزان، فلا يكره في غيره، و ربّما قيل بأنّه جرى على المتعارف عن وضع الثمن فيه فلورآه

اشتريت رأساً فغيس اسمه و أطعمه شيئاً حلواً إذا ملَّكته وتصدَّق عنه بأربعة دراهم .

م ا عداً من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبر اهيم بن عقبة ، عن مجل بن ميسر ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح .

١٦ - حمّل بن يحيى ، عن أحمد بن حمّل ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال ، سألت أبا الحسن موسى عَلَيْكُمْ عن رجل شارك رجلاً في جارية له و قال : إن ربحنا فيها فلك نصف الرسّبح وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء ، فقال : لاأرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية .

١٧ \_ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن

# في غير. كره أيضاً،و فيه نظر .

الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس عشر: صحيح.

قوله عِلَيْكُم : « لا أرى » عمل به بعض الأصحاب ، والمشهور بين المتأخّر بن عدم الجواذ .

قال في الدروس: لوقال: الربح لنا ولا خسران عليك ففي صحيحة رفاعة في الشركة في جارية يصح ، و رواه أبو الربيع ، و منعه ابن إدريس لأنه مخالف لقضية المشركة ، قلنا: لا نسلم أنّ تبعيّة المال لازم لمطلق الشركة ، بل للشركة المطلقة ، والأقرب تعديّ الحكم إلى غير الجارية من المبيعات .

الحديث السابع عشر: حس.

قوله عليه عنه عنه المشهور بين الأصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقاً .

قال في الدروس: لو شرط ما ينافي العقد كعدم التصرّف بالبيع و الهبة والاستخدام و الوطئ بطل وأبطل على الأقرب، و أمنّا الفرق الوارد في الخبر فلعلّه مع اشتراكهما في أن " الحكم مع الشرط خلافه ، هو أن " اشتراط عدم البيع

أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال : سألته عن الشّرط في الإماء ألّا تباع ولا تورث ولا توهب ، فقال : · يجوز ذلك غير الميراث فا نّمها تورث وكلُّ شرط خالف كتابالله فهوردٌ .

# ﴿ باب

#### \$ (المملوك يباع و له مال )

ا \_ علي ً بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن در ًاج ، عن زرارة قال : قلت لا بي عبدالله علي علم الرابعة على ا

والهبة هو اشتراط ما يتعلّق بنفسه ، وعدم التوريث يتعلّق بغيره ، ولا أثر فيه لرضاه و بالجملة الفرق بين الشروط الموافقة لكتاب الله و المخالفة له لا يخلو من إشكال . الحديث الثامن عشر : ضعيف .

قوله بِلَيْكُ : « واستوثق » لعلّ المراد باستيثاق المهدة اشتراط ضمان العيب على البايع ، عند البيع ، أو المراد استوثق من صاحب المهدة وهو البايع .

#### باب المملوك يباع و له مال

الحديث الاول: حسن.

قوله ﷺ : « إن كان علم به » قال بعض الأسحاب كابن الجنيد و المشهور الفرق بالاشتراط و عدمه ، وحمل هذا الخبر أيضاً على الاشتراط .

قال في الدروس: لايدخل الهال في بيع الرقيق عند الأكثر إلَّا بالشرط،

البايع أنَّاله مالاً فهو للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبايع .

٢ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وأحمد بن مجل جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الحلاء ، عن مجل بن مسلم ، عن أحدهما عَلَيْقَالُا قال : سألته عن رجل باع مملوكاً فوجدله مالاً ، قال : فقال : المال للبايع إنها باعنفسه إلّا أن يكون شرط عليه أنَّ ماكان لهمن مال أو متاع فهو له .

٣ - محل بن يحيى ، عن أحمد بن محل ، عن علي بن حديد ، عن حميل بن در اج ، عن زوارة ، عن أبي عبدالله تَطَلِّكُمُ قال : قلت له : الرَّجل يشتري المملوك وماله ؟ قال : لا بأس به ، قلت : فيكون مال المملوك أكثر ممنا اشتراه به ، قال : لا بأس به .

سواء علم البايع به أم لا ، و قال القاضي مع علمه للمشتري ، و قال ابن الجنيد بذلك إذا علم به وسلّمه مع العبد ، فلو اشتراه و ماله صح ولم يشترط علمه ولا التفصى من الربا إن قلنا بملكه ، و إن أحلناه اشترطنا .

و قال في الجامع: إذا بيع المملوك لم يدخل في البيع مافي يده من مال إلا بالشرط، و إن علمه البايع ولم يذكره استحب له تركه، وإن أدخله في البيع و باعه بغير جنس ما معه صبح ودخل، وإن باعه بجنسه فليكن بأكثر منه.

وقال في المسالك: ذكر هذه المسألة من قال بملك العبد ومن أحاله، ونسبة المال إلى العبد على الأوّل واضحة، وعلى الثاني يراد به ماسلّط عليه المولى وأباحه له، والقول بانتقال المال على الخلاف بالتفصيلين، أمّاعلى القول بأنّه يملك فيشكل الحكم بكونه للبايع أوللمشتري بالاشتراط وعدمه، أو بالعلم وعدمه، وقديوجته بوجوه.

الحديث الثاني: صحيح و موافق للمشهود.

الحديث الثالث: ضعبف.

و حمل على ما إذا كانا مختلفين في البحنس ، ويمكن أن يقال به على إطلاقه لعدم كونه مقصوداً بالذّات ، أو باعتبار أن " المملوك يملكه .

# ﴿ باب ﴾

# الرقيق فيظهر به عيبوما يردهنه ومالايرد) المناه ومالايرد)

ا ـ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وأحمد بن مِّل جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد قال : سألت أباعبدالله تَلْيَّالِمُ عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتَّى مضى لها ستّة أشهر و ليس بها حمل ، فقال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردٌ منه .

٢ ـ ابن محبوب ، عن ابنسنان قال : سألتأبا عبدالله عليه عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطئها ، قال : يردُهاعلى الّذي ابتاعها منه ويردُ عليه نصف عشر

باب من يشترى الرقيق فيظهر به عيب وما يردَّ منه وما لايردَّ الحديث الاول : مسحيح .

و عمل به الأصحاب في ستّة أشهر إلاّ ابن إدريس، فإنّه نفيَ الحكم رأساً وناقش الشهيد الثاني (ره) في قيد الستّة بأنّه في كلام الراوي.

الحديث الثاني : صحيح .

قوله المجليكي : « برد ها » ،

المشهور بين الأصحاب استثناء مسألة من الفاعدة المفرّدة أنّ التصرّف بمنع الردّ، وهي أنّه لوكان العيب الحمل و كان التصرّف الوطئ يجوز الردّ مع بذل نصف العشر للوطيء ، ولكون المسألة مخالفة لأصول الأصحاب من وجوه التجأ بعض الأصحاب إلى حملها على كون الحمل للمولى البايع ، فيكون أمّ ولد، ويكون البيع باطلاً ، و إلى أنّ إطلاق نصف العشر مبني على الأغلب من كون الحمل مستلز ما للثبوته ، فلو فرض على بعد كونها بكراً كان اللازم العشر ، و بعد ودود النصوص الصحيحة على الإطلاق الحمل غير موجه ، نعم ماذكره من تقييد نصف العشر بما إذا كانت ثيداً وجه جمع بين الأخبار ، و ألحق بعض الأصحاب بالوطيء العشر بما إذا كانت ثيداً وجه جمع بين الأخبار ، و ألحق بعض الأصحاب بالوطيء

قيمتها لنكاحه إيّـاها،وقد قال علي ٌ عَلَيَكُنُ ؛ لاتردُ الَّتي ليست بحبلي إذا وطئها صاحبها و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إنكان فيها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : لاترد الله يلست بحبلي إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب و ترد الحبلي و ترد معها نصف عشر قيمتها .

و في رواية أخرى: إن كانت بكراً فعشر ثمنها و إن لم يكن بكراً فنصف عشر ثمنها .

٤ - عمّابن يحيى ، عن أحمد بن عمّل ، عن عمّل بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عَلَيْ قال : قضى أُمير المؤمنين غَلِيّا في رجل اشترى جاربة فوطئها ثمّ وجد فيها عيباً قال : تقوّم و هي صحيحة و تقوّم و بها الدَّاء ثمّ يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصّحة والدَّاء .

مقدُّماته من اللمس و القبلة و النظر بشهوة، و قوَّى الشهيد الثاني (ره) إلحاق وطئ الدبر.

الحديث الثالث: 'حسن و آخره مرسل.

الحديث الرابع: ضنيف كالموثق .

قوله عليه المحمل، ولعلّه ردّ على ما إذا كان العيب غير الحمل، ولعلّه ردّ على من قال من العامّة كالشافعي: إنّ وطيء النيّب مطلقاً حاملاً كانت أم لالايمنع الرد. الحديث الخامس: صحيح.

٦ - على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن علي " بن الحكم ، عن العلاء ، عن على ابن مسلم ، عن أحدهما عَلَيْقَطْاهُ أَنَّه سئل عن الرَّجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم " يجد بها عيباً بعد ذلك قال : لايردُّها على صاحبها ولكن تقو م ما بين العيب والصحة فيردُّ على المبتاع معاذ الله أن يجعل لها أجراً .

٧ \_ الحسين بن مجّل ، عن معلّى بن مجّل ، عن الحسن بن علي من عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عَلَيَ فال : كان علي بن الحسين عَلِيَهُ لا يُرد الّتي ليست بحبلى إذاوطتها وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها .

٨ ـ حيد ، عن الحسن بن على ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبدالر حن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عن أبي عن الر جل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلي قال : يردّها و يردّمها شيئاً.

٩ ـ أبان ، عن على بن مسلم ، عن أبي جعف عَلَيْكُلُى في الرَّجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها وهو لا يعلم قال : يردُّها ويكسوها .

الحديث السادس: صحيح.

قوله على البيع من والله على الله على الله على الله المحتمل أن يكون ذلك القولهم ببطلان البيع من رأس فليزم أن يكون الوطىء بالأجرة بغير عقد و ملك ؛ وقال الوالد العلامة (ره): أي معاذ الله أن يجعل لها أجراً يكون بإزاء الوطىء ، حتى لا يأخذ منه الأرش بل الوطىء مباح ، و الأرش لازم ، و يفهم من هذه الأخبار أنيه كان مذهب بعض العامة عدم الرد" والأرش .

الحديث السابع: ضعيف على المشهود .

الحديث الثامن: مرسل كالموثق.

قوله الله المنظم : « شيئاً » حمل الشيخ الشيء على نصف العشر ، وكذا الكُسوة على ما يكون قيمتها ذلك ، أقول : ويمكن حملهما على ها إذا رضي النابع بهما .

الحديث التاسع: مرسل كالمواق.

المجارية صاحبها ويأخذ الرَّجل ولده بقيمته . عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درَّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله تِمَلِيّن في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت مسروقة قال : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرَّجل ولده بقيمته .

۱۱ \_ على بن يحيى ، عن أحمد بن عمل ، عمن حداً ثه ، عن زرعة بن عمل ، عن سماعة قال : سألت أباعبدالله تَلْمَيْكُمُ عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك قال : لاترد عليه ولا يوجب عليه شيء إنه يكون يذهب في حال مرض أوأمر يصيبها .

۱۲ \_ الحسين بن عبّل ، عن السيّاري قال : قال : رويعن ابن أبي ليلي أنّه قدّم إليه رجل خصماً له فقال : إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعراً و زعمت أنّه لم يكن لهاقط قال : فقال له ابن أبي ليلي : إن الناس ليحتالون لهذا

الحديث العاشر: مرسل كالحسن، وعليه فنوى الأصحاب.

الحديث الحادي عشر: مرسل.

و المشهور بين الأصحاب أن الثيوبة ليست بعيب، وظاهر ابن البرّاج كونها عيباً ،وعلى المشهور لوشرط البكارة فظهر عدمها يثبت به الردّ، وهل يثبت به الأرثى فيه إشكال ، و قوّى الشهيد الثاني (ره) ثبوتة ، و ذهب بعض الأصحاب إلى عدم التخيير بفوات البكارة مطلقاً ، و المشهور الأوّل .

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يحتمل أن يكون المراد بقوله على أنها بكر الاشتراط ، فالجواب على المشهور مبني على احتمال زوال البكارة عند المشتري بالحمل على مضي زمان يحتمل ذلك ، ورباحا أشعر التعليل به ، و يمكن أن يراد به أنه اشترى بظن أنها بكر من غير اشتراط فالحكم ظاهر ، و التعليل مبني على أنه لا يستلزم ذلك عيباً من جهة دلالته على الزنا ، والأول أظهر ، والله يعلم . الحديث الثانى عشر : ضعيف .

و الركب محرّ كة العانة أو منبتها ، وعد الشهيد \_ رحمه الله في الدروس

بالحيل حتى يذهبوا به فما الذي كرهت قال: أينها القاضي إن كان عيباً فاقض لي به ، قال: حتى أخرج إليك فا ني أجداً ذي في بطني ثم ّ دخل وخرج من باب آخر فأتى عبل ابن مسلم الثقفي فقال له: أي شيء تروون عن أبي جعفر عَلَيَكُم في المرأة لا يكون على ركبها شعر أيكون ذلك عبا ؟ فقال له عبد بن مسلم: أمّا هذا نصاً فلاأعرفه ولكن حد "نني أبو جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عَلَيْكُم عن النبي عَيْدُ الله أنه قال: كل ماكان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ، فقال له ابن أبي ليلى: حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.

۱۳ ـ عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن محل بن عيسى ، عن أبي عبدالله الفراء ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأ بي جعفر عَلَيَكُم : الرّجل يشتري الجارية من السّوق فيولدها ثم يجيى و رجل فيقيم البيّنة على أنّها جاريته لم تبع و لم توهب قال : يردّ إليه جاريته ويعوّضه ممّا انتفع ، قال : كأنّه معناه قيمة الولد .

١٤ ـ علي بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن من آل ، عن يونس ، عن رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء ، قال : يردُّ عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق . حارية على أنها عذراء فلم يجدها عن ابن فضال ، عن أبي الحسن ١٥ ـ عداً من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي الحسن

من العيوب عدم شعر الركب ، وقال هي قضيّة ابن أبي ليلي مع عمّ بن مسلم . الحديث الثالث عشر : مجهول .

قوله: « كانه معناه » الظاهرأت من كلام حريز أنّ زرارة فسّ العوض بقيمة الولد، ولكنت لم يجزم، لأنّ هيمكن أن يكون المرادبه مابازاء الوطي من العشر أونصف المشر.

الحديث الرابع عشر: مجهول.

و محمول على الاشتراط كما هو الظاهر ، و على العلم بتفدّم زوال البكارة على البيع ، وهو المراد بقوله لِمُلِيكُ ﴿إِذَا عَلَمُ أَنَّهُ صَادَقَ » ·

الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور.

الرِّضا عَلَيْكُمُ أَنَّه قال: تردُّ الجارية منأربع خصال من الجنون و الجذام و البرس و القرن الحدبة إلّا أنّها تكون في الصّدر تدخل الظّهر وتخرج الصّدر.

١٦ - الحسين بن على ، عن معلى بن على ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرسّان المستري وفي غير الحيوان الرسّان المستري وفي غير الحيوان الرسّان المستري وفي غير الحيوان أن يتفرّقا وأحداث السّنة ، وما أحداث السّنة ، قلت : وما أحداث السّنة ، قال : الجنون والجذام

قوله القرن الحدية تفسير القرن بالحدية لعلّه من الراوي ، و هو غير معروف بين الفقهاء و اللّغويين بل فسّروه بأنّه شيء كالسّنّ يكون في فرج المرأة يمنع الجماع ، و في التهذيب هكذا « و القرن و الحدية لأنها تكون » (١) فهي معطوفة على الأربع و هو بعيد ، و قيل المراد به أن القرن و الحدية مشتركان في كونهما بمعنى النتو ، لكنّ أحدهما في الفرج و الآخر في الصدر ، ولا يخفى بعده . و بالجملة يشكل الاعتماد على هذا التفسير .

الحديث السادس عشر: ضعيف على المشهود.

قوله الله عليه السنة » أي مع حدوث العيب في السنة ، و منهم من قرأ بتشديد الدّال من العد" ، ولا يخفي مافيه .

وقال في المسالك: المشهور أنه إذا حدث الجنون والجدام و البرص والقرن إلى سنة يجوز الردّ بعد السّنة، لكن يبقى في حكم الجدام إشكال، فإنه يوجب العتق على المالك قهراً وحينئذ فإنكان حدوثه في السّنة دليلاً على تقدّمه على البيع كما قيل في التعليل فيكون عتقه على البايع، فلا يتبّجه الخياد، و إن عمل على الظاهر كان حدوثه في ملك المشتري موجباً لعتقه قبل أن يختار الفسخ، و يمكن حله باختيار الثاني، و عتقه على المشتري موقوف على ظهوره، و هو متأخس عن سبب الخيار، فيكون السابق مقدّماً فيتخيس، فإن فسخ عتق على البايع بعده، وإن اختار الإمضاء عتق على المشتري بعده، فينبغي تأميل ذلك.

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٧ ص ٦٤ ح ٢١ .

والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى عمام السّنة من يوم اشتراه .

١٧ \_ على بن يحيى ؛ وغيره ، عن أحدبن على ، عن أبي همام قال : سمعت الرّضا يَطْيَلْنَى يقول : يردُّ المملوك من أحداث السّنة من الجنون و الجدام والبرس فقلنا : كيف يردُّ من أحداث السّنة ؟ قال : هذا أو لاالسّنة فإ ذااشتريت مملوكاً به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجّة رددته على صاحبه ، فقال له على بن علي " : فالإ باق من ذلك إلّا أن يقيم البيّنة أنّه كان أبق عنده .

وروي عن يونس أيضاً أن العهدة في الجنون والجذام والبرص سنة . وروى الوشاء أن العهدة في الجنون وحده إلى سنة .

# رباب نا*در* ﴾

ا \_ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي حبيب ، عن على بن مسلم ، عن أبي جعفر عَلَيْكُم قال : سألته عن رجل اشترى من رجل عبداً وكان عنده عبدان فقال للمشتري :

الحديث السابع عشر: صحبح، والسندان الآخران مرسلان.

قوله بالله عنه الله السنة » أي إذا كان البيع في أول المحرّم لأنه أوّل السنة عرفاً ، والهراد انتهاء ذي الحجّة، و احتمال كون سنتها كالزكاة أحد عشر شهراً بعيد .

قوله عليه المايع عند البايع عيب، و ظاهر الأكثر الاكتفاء المايع عيب، و ظاهر الأكثر الاكتفاء بالمرّة، و شرط بعض الأصحاب الاعتباد فلا يكون إلاّ بمرّتين، وهذا الخبر بظاهره بدل على الأوّل.

#### باب نادر

الحديث الأول: مجهول.

وقال في الدروس: لواشترى عبداً موصوفاً في الذمة فدفع إليه عبدين ليختار

اذهب بهما فاختر أيسهما شتورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده ، قال : ليرد الدي عنده منهما ويقبض نصف الشمن ثمّا أعطى من البيع و يذهب في طلب الغلام فإن وجد اختار أيسهما شاء و رد النّصف الّذي أخذ و إن لم يوجد كان العبد بينهما نصفه للبايع ونصفه للمبتاع .

٣ ـ علي "بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مراً ار ، عن يونس، عن عبدالله بن مراً ار ، عن يونس، عن عبدالله بن من الله قال: سألت أبا عبدالله تَهُلَيْكُم عن رجال اشتر كوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها وقال: يدرأ عنه من الحد "بقدرماله فيها من النقدويضرب بقدرماليس له فيها وتقو م الأمة عليه بقيمة ويلزمها وإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأول وإن كان قيمتها في ذلك اليوم الذي قو متفيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الشمن وهو صاغر لأنه استفرشها ، قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون

فأبق أحدهما ففي رواية على بن مسلم يرتجع نصف الثمن ، فإن وجده تخيير ، وإلاّ كان الباقي بينهما، وعليها الأكثر ، وهو بناء على تساويهما في القيمة ومطابقتهما في الوصف وانحصار حقّه فيهما ، وعدم ضمان المشتري هنا ، لأنّه لايزيد على المبيع المعين الهالك في مدّة الخيار ، فإنّه من ضمان البايع ، والحلينون على ضمان المشتري كالمقبوض بالسوم ، غير أن ابن إدريس قيد الضمان بكونه مورد العقد ، فلو لم يكن المعقود عليه فلاضمان ، ويشكل إذا هلك في ذمن الخيار واستخرج في الخلاف من الرواية جواز بيع عبد من عبدين ، وليست بصريحة فيه ، وجوّزه الفاضل إذا كانا متساويين من كل وجه .

#### الحديث الثاني: مجهول.

وقال في الدروس: لووطئها أحد الشركاء حد " بنصيب غيره مع العلم ، و لحق به الولد ، و عليه قيمة نصيب الشريك يوم ولد حياً وتصير أم " ولد ، فعليه قيمتها يوم الوطىء ، ويسقط منها بقدر نصيبه ، وفي رواية ابن سنان عليه أكثر الأمرين

الرَّجل؟ قال: ذلك له وليس له أن يشتريها حتى يستبرئها وليس على غيره أن يشتريها إلابالقيمة.

٣- الحسين بن عمّل ، عن معلّى بن عمّل ، عن الحسن بن علي " ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة ، عن أبي عبدالله عَلَيّكُم قال : في رجلين مملوكين مفوس إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما فكان بينهما كلام " ، فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا و هذا إلى مولى هذاوهما في القو " قسواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد الآخر وانصرفا إلى مكانهما وتشبّت كل واحد منهما بصاحبه وقالله : أنت عبدي قد اشتريتك من سيّدك قال : يحكم بينهما من حيث افترقا يذرع الطريق فأيسهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد وإن كانا سواء فهور "دعلى مواليهما جاءا سواء وافترقا سواء إلا أن يكون من قيمتها يوم التقويم ، و ثمنها ، واختاره الشيخ .

وقال في المسالك : أوجب الشيخ تقويمها بنفس الوطيء استناداً إلى رواية ابن سنان ، والأفوي ما اختاره المحقق من عدم التقويم إلاّ بالإحبال ، إذ به يصير أمّ ولد فتقوّم علمه .

قوله عِلْمَيْنَ : «أَن يَشْتَرِيهَا » أَيُلايلزم أَكْثَرَ مِن القيمة ولوكان النَّمِن أَكْثَرَ كما كان الواطي يلزم ذلك .

#### الحديث الثالث: ضعيف وآخره مرسل.

و أشار في الدروس: إلى مضمون الروايتين ثم قال: هذا مبنى على الشراء لأنفسهما إذا ملكنا العبد، أو الشراء بالإذن و قلمًا ينعزل المأذون لخروجه عن الملك، إلاّ أنّه يصير فضوليناً فيلحقه إمكان الإجازة، ولو كانا وكيلين وقلمنا بعدم الانعزال صحاً معاً، وفي النهاية: لوعلم الاقتران أقرع، و رده ابن إدريس بأن القرعة لاستخراج المبهم، ومع الاقتران لا إبهام بل يبطلان، وأجاب المحقق بجواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع، و يشكل بأن التكليف منوط بأسبابه الظاهرة، وإلاّ لزم التكليف بالمحال.

أحدهما سبق صاحبه فالسّابق هو له إن شاء باع وإنشاء أمسك وليس له أن يضربه وفي رواية أخرى: إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيّهما وقعت القرعة به كان عده.

# ﴿باب﴾

#### ♦ التفرقة بين ذوى الارحام من المماليك ) ♦

المعلى بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومجّا، بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عن بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُم يقول : أتي رسول الله عَلَيْكُم بسبي من اليمن فلمنّا بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمّهامعهم فلمّا قدموا على النبي عَلَيْكُم الله سمع بكاءها فقال : ماهذه البكاء ؟ فقالوا : يارسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها وقال : بيعوهما جميعاً أو أمسكوهما جميعاً .

قوله ﷺ : « كان عبده » الضمير راجع إلى الآخر المعلوم بقرينة المقام وفي التهذيب « عبداً للآخر » (١) .

#### باب التفرقه بين ذوي الارحام من المماليك

الحديث الأول: حسن كالصحيح.

وقال في الدروس: اختلف في التفريق بين الأطفال و أمنهاتهم إلى سبعسنين وقيل: إلى بلوغ سنتين وقيل: إلى بلوغ مدّة الرضاع، ففي رواية سماعة يحرم إلا برضاهم وأطلق المفيد والشيخ في الخلاف و المبسوط التحريم و فساد البيع، و هو ظاهر الأخبار، وطرد الحكم في أم الأم، وابن الجنيد طرّده في من يقوم مقام الأم في الشفقة، وهو أفسد البيع في السبليا، وكره ذلك في غيرهم، والحليون على كراهة التفرقة وتخصيص ذلك بالأم، وهو فتوى الشيخ في العتق من النهاية، وقال في الجامع: لا يفرق بين الأخوين والأختين والأخ والاتُحت، والأم وولدها، إلا بطيب نفسها،

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ۷ ص ۷۲ ح ۲۶.

٢- مجلابن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن أخوين مملوكين هل يفر ق ببنهما وعن المرأة وولدها ؟ قال : لا ، هو حرام إلا أن يريدوا ذلك .

٣- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعلى بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عَلَيَا إلى أنه أشتريت له جارية من الكوفة قال : فذهب لتقوم في بعض الحاجة ، فقالت : يا أمّاه فقال لها أبو عبدالله عَلَيَا الله ألى الم و عبدالله عَلَيَا الله الله عبدالله عبدا

٤ ـ على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن العبّاس بنموسى ، عن يونس ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيَكُ ؛ الجارية الصّغيرة يشتريها الرَّجل؟ فقال : إن كانت قداستغنت عن أبويها فلا بأس .

و عن أحمد بن عن الحسين بن سعيد ، عن النصر بن سويد ، عن ابن سنان عن أبي عبدالله عَلَيْتُكُنُ أَنَّه قال في الرَّجل يشتري الغلام أوالجارية وله أخُ أو أخت أوأب أو أمَّ بمصر من الأمصار قال : لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيراً و لا يشتره فا إن كانت له أمَّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت .

أويبلغ الولد سبعاً أو ثمانياً فجاز حينتُذ، وروي أنَّه يفسخ البيع مِن دون ذلك.

الحديث الثاني: موثق.

و يدل على عدم الكراهة مع الإرادة.

الحديث الثالث: حسن كالصحيح.

الحديث الرابع: صحيح.

الحديث الخامس: صحيح.

# ﴿باب﴾

### العبد يسأل مولاه أن يبيعه ويشترط له أن يعطيه شيئاً ) الله

المخلف بن يحيى ، عن أحمد بن محلا ، عن علي " بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل قال : قال غلام لا بي عبدالله عَلَيْكُم : إنّي كنت قلت لمولاي : يعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبوعبدالله عَلَيْكُم : إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه شيء فعليك أن تعطيه وإن لم يكن لك يومئذ شي و فليس عليك شيء .

٧- عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن فضيل قال : قال غلام سندي لأ بي عبدالله عَلَيَكُمُ : إنّي قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأناا عطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبوعبدالله عَلَيَكُمُ : إن كان يوم شرطت المحمال فعليك أن تعطيه وإن لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شي .

# باب العبد يسأل مولاه أن يبيعه و يشترط له أن يعطيه شيئاً

الحديث الاول: ضعيف على المشهور .

وقال في الدروس :روى فضيل أنَّه لوقال لمولاه ؛ بعني بسبعمائة ولك علي الاثمائة لزمه إن كان له مال حيننَّذ ، وأطلق في صحيحة الحلبيّ لزومه بالجعالة الساعة .

### الحديث الثاني : ضعيف على المشهود .

و يمكن أن يقال: هذه الأخبار أوفق بالقول بعدم مالكيّة العبد، لأنّه لو كان له مال فهو من مال البايع ، فلذا يلزمه أداؤه لا بالشرط ، و إذا لم يكن له مال و حصله عند المشتري فهو من مال المشتري، وعلى القول بمالكيّته أيضاً بمكن أن يقال: لمّا كان ممنوعاً من تصرّفه في المال بغير إذن المولى فلا يمكن أداء ماشرطه ممّا حصله عند المشتري إذا لم يكن الشرط بإذنه والله يعلم .

# ﴿ باب ﴾

### 🕸 ( السلم في الرقيق وغيره من الحيوان ) 🕸

١- على بن يحيى ، عن أحد بن على ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حزة ، عن أبي بسير قال : سألت أباعبدالله عن السلم في الحيوان قال : ليس به بأس ، قلت : أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أوشيء معلوم من الرسقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم ؟ فقال : لابأس به .

٧- علي بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن عبدال حمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن على بن إبر اهيم ، عن أبي جعفر عَلَيَكُم قال : قال أمير المؤمنين عَلَيَكُم في رجلا أعطى رجلا ورقاً في وصيف إلى أجل مسمتى فقال له صاحبه : لانجدلك وصيفا خذمني قيمة وصيفك اليوم ورقاً ، قال : فقال : لا يأخذ إلّا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أو ل مر قال عليه

### باب السلم في الرقيق و غيره من الحيوان

الحديث الأول : ضعيف على المشهور .

وقال في التحرير: إذا حضر المسلم فيه على الصفة وجب قبوله ، و إن أتى به دون الصفة لم يجب إلا مع التراضي ، سواء كان من الجنس أو من غيره، ولو اتنفقا على أن يعطيه دون الصفة ويزيده شيئاً في الثمن جاذ ، ولو دفع الدون بشرط التعجيل أو بغير شرط جاذ ، و إن أتى به أجود من الموصوف وجب قبوله إن كان من نوعه ، و إن كان من غير نوعه لم يلزم ، ولو تراضياً عليه جاذ ، سواء كان الجنس واحداً أو مختلفاً ، ولو جاء بالأجود فقال: خذه وزدني درهماً لم يلزم ، ولو اتنفقا جاذ .

الحديث الثاني: حسن.

وقال في الدروس: لواعتاض عن المسلم فيه بعد انقطاعه جاز إذا كان بغير جنس الثمن ، و به مع المساواة ، و يبطلَمع الزيادة عند الأكثر ، و هوفي الرواية

شيئاً.

٣ على بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن در ًا ج ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله على الله عن الله على الله على الله عن الله على الله عن الله عن

٤ - مما بن يحيى ، عن أحمد بن مما ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عَلَيْكُمُ قال : لا بأس بالسّلم في الحيوان إذا سمّيت شيئاً معلوماً .

٥ \_ أحمد بن على ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ أن أباه لم يكن يرى بأساً بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم .

٦- أحمد بن مجّه ، عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبدالله عَالَيَا اللهُ عَالَيَا في الرّ جل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرّ باع مكان الثني فقال: أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى ، قال: لا بأس .

أشهر ، وقال المفيد و الحلّيّون: يجوز و هو ظاهر مرسلة أبان و مكاتبة ابن فضّال.

الحديث الثالث: حسن.

الحديث الرابع: موثق كالصحيح.

الحديث الخامس: صحيح على الظاهر.

الحديث السادس: صحيح.

و قال الجوهريّ: الرباعية مثال الثمانية:الشنّ الّذي بين الثنيّة و الناب، والجمع رباعيات، ويقال للّذي يلقى رباعيته: رباع مثال ثمان،فاذانصبت فقلت وكبت برذوناً رباعياً، والجمع: رُبُع، تقول منه للغنم في السنة الرابعة، وللبقر والحافر في الخامسة، وللخفّ في السابعة، وقال: الثنيّ الّذي يلقى ثنيته،ويكون ذلك في الظلف و الحافر في السنة الثالثة، وفي الخفّ في السنة السادسة،والجمع ثنيان و ثناء.

٧- أحمد بن على ؛ وعلى تُبن إبر اهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سئل أبوعبدالله تَطْيَاكُم عن الرَّجل يسلم في وصفاء أسنان معلومة ولون معلوم ثمَّ يعطي دون شرطه أوفوقه فقال : إذا كان عن طبية نفس منك ومنه فلابأس .

٨ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حدّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عَلَيْكُمُ قال : سئل عن الرّجل يسلم في الغنم ثنيّان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى قال : لا بأس إن لم يقدر الله عليه الغنم على جميع ماعليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها و يأخذوا رأس مال ما بقي من الغنم دراهم و يأخذوا دون شرطهم ولا يأخذون فوق شرطهم والأكسية أيضاً مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم .

٩- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن ركّ ار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عَلَيّ الله قال : سألته عن رجل أسلم في وصفاء أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطي دون شرطه قال : إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلابأس . قال : وسألته عن الرّ جل يسلف في الغنم الثنيّان والجذعان وغيرذلك إلى أجل مسمّى ، قال : لا بأس به فإن لم يقدر الذي عليه على جميع ما عليه ، فسئل أن يأخذ صاحب الحق نصف الغنم أوثلثها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، قال : لا بأس ولا يأخذ دون شرطه إلّا بطيبة نفس صاحبه .

٠١- حيدبن رياد ، عن الحسن بن محدين سماعة ، عن غيرواحد ، عن أبان ، عن حديد بن

الحديث السابع: صحيح.

وقال الفيروز آ باديّ : الوصيف كأمير:الخادم والخادمة .

الحديث الثامن: حسن

وقال الجوهريّ : الجذع قبل الثنيّ والجمع جذعان .

قوله كليكي : « ولا يأخذون » حمل على الكراهة .

الحديث التاسع: مجهول.

الحديث العاشر: مرسل كالموثق.

وقال في الدروس: يجوز السَّلم في الجلود مع المشاهدة عند الشيخ، قيل:

حكيم قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيَّكُمُ : الرَّجل يشتري الجلود من القصّاب يعطيه كلَّ يوم شيئًا معلوماً ، قال : لا بأس .

الم على بن يحيى ، عن أحمد بن محلى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيسوب ، عن سماعة قال : سئل أبوعبدالله على عن السلم في الحيوان فقال : أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لابأس به .

١٢ أبوعلي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن أحمد بن النَّـض ، عن عمر و بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : سألته عن السَّلف في اللّحم قال : لا تقربنَّـه فا يُّــه

وهو خروج عن السلم ، لأنه دين ، و يمكن جعله من باب نسبة الثمرة إلى بلد ، واعتبار مشاهدة جميع الغنم يكفي عن الإممان في الوصف ، لعسره لاختلاف خلقته، وعدم دلالة الوزن على القيمة ، والرواية تدل على الجواز إذا أسنده إلى غنم أرض معينة ، و يحتمل الجواز فيما قطع قطعاً متناسباً كالنعال السبتية فيذكر الطول والعرض ، والسمك والوزن ، والوجه المنع لعدم تساوي السمك غالباً ، وهو أهم المراد منه .

وقال في التحرين : لوأ سلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرّقة أجزاء مملومة جاز .

و أقول: يشكل الاستدلال به على جواز السلم في الجلود لاحتمال النسيّة كما لايخفى .

الحديث الحادي عشر: موثق.

الحديث الثائي عشر: ضعيف.

قوله على المقطوع في كلامهم عدم المشهور بين الأصحاب بل المقطوع في كلامهم عدم المجواز السلف في اللحم، والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة، بقرينة آخر الخبر مع أنّه أضبط من كثير ممّا جوّزوا السلم فيه.

و قال في التحرير : لايجوز السلم في الحطب حزماً ولا الماء قرباً ورواياً ،

يعطيك مرّة السمين و مرّة التاوي ومرّة المهزول اشتره معاينة يداً بيد؛ قال: وسألته عن السّلف فيروايا الماء قال: لاتقربها فا ينه يعطيك مرّة ناقصة ومرّة كاملة ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله.

١٣ عن أحيى ، عن أحمد بن محلى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أباعبدالله عَلَيْ عن الرّجل مكون له غنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كلّ يوم ما تقول فيمن يشتري منه الخمسمائة رطل أوأكثر من ذلك المائة رطل بكذا و كذا درهما فيأخذ منه في كلّ يوم أرطالاً حتى يستوفي ما يشتري منه ؟ قال : لا بأس بهذا و نحوه .

الأعشى عن الماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن قتيبة الأعشى قال : سئلاً بوعبدالله عليه وأناعنده فقال له رجل : إن أخي يختلف إلى الجبل يحلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرسّباع مكان الثني "، فقال له : أبطيبة نفس من صاحبه ؟ فقال : نعم ،قال : لا بأس ،

ويجوز إذا عيش صنف الماء و قدَّره بالوزن .

الحديث الثالث عشر: صحيح.

قوله: « فيأخذ » أي يشتريحالاً و يأخذ منه في كل وقت مابريدأومؤجّلاً بآجال مختلفة وهو أظهر ،

الحديث الرابع عشر: مجهول كالصحيح.

# ﴿باب آخر منه ﴾

١ عد قُهُ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمل بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمل بن عيل بن عيل بن عيال الحسن عَلَيْكُمُ قال : سألته عن الرَّجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا قال : لا يجوز .

٧- أحمد بن على ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالر عن بن الحجّاج ، عن منهال الفصّاب قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيَكُم : أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل داراً ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحداً واثنين وثلاثة و أربعة وخمسة ثم يخرج السّهم ، قال : لا يصلح هذا إنّما يصلح السّهام إذا عدلت القسمة .

### باب آخر منه

الحديث الأول: مجهول.

قوله: «على أن يبدل » الظاهر أن المنع بجهالة المبدل والمبدل منه ، أما لوعي نهما جاذ ، وفي بعض نسخ التهذيب بالذال المعجمة فلعل المراد به اشتراط بيعه على البايع فيؤيد مذهب من منع من ذلك .

الحديث الثاني: مجهول.

قوله: « ثم" يقوم رجل » كما إذا اشترى عشرة ماءة من الغنم ، فتدخل بيتاً فتخرج كيف ما اتَّ فق فإذا بلغ المخرج عشرة أخرج اسم رجل فمن خرج اسمه يعطيه هذه العشرة ، فلم يجوّز للله ذلك للغرد ، و عدم تحقّق شرايط القسمة ، إذ من شروطها تعديل السهام ، فربتما وقع في سهم بعضهم كلّها سماناً ، و في سهم بعضهم كلّها هزالاً .

٣- عد قُ من أصحابنا ، عنسهل بن زياد ؛ وأحمد بن مجل ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحيّام قال : سألت أباعبد الله تَلْيَاكُمُ عن رجل يشتري سهام القصّابين من قبل أن يخرج السهم فقال : لا يشتري شيئاً حتى يعلم من أين يخرج السهم فا إن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج .

### ﴿ باب ﴾

### الفنم تعطى بالضريبة )١٥ الفنم تعطى

ا ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم في الرَّ جل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمناً شيئاً معلوماً أو دراهم

الحديث الثالث: صحيح.

قوله بِلِيَّمُ : «لايشتري» يدل على عدم جواز شراء حصة واحد منهم إذا كان دأبهم في الفسمة ماتقدم و أمنا إذا أمكن القسمة بتعديل السهام، فلا منع لأنه يشتري مشاعاً ، فإن اقتسموا بالتعديل فلا خيار ، و إلا فإن خرج في سهمه الردي له الخيار في القسمة ، و لعل ماوقع من المنع أوّلاً مبني على ماهوداً بهم من شراء عشرة مجهولة من الجميع .

قوله ﷺ : « فإن اشترى » أيمإن أراد.اشترى ببيع آخر ، وإلاّ فلا،لبطلان الأوّل .

### باب الغنم تعطى بالضريبة

الحديث الأول: حسن.

وقال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بأن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدّة من الزمان بشيء من الدراهم والدنانير، والسمن ؛ وإعطاء ذلك بالذهب و الفضّة أجود في الاحتياط.

معلومة من كلّ شاة كذا وكذا ، قال : لا بأس بالدّراهم ولست أحبُّ أن يكون بالسّمن .

٧- علي من أبيه ، عن أبيه ، عن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبدالله تَلْكِلْ فقال : يعطى الرَّاعي الغنم بالجبل يرعاها وله أسوافها وألبانها و يعطينا لكل شاة دراهم ، فقال : ليس بذلك بأس ، فقلت : إنَّ أهل المسجد يقولون : لا يجوز لأنَّ منها ما ليس له صوف ولالبن ، فقال أبو عبدالله تَلْكِلْنُ : وهل يطيبه إلّا ذاك يذهب بعضه وببقى بعض .

٣ حميدبن زياد ، عن الحسن بن من النه عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن مدرك ابن الهزهاز ، عن أبي عبدالله عَلَيْنَ في الرَّ جل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئاً معلوماً من الصّوف أو السّمن أو الدّراهم ، قال : لا بأس بالدّراهم وكره السّمن .

٤ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت

و قال ابن إدريس: لايجوز ذلك ، والتحقيق أن هذا ليس ببيع و إنهاهو نوع معاوضة و مراضاة غير لازمة بل سائغة ، ولا منع من ذلك وقد وردت به الأخبار.

الحديث الثاني: مجهول.

قوله عليه عن كل شاة بدرهم لأجل أن فيها ما ليس له صوف ولالبن ، ولو لم يكن كذلك لما رضي به ، بدرهم لأجل أن فيها ما ليس له صوف ولالبن ، ولو لم يكن كذلك لما رضي به ، أو المراد به أنه لا يحل هذا العقد إلا ذلك ، لأنتك قلت : منها ما ليس له صوف ، فظهر منه أن بعضها ليس كذلك ، ويكفي هذا في صحة العقد ، أو المرادأن زيادة بعضها يجبر نقص بعض ولولا ذلك لما طاب .

الحديث الثالث: مجهول.

الحديث الرابع: حسن.

وقال في الدروس: لوقاطعه على اللبن مدَّة معلومة بعوض جاز عند الشيخ

أباعبدالله عَلَيْكُم عن رَجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال : لا بأس بالدَّراهم فأمَّا السَّمن فما ا ُحبُّ ذاك إلَّا أَن يكون حوا لب فلا بأس .

# ﴿ باب ﴾

### \$ ( بيع اللقيط وولدالزنا )\$

١ عد تُهُ من أصحابنا ، عن أحمد بن عَبِّل ، عن ابن فضّال ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبى عبدالله قال : اللّقيط لايشترى ولايباع .

٢- أحمد بن على ، عن ابن فضّال ، عن مثنتى ، عن حاتم بن إسماعيل المدائني ، عن أبي عبدالله على على المنبوذ حرّ فإن أحب أن يو الي غير الذي ربّاه والاه فإن طلبمنه الذي ربّاه النفقة وكان موسراً ردّ عليه وإنكان معسراً كان ما أنفق عليه صدقة .

٣ على الحكم ، عن أحمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالر حن العزرمي ، عن عبداله ، عن أبيه على الفيال قال : المنبوذ حر فا ذا كبر فا إن شاء تولّى إلى

لا باللبن و السمن ، وفي صحيحة ابن سنان جواذ ذلك بالسمن إذا كانت حوالب، وفي لزوم هذه المعاوضة نظر ، و قطع ابن إدريس بالمنع منها ، ولو قيل بجواذ الصلح عليها كان حسناً ، و يلزم حينئذ و عليه تحمل الرواية .

### باب بيع اللقيط وولدالزنا

الحديث الاول: حسن أو موثق.

وقال الجوهريّ: اللقيط الهنبوذ يلتقط، وحملها الأصحاب على لقيط دار الإسلام أو لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولّده منه.

الحديث الثاني: ضيف.

قوله ﷺ « أن يوالي » أي يجعله ضامناً لجريرته .

الحديث الثالث: صحيح.

الَّذي التقطه وإلَّا فليردُّعليه النفقة وليذهب فليوال منشاء.

ع له الله عن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد عن محمد بن أحمد قال: سألت أبا عبدالله عَلَيْكُم عن الله يطق عقل: لاتباع ولا تشترى و لكن استخدمها بما أنفقت عليها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن حمّا بن مسلم قال : سألت أباجعفر عَنْ اللّقيط فقال : حرُّ ، لايباع ولا يوهب .

آ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُم يقول : لا يطيب ولدالز "نا ولا يطيب ثمنه أبداً والممزاز لا يطيب إلى سبعة آباء وقيل له : وأي شيء الممراز ؟ فقال : الرسجل يكتسب مالاً من

#### الحديث الرابع: مجهول.

قوله المبتخدمها » الاستخدام خلاف المشهور بين الأصحاب ، بل المشهور أنه ينفق عليه من ماله إنكان له مال بإذن الحاكم إن أمكن والآبدونه ، و إن لم يكن له مال فمن بيت المال ، فإن تعذّر وأنفق الملتقط من ماله يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نينة الرجوع وإلّا فلا ، وذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقاً ، ويمكن حمل الخبر على ما إذا رضى اللقيط .

الحديث الخامس حس.

الحديث السادس: مختلف فيه .

قوله ﷺ : « لا يطيب ثمنه » حمل على الكراهة ، قال في التحرير : يجوز بيع ولد الزنا و شراؤه إذا كان مملوكاً، للرواية الصحيحة ، ورواية النفي متأوّلة.

قوله عليه الزاى المعجمة و هكذا بخط الشيخ بالراء المهملة ثم الزاى المعجمة و هكذا بخط الشيخ في التهذيب و هو أصوب، قال في القاموس، المرز: العيب والشين، و المترز عرضه: قال منه، و في بعضها بالعكس، و هو نوع من الفقاع، وفي بعضها بالمعجمتين وهو محل الخمور أو الخمور، و على تقدير صحتهما لعلهما

غير حلّه فيتزوّج به أو يتسرَّى به فيولد لهفذاك الولد هو الممراز.

٧ ــ الحسين بن تجلى، عن معلّى بن تجلى، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمّـن أخبره عن أبي عبدالله عَلَيَـٰكُمُ قال : سألته عن ولدالز "نا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه ؟ فقال : اشتره واسترقه واستخدمه و بعه فأمّـا اللّقيط فلا تشتره .

٨ عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ،عن ابن فضّال ، عن مثنّى الحنّاط عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيَاكُمُ قال : قلت له : تكون لي المملوكة من الزّنا أحجّ من ثمنها وأتزوَّج ؟ فقال : لا تحجّ ولا تتزوَّج منه .

على التشبيه ، وفي بعضها المهزار بالها عنم المعجمة ثم المهملة ، قال في القاموس : هزره بالعصا : ضربه بها و غمز غمزاً شديداً و طرد و نفى ، و رجل مهزر و ذو هزرات : يغبن في كل شيء .

قوله إلماني المنتزقج به » حمل على ما إذا وقع البيع و التزويج بالعين ، والثاني لايخلو من نظر ، لأن المهر ليس من أركان العقد ، وربسما يعم نظراً إلى أن من يوقع هذين العقدين كأنه لايريد إيقاعهما بسبب عزمه على عدم إيفاء الثمن و الصداق من ماله ، وفيه مافيه .

الحديث السابع: ضعيف على المشهود.

الحديث الثامن : حسن أو موثق .

وقال الشيخ في التهذيب: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لأنّا قدبينّنا جواز بيع ولد الزنا و الحج من ثمنه و الصدقة منه، و قال في الدروس: يكره الحج و التزويج من ثمن الزانية، وعن أبي خديجة: لا يطيب ولد من امرأة أمهرت مالاً حراماً أواشتريت به إلى سبعة آباء.

### ﴿ باب﴾

### \$ ( جامع فيمايحل الشراء والبيع منه ومالايحل )

١ \_ أبو على الأشعري ، عن محل بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال : سألت أبا إبراهيم عَلَيَكُم عن عظام الفيل يحلّ بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال : لابأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط .

٢ \_ علي " بن إبراهيم ، عن أبيه ، عنابن أبي عمير ، عن عمربن أنينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله على أبياله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذمنه برابط فقال : لابأس ، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبان ؟ قال : لا .

٣ \_ عبد بن يحيى ، عن أحمد بن عبد ، عن الحجال عن تعلمة ، عن عبد بن مضارب ، عن

### باب جامع فيما يحل الشراء و البيع منه وما لا يحل

الحديث الأول: مجهول.

و قال في الدروس: يجوز بيع عظام الفيل و اتتخاذ الأمشاط منها، فقدكان المصادق المبيئ منه مشط، ولاكر اهيمة فيه وفاقاً لابن إدريس والفاضل، وقال القاضي يكره بيعها وعملها.

الحديث الثاني ؛ حسن .

و المشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ليعمل منه هيا كل العبادة و آلات الحرام، وكراهته ممنّن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنّه يشتريه له، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أننّه يشتريه لذلك، فالنهي الأخير محمول على الكراهة بوحل الأوّل على عدم الذكر والثاني على الذكر بعيد، وربّما يفرق بينهما بجواز التقينة في الأوّل، لكونها ممنّا يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني.

الحديث الثالث: مجهول.

أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال: لابأس ببيع العذرة.

٤ \_ أبو على " الأشعري " ، عن على بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عَلَيَّكُم عن الفهود و سباع الطير هل يلتمس التّجارة فيها ؟ قال : نعم .

عن عمروبن جرير قال: سألت أبا عبدالله على عن التوت أبيعه يصنع به الصليب

وحملها الشيخ و غيره على عذرة البهائم ، للأخبار الدالّة على عدم جواز بيعها بحملها على عذرة الإنسان ، ولا يبعد حملها على الكراهة و إنكان خلاف المشهور .

وقال في الدروس: يحرم بيع الأعيان النجسة و المتنجّسة غير القابلة للطهارة وفي الفضلات الطاهرة خلاف، فحرّم المفيد بيعها إلّا بول الإبل، وجوّزه الشيخ في الخلاف و المبسوط وهو الأقرب لطهارتها و نفعها.

### الحديث الرابع: صحيح.

و قال في المسالك: قيل: يجوز بيع السباع كلّها تبعاً للانتفاع بجلدها أو ريشها ، و قيل: بعدم جواز بيع شيء من السباع ، ومنهم من استثنى الفهد خاصّة و منهم من استثنى الفهد وسباع الطير لورود النصّ الصحيح على جواز بيع الفهد و سباع الطير ، و أمّا الهرّ فنسب جواز بيعه في التذكرة إلى علمائنا .

#### الحديث الخامس: حسن

و حمل على الشرط، قال في المسالك عند قول المحقّق : يحرم إجارة السفن والمساكن للمحرّمات، و بيع العنب ليعمل الخمر أو الخشب ليعمل صنماً: المراد بيعه لأجل الغاية المحرّمة، سواء اشترطها في نفس العقد أم حصل الاتتفاق عليها، فلو باعها لمن يعملها بدون الشرط فإن لم يعلم أنّه يعملها كذلك لم يحرم على الأقوى و إن كره ؛ و إن علم أنتّه يعملها ففي تحريمه وجهان : أجودهما ذلك،

والصَّنم ؟ قال : لا .

٦ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله عَلَيْكُمُ أَسأله عن الرَّجل يؤاجر سفينته ودابَّته ممّن يحمل فيها أوعليها الخمر والخنازير قال : لابأس .

٧ ـ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن صلى بن الحسن بن شمّون ، عن الأصمّ ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : إنَّ رسول الله عَلَيْكُمُ نهى عن القرد أن تشترى أو تباع .

٨ ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن من عن محدبن إسماعيل ، عن علي بن النسّعمان عن ابن مسكان ، عن عدي بن النسّعمان عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن ، عن جابر قال : سألت أباعبد الله عليه عن الرسّجل يؤاجر بيته يباع فيها الخمر ، قال : حرام أجرته .

٩ ـ بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلّد السّرّاج قال : كنت عند أبي عبدالله عَلَيْكُ إِندخل عليهمعتّب فقال : رجلان بالباب فقال : أدخلهما فدخلا فقال

والظاهرأن عليه الظن كذلك ، وعليه تنزّل الأخبار المختلفة ظاهراً .

الحديث السادس: حسن.

الحديث السابع: ضعيف.

وقال في المسالك: لا يجوز بيع ما لاينتفع بها كالمسوخ لعدم وقوع الذكاة عليها ، أمّا لوجو "زناه جاز بيعها لمن يقصد منفعتها مذكّاة ، و كذا لو اشتبه القصد حلاً لفعل المسلم على الصحيح ، ولو علم منه قصد منفعة محر "مة كلعب الدّبّ والقرد لم يصح "، ولو قصد منه حفظ المتاع أمكن جوازه و عدمه ، و قطع العلامة بالعدم .

الحديث الثامن: مجهول.

الحديث التاسع: مجهول.

ويدل على مذهب من قال بعدم جوازاستعمال جلود مالا يؤكل لحمه بدون الدباغة ، ويمكن الحمل على الكراهة .

أحدهما : إنّي رجل سرّاج أبيع جلودالنّمر فقال : مدبوغة هي ؟ قال : نعم ، قال : ليس به بأس .

٠٠ - حمّل بن يحيى ، عن أحمد بن حمّل ، عن حمّل بن عيسى ، عن أبي القاسم الصّيقل قال : كتبت إليه : قوائم السّيوف الّتي تسمّى السّفن أتسّخذها من جلود السّمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟ فكتب تَلْقِيلًا : لابأس .

### ﴿باب﴾

#### السرقة والخيانة) المرقة والخيانة)

١ ـ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وأحمد بن محل جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيسوب ، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما عَلَيْقَالِلهُ عن شراء الخيانة و السسرقة ، فقال : لا إلّا أن يكون قداختلط معه غيره فأمنا السسرقة بعينها فلا إلّا أن تكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك .

#### الحديث العاشر: مجهول.

قوله: «تسمسى السفن » قال الجوهريّ:السّفن: جلد أخشن كجلود التماسيح يجعل على قوائم السيوف، ووجه الجواذ أن "التمساح من السباع لكن ليس له دم سائل فلذا جو "ذ، مع أنه لو كان ذا نفس سائلة إذا اشتري من المسلم كان طاهراً.

### باب شراء السرقة والخيانة

الحديث الأول: صحيح.

قوله عليه الآأن يكون قد اختلط » قال الوالد العلامة (قده) : لأنه يمكن أن يكون ماباعه غير مال الخيانة ، أمّا إذا باع الجميع وعلم أنّها فيها فلا يجوز البيع إلا أن يكون الجالك معلوماً و نفذ البيع ، ومتاع السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج من غير الشيعة أو مطلقاً .

قوله عليه : « إِلَّا أَن يكون من متاع السلطان » الظاهر أنَّ الاستثناء منقطع و إنَّما استثنى عليه أنَّه كالسرقة و الخيانة من حيث أنَّه ليس له أخذه .

٢ - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عَلَيّكُم قال: سألته عن الرّجل منّا يشتري من السّلطان من إبل الصّدقة وغنم الصّدقة وهو يعلمأنهم يأخذون منهم أكثر من الحق ّالذي يجب عليهم قال: فقال: ما الإبل و الغنم إلّا مثل الحنطة و الشّعير وغير ذلك لابأسبه حتى تعرف الحرام بعينه قيل له: فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنا منا فنقول: بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه!قال: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، قيل له: فما ترى في الحنطة و الشّعير يجيئنا القاسم

و على هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متّصلاً ، وقيل : المعنى أنه إذاكانت السرقة من مال السلطان يجود للشيعة ابتياعها بإذن الإمام . وقيل : أريد به ما إذا سرق الإنسان مال ظالم على وجه التقاص، والأوّل أوجه .

الحديث الثاني: صحيح.

قوله ﷺ: « لا بأس به » ،

قال في الدروس: يجوز شراء ما بأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة و إن لم يكن مستحقاً له ، و تناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبها ، ولو علمت ردّت على المالك ، فإن جهله تصدّق بها عنه ، واحتاط ابن إدريس بحفظها والوصية بها ، و روي أنها كالمقطة . قال : و ينبغي إخراج خمسها و الصدقة على إخوانه منها ، والظاهر أنه أراد الاستحباب في الصدقة ، و ترك أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار أفضل ، ولا يحب رد المقاسمة وشبهها على المالك ، ولا يعتبر رضاه ولا يمنع تظلمه من الشراء ، وكذا لو علم أن العامل يظلم إلا أن يعلم الظلم بعينه . نعم ، يكره معاملة الظلمة ولا يحرم ، وقال الجوهري المصدّق الذي يأخذ صدقات العنم . يكره معاملة الظلمة ولا يحرم ، وقال الجوهري المصدّق الذي يأخذ صدقات العنم . قوله الملك : «إن كان قد أخذها » قال الوالد العلامة (رحمه الله) : تظهر الفائدة في الزكاة ، فإنه إذا أخذها فمع القول بسقوط الزكاة عنه مطلقاً فما لم

يأخذها العامل لاتسقط عنه ، بل ظلم في أخذ الثمن ، و على المشهور من سقوط

الزكاة عمَّا أُخذه فما لم يأخذ لم يسقط منه ؛ ثمَّ سأل أنَّه هل يجوز شراء الطعام

فيقسم لنا حظّنا ويأخذ حظّه فيعزله بكيل فماترى في شراء ذلك الطّعام منه ؟ فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك الكيل فلا بأس بشراه منه بغير كيل.

٣ \_ حبّ بن يحيى ، عن أحمد بن جبّ ، عن الحسن بن علي " ، عن أبان ، عن إسحاق ابن عمّار قال : سألته عن الرّ جل يشترى من العامل وهو يظلم قال : يشتري منه مالم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً .

٤ - حمّل بن يحيى ، عن أحمد بن حمّل ، عن الحسين بن سعيد ، عن النّض بنسويد، عن القاسم بنسليمان ، عن جرّا حالمدائني ، عن أبي عبدالله عُليّا في قال : لا يصلح شراء السّرقة والخيانة إذا عرفت .

٥ - حمّل بن يحيى ، عن أحمد بن حمّل ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح قال : أرادوا بيع تمر عين أبيزياد فأردت أن أشتريه ثم قلت : حتّى أستأمر أباعبدالله عَلَيْكُ فأمرت معاذاً فسأله فقال : قل له : يشتريه فا منه إن لم يشتره اشتراه غيره .

منه بدون الكيل؟ فأجاب بليكم بأنه إن كان حاضراً عند أخذها منهم بالكيل يجوز، ويدل على المنع مع عدمه، و وردت بالجواز إذا أخبر البايع أخباذ، فالمنع محمول على الكراهة أو على ما إذا لم يكن مؤتمناً.

الحديث الثالث: موثق.

الحديث الرابع: مجهول.

الحديث الخامس: صحيح.

قوله المالي : « قُل له يشتريه » لعلّه كانت الأرض مغصوبة وهم زرعوهابحبّهم و الزرع للزارع ولو كان غاصباً ، و يمكن أن يكون من الأراضي المفتوحة عنوة و جو"زه المليّل لأن تجويزه يخرجه عن الغصب ، أو جو " ز مطلقاً لدفع الحرج عن أصحابه .

قوله عليه : « إن لم يشتره » أي لا يصير عدم شرائه سبباً لرد المال إلى صاحب الحق ، ويحتمل أن يكون مما غصب منه عليه .

٦ ـ الحسين بن عبد ، عن النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله تَاكِين قال : من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها .

٧ ـ علي " بن إبراهيم ، عنصالح بن السّندي " ، عنجعف بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله مُ السّرقة قال : هو غارم إذالم يأت على با يعها بشهود .

### ﴿باب﴾

### \$(من اشترى طعام قوم و هم له كار هون) \$

ا - مجّل بن يحيى ، عن أحمد بن عبّل ، عن الحسن بن علي " ، عن علي بن عقبه ، عن الحسين بن موسى ، عن بريد ؛ وجمّل بن مسلم عن أبي عبدالله عَلَيّل قال : من اشترى طعام

الحديث السادس: ضيف.

الحديث السابع: مجهول.

قوله الله المالية على البايع، وإذا ألى بالشهود يرجع بالثمن على البايع، فيكون هو الغارم وإن وجب عليه دفع العين إلى المالك.

و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: من وجد عنده سرقة كان ضامنًا لها، إلاّ أن يأتي على شرائها ببيّنة.

وقال ابن إدريس: هو ضامن على شرائها ببيئنة أوّلًا بلاخلاف، لكنّمقصود شيخنا أنّه ضامن ، هل يرجع على البايع أملًا؟ فإن كان المشتري عالماً بالغصب لم يكن له الرجوع و إلاّ رجع.

أقول: يحتمل قوله وجهًا آخر، وهو أن يأتي ببيتنة أنّه اشتراها من مالكها، فتسقط المطالبة عنه، والشيخ نقلرواية أبي عمر السرّاج انتهى.

باب من اشترى طعام قوم وهم له كارهون

الحديث الأول: ضيف.

قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيمة .

### ﴿باب﴾

# ى(من اشترى شيئاً فتغير عما رآه)\$

۱ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن أبي عير ؛ وعلي بن حديد ، عن جميل بن در اج ، عن ميسسر ، عن أبي عبدالله عمير ؛ وعلي بن حديد ، عن جميل بن در اج ، عن ميسسر ، عن أبي عبدالله عمير ؛ وعلي بن حديد ، عن جميل بن در قال : قال : فقال : إن كان يعلم أن ذلك في الز يت رد " و إن لم يكن يعلم أن ذلك في الز " بت رد " و على صاحبه .

٢ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن إسحاق الخدري ، عن أبي صادق قال : دخل أمير المؤمنين عَلَيْكُم سوق التّمّارين فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلاً تمّاراً فقال لها : مالك ؟ قالت : يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمراً بدرهم فخرج أسفله رديّاً ليس مثل الّذي رأيت قال : فقال له : ردّ عليها فأبي حتّى قالها ثلاثاً فأبي فعلاه بالدّرة حتّى ردّ عليها وكان على صلوات الله عليه يكره أن يجلل البّمر.

# ﴿باب﴾

#### \$(بيع العصير والخمر)\$

١ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و أحمد بن على بن عيسى ، عن أحمد بن

### باب من اشترى شيئاً فتغيّر عما رآه

الحديث الأول: مجهول .

قوله على المنه المجهول، أي كان يعلم » لعل يعلم » في الموضعين على صيغة المجهول، أي كان الدرديّ بالقدر المتعارف الّذي يعلم الناس أنه يكون في الزيت ، إذ لو كان بهذا القدر ولم يعلم المشتري يشكل القول بجواز ردًّ ه.

الحديث الثاني: مجهول.

و. لعلَّ الكراهة فيه بمعنى الحرمة .

باب بيع العصير والخمر

الحديث الأول: صحيح.

حمّل بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عَلَيَكُمْ عن بيع العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الشّمن قال: فقال: لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعله حراماً لم يكن بذلك بأس فأمّاً إذا كان عصيراً فلا يباع إلّا بالنّقد.

٢ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن حمّان بن مسلم عن أبي عبدالله عَلَيْكُم في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً فانطلق الغلام فعصر خمراً ثمّ باعه ، قال : لا يصلح ثمنه ، ثمّ قال : إن رجلاً من ثقيف أهدى إلى رسول الله عَلَيْكُم فاهريقتا وقال : إن الذي حرّم شربها الله عَلَيْكُم فاهريقتا وقال : إن الذي حرّم شربها حرم ثمنها ، ثمّ قال أبوعبدالله عَلَيْكُم : إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها .

٣ - حمّل بن يحيى ، عن أحمد بن حمّل ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّل ، عن علي من العصير قبل أن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عَلَيْ الله عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً ، قال : إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس .

٤ ـ أبو علي " الأشعري " عن عمل بن عبدالجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ،
 عن يزيد بن خليفة قال : كره أبوعبدالله عَلَيَاكُم بيع العصير بتأخير .

قوله ﷺ : « إلاّ بالنقد » حمل على الكراهة ، وقال في الجامع : يباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمراً عند المشتري قبل قبض ثمنه .

الحديث الثاني: حسن.

قوله بِكِيم : «أن يتصدّق بثمنها » يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشتري معلوماً ، ولا يبعد القول بكون البايع مالكاً للثمن لأنّه قد أعطاه المشتري باختياره و إن فعلا حراماً ، لكنّ المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب الردّ.

الحديث الثالث: ضعيف. وبإطلاقه يشمل النسيئة.

الحديث الرابع: ضيف .

• علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّ بن سنان ، عن معمر وخنازيروعليه معاوية بنسعد ، عن الرّضا عَليّكُ قال : سألته عن نصرانيّ أسلم وعنده خمر وخنازيره فيقضي دينه ؟ فقال : لا .

٦ \_ صفوان ، عن ابن مسكان ، عن على الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عَلَيَـ الله عن عن عن عصير العنب ممن يجعله حراماً ، فقال : لابأس به تبيعه حلالاً فيجعله [ذاك] حراماً فأ بعده الله و أسحقه .

٧ \_ الحسين بن عمّل ، عن معلّى بن عمّل ، عن الحسن بن علي " ، عن أبان ، عن أبى أيسوب قال : قلت لا بيعبدالله عَلَيْنِ : رجل أمرغلامه أن يبيع كرمه عصيراً ، فباعه خمراً ثمّ أتا. بثمنه ؟ فقال : إن الحصراً الأشياء إلى أن يتصدّق بثمنه .

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله عَلَى الله عن رجل له كرم أبييع العنب والتّمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً ؟ فقال : إنّما باعه حلالاً في الإبنّان الّذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه .

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمّ بن مسلم ، عن أبي

الحديث الخامس: ضعيف على المشهود وعليه الفتوى .

الحديث السادس: صحيح.و حمل على عدم الشرط.

الحديث السابع: ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن: حسن.

الحديث التاسع: حسن.

وقال في الدروس: يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرّم ولو كان بالإحالة على المشتري، خلافاً لابن الجنيد في الإحالة.

وقال الوالد العلامة (ره): حمل على كون الدين على أيهل الذميّة و إن كان إظهاره حراماً لكنيّه لو لم يشترط في عقد لم يخرج به عن الذميّة ، و على تقدير الشرط و الخروج يقضي دينه أيضاً ، و للمقيضي حلال ، مع أنّه يمكن أن يكون

جعفر عَلَيَكُمُ فيرجل كانت له على رجل دراهم فباع خمراً أوخنازير وهو ينظر فقضاه ، فقال : لابأس به أمّـا للمقتضى فحلال وأمّـاللبائع فحرام .

المنصور قال : قلت لأبي عبدالله عَلَيْكُمُ : لي على رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر والخنزيرو أنا حاض فيحل لي أخذها ؟ فقال : إنّها لك عليه دراهم فقضاك دراهمك .

١١ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله علي الراجل يكون ليعليه الدراهم فيبيع بها خمراً وخنزيراً ثم يقضي عنها ؟ قال : لابأس ـ أوقال : خذها \_ .

۱۲ - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان ، عن أبي كهمس قال : سأل رجل أبا عبدالله تَهْمَانَكُم عن العصير فقال : لي كرم و أنا أعصره كلّ سنة وأجعله في الدّ نان وأبيعه قبل أن يغلي ، قال : لابأس به فا إن غلى فلا يحلّ بيعه ثمّ قال : هوذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً .

الله عن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن من الله عن يونس في مجوسي الله عن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن من الله عن إلى أجل مسمّى ثم السلم قبل أن يحل المال قال الله دراهمه وقال:

المسلم ناظراً و الذمديُّ ساتراً بأن يبيع في داره و المسلم ينظر إليه من كو"ة مثلاً.

الحديث العاشر: موثق.

الحديث الحادي عشر: حسن،

الحديث الثاني عشر: مجهول.

الحديث الثالث عشر :مجهول.

وقال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: المجوسيّ إذا كان عليه دين جاز أن يتولّى بيع الخمر والخنزير وغيرهما ممالايحلّ للمسلم تملّكه غيره ممان ليس له علم و يقضي بذلك دينه، ولا يجوز له أن يتولّه بنفسه، ولا أن يتولّى عنه غيره من المسلمين، ومنع ابن إدريس منذلك، وكذا ابن البرّاج وهو المعتمد، والشيخ عود على رواية يونس وهي غير مستندة إلى إمام، و مع ذلك أنّها وردت في

إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي فيملكه وعليه دين قال: يبيع دينانه أو ولي له غير مسلم خمره و خنازيره و يقضي دينه و ليس له أن يبيعه و هو حي و لا يمسكه.

# ﴿بابالعربون

١ ـ عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنأبيه ، عن وهب ، عن أبي

صورة خاصة وهي إذا مات المديون و خلف ورثة كفاراً فيحتمل أن تكون الورثة كفاراً والخمر لهم بيعه وقضاء دين الميت منه ، ولهذا حرم بيعه في حياته وإمساكه وقال في الجامع : يجوز أن يؤخذ من الذميّ من جزية رأسه ودين عليه لمسلم من ثمن خمره أو خنزير ، و إذا باعهما الذميّ و أسلم قبل قبض الثمن فله المطالبة به و إن أسلم وفي يده شيء من ذلك لا يحل له التصرّف فيه بنفسه ولا بو كيله ، وإن أسلم و عليه دين و في يده خمر فباعها دينانه أو وليّ له غير مسلم و قضى دينه أجزأ عنه .

الحديث الرابع عشر: مرسل.

### باب العربون

قال في النهاية: فيه نهى عن بيع العربان، هو أن تشتري السلمة وتدفع إلى صاحبها شيئًا على أنه إن أمنى البيع حسب من الثمن و إن لم يمض البيع كان لصاحب السلمة ولم ير تجعه المشتري، يقال: أعرب في كذا، وعرب و عربن و هو عربان و عربون، قيل اسمتي بذلك لأن فيه إعراباً لعقد البيع، أي إصلاحاً و إذ القساد لئلا يملكه غيره باشترائه، وهو بيع باطل عند الفقها علما فيه من الشرط و الغرر و أحاذه أحد.

عبدالله عَلَيْكُمُ قَالَ : كَانَ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلُواتَ اللهُ عَلَيْهِ يَقُولَ : لا يَجُونَ الْعُربُونَ إِلَّا أَن يَكُونُ نَقَداً مِنَ النَّمِنِ .

# ﴿ باب الرهن﴾

ا حداً أنه من أصحابنا ، عن أحمد بن مجل ، عن علي بن الحكم ، عن مجل بن مسلم ،
 عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، فقال :
 لا بأس به .

٢ - حبّل بن يحيى ، عن عبّل بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال :
 سألته عن رجل يبيع بالنّسيئة و يرتهن ، قال : لابأس .

٣ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مر ار ، عن يونس ، عن معاوية ابن عم ارقال : سألت أبا عبدالله عَلَي في عن الرسط يسلم في الحيوان أو الطبعام ويرتهن الرسط قال : لابأس تستوثق من مالك .

٤ - أبو علي الأشعري ، عن على بن عبدالحسّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار

### الحديث الأول: ضعيف.

وقال في المختلف: قال ابن الجنيد: العربون من الثمن، ولو شرط المشتري للبايع أنّه إن جاء بالثمن و إلاّ فالمربون له كان ذلك عوضاً عمّا منعه من النفع و التصرّف في سلعته، والمعتمد أن يكون من جلة الثمن فإن امتنع المشتري من دفع الثمن و فسخ البايع البيع وجب عليه ردّ العربون للأصل و لرواية وهب

### باب الرهن

الحديث الأول: صحيح.و عليه الفتوى.

الحديث الثاني: صحيح.

الحديث الثالث: مجهول.

الحديث الرابع: موثق.

قال: سألت أبا إبراهيم عَنْ الرَّجل يكون عنده الرَّهن فلا يندي من هو من النَّاس ؛ فقال: فيه فقال: لا أحبُّ أن يبيعه حتى يجيى، صاحبه، قلت: لا يدري من هو من النَّاس ؟ فقال: فيه فضل أو نقصان ؟ قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فضل أو نقصان ؟ قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله، وإن كان فيه فضل فهو أشدُّهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيى عصاحبه.

عرب عن أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن عبد بن زرارة ؛ عن أبي عبدالله على الله على أبي عبدالله على الله على الله عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله على الله عن أبي عبدالله على الله عن أبي عبدالله عبدالله عبدالله عن أبي عبدالله عبدالله

قوله عليه : « يبيعه » أي الجميع أو قدر حقّه و يمسك فضله من الثمن أو الأصل ، والأشدّية لأنّه يلزمه حفظ الفضل ، و يحتمل أن يكون ضامنا حيننذ ، فالأشدّية باعتبار الضمان أيضاً ؛ وعلى تقدير وجوب بيع قدر الحق لعل الأشدّية باعتبار عدم تيسسّر المشتري هذا القدر أيضاً ، و حمل البيع على أي حال على ماإذا كان و كيلاً فيه أو استأذن الحاكم على المشهور .

وقال في المختلف: إذا حل" الدين لم يجز بيع الرهن إلّا أن يكون وكيلاً أو بإذن الحاكم، قاله ابن إدريس وهو جيد، وأطلق أبوالصلاح جواز البيعمع عدم التمكّن من استيذان الراهن، وقال فيدأيضاً: إذا بيع المرهن فإن قام بالدين و إلّا وجب على الراهن إيفاؤه متى كان البيع صحيحاً، وإن كان باطلاً كان المبيع باقياً على ملك الراهن، ولم ينقص من الدين شيء على التقديرين عند أكثر علمائنا.

و قال أبو الصلاح: إذا تعدّر استيذان الراهن في بيعه بعد حلول الأجل فالأولى تركه إلى حين تمكّن الاستيذان و يجوز بيعه، فإن نقصت قيمته عن الدين لم يكن له غيرها، و إن كان بيعه بإذنه فعليه القيام بما بقي من الدين عن ثمن الرهن.

الحديث الخامس: موثق كالصحيح.ويدلُّ على المشهور .

وقت يباع فيه رهنه ؟ قال : لاحتمى يجيى [صاحبه] .

٦ - ﷺ عن ابن بكير قال: سألت أبا عن صفوان ، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله عَلَيْكُم عن الرَّهن فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤد ي الفضل إلى صاحب الرَّهن وإن كان أقل من ماله فهلك الرَّهن أدّى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان الرَّهن سواء فليس عليه شيء.

٧ ـ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وأحمد بن عمّل ، عن ابن محبوب ، عن أبي حزة قال : سألت أبا جعفر عَلْبَالُمُ عن قول علي " غَلْبَالُمُ في الرّ هن يترادّ ان الفضل فقال : كان علي تَلْبَالُمُ يقول ذلك ، قلت : كيف يترادً ان ؟ فقال : إن كان الرّ هن أفضل ممّا رهن به ثمّ عطب ردّ المرتهن الفضل على صاحبه، وإن كان لا يسوي ردّ الراهن ما نقص من حق "المرتهن ، قال : وكذلك كان قول على " غُلِبَالُمُ في الحيوان وغير ذلك .

٨ ـ الحسين بن على ، عن معلّى بن على ، عن الحسن بن على الوسّاء ، عن أبان عمّن أخبر ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ أنّه قال في الرّاهن : إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رحم في حقّه على الرّاهن فأخذه فإن استهلكه ترادّ الفضل بينهما .

٩ \_ عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن عبِّل ؛ وسهل بن زياد ، عن أحمد بن عبِّل بن

الحديث السادس: موثق كالصحيح.

ولعلّه و أمثاله محمولة على التقيّة ، إذ روت العامّة عن شريح و الحسن و الشعبيّ فهبت الرهان بما فيها . و يمكن الحمل على التفريط كما يدلّ عليه خبر أبان .

و قال في الدروس: الرهن أمانة في يد الهرتهن لا يضمنه إلّا بتعد أو تفريطه على الأشهر، ونقل فيه الشيخ الإجماع منـا، وما روي من التقاصّ بين قيمته و بين الدين محمول على التفريط، ولو هلك بعضه كان الباقي مرهوناً.

الحديث السابع: صحيح.

الحديث الثامن :ضعيف على المشهور .

الحديث التاسع: موثق.

أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عَلَيَكُمُ عن الرَّجل أن يرد الرَّجل يرهن الرَّهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك ،أعلى الرَّجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم ؟ قال : نعم لأنّه أخذ رهناً فيه فضل وضيّعه ، قلت : فهلك نصف الرَّهن ؟ قال : على حساب ذلك ، قلت : فيترادّان الفضل ؟ قال : نعم .

۱۰ و بهذا الاسنادقال: قلت لأبي إبراهيم عَلَيَكُما : الرَّجل يرهن الغلام والدَّار فتصيبه الآفة على من يكون ؟ قال: على مولاه، ثم قال: أرأيت لوقتل قتيلاً على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد؟ قال: ألا ترى فلم يذهب مال هذا، ثم قال: أرأيت لوكان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال: كذلك يكون عليه ما يكون له.

١١ \_ علي ً بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، هن الحلبي في الرَّجل يرهن عند الرَّجل رهناً فيصيبه شيء أوضاع ، قال : يرجع بما له عليه .

قوله للبيكي : « وضيِّعه » ظاهره النفريط فيكون موافقاً للمشهور .

الحديث العاشر: موثق،

قوله على أن جناية المملوك تخبرني، و يدل على أن جناية المملوك تتعلّق برقبته كما هو المشهود، وقال المحقّق رحمه الله: إذا جني المرهون عملاً تعلّقت المجناية برقبته، وكان حق المجني عليه أولى، و إن جنى خطاً فإن افتكه المولى بقى رهناً، و إن سلّمه كان للمجني عليه منه بقدر أرش الجناية، والباقى رهن، وإن استوعبت الجناية قيمته كان المجنى عليه أولى به من المرتهن.

و قال في التحريد : إذا جنى المرهون تخير المولى بين افتكاكه بأرش الجناية ويبقى رهناً على حالا ، وبين تسليمه للبيع، وللمرتهن حينئذ افتكاكه بالأرشأ يضاً ويرجع على الر"اهن إن أذن له ،وإن لم يأذن قال الشيخ: يرجع أيضاً، وعندي فيه نظ.

الحديث الحادي عشر: حسن.

١٧ - على بن يحيى ، عن على بن النه ين عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم بن عن إلى عمر العبد أوالشّوب أوالحلي ومن العبد أوالشّوب أوالحلي أومتاعاً من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت فيحل من لبس هذا الشّوب فالبس الثّوب و انتفع بالمتاع واستخدم الخادم ، قال : هو له حلال إذا أحلّه وما أحب أن يفعل ، قلت : فأرتهن داراً لها غلّة لمن العلّة؟ قال: لصاحب الدّار قلت : فأرتهن أرضاً بيضاء فقال صاحب الأرض : ازرعها لنفسك ، فقال : لبس هذا مثل هذا يزرعهالنفسه فهوله حلال كما أحلّه له إلّاأنه يزرع بماله ويعمرها .

ابن سنان ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبيه عبدالله عليه في كلّ رهن له علمة أنَّ غلّته تحسب عبدالله عَلَيْتُهُ قال : قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كلّ رهن له علمة أنَّ غلّته تحسب الرَّهن ممّاعليه .

المحمد، عن أبي على "بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن على بن قيس، عن أبي جعفر عَلَيَا أَلَى قال : إِنَّ أمير المؤمنين عَلَيَ أَلَى قال في الأرض البور يرتمهنها الرَّجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله: إنَّه يحتسب له نفقته وعمله خالصاً ثمَّ ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتَّى يستوفي ماله فإذا

### الحديث الثاني عشر: موثق.

قوله اللَّهُ : « ليس هذا مثل هذا » أي بدون أومع الكراهة الخفيفة ويمكن أن يكون هذا في الأراضي المفتوحة عنوة .

و قال في الدروس: لوشرط في الرهن انتفاع المرتهن به جاز، ولو شرط تملُّك الزوائد المنفصلة فسد وأفسد على الأقرب.

الحديث الثالث عشر: حسن.

الحديث الرابع عشر: حسن.

وفي القاموس: البور: الأرض قبل أن تصلح للزرع؛ ويدل على أن أجرة الأرض بحتسب من الدين، ويحمل على ما إذا لم يأذن له في الزراعة لنفسه مجاناً لئلاً ينافي الخبر السابق.

استوفىماله فليدفع الأرض إلى صاحبها .

الله على معن أبيه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عَلَيْكُمُ عن رجل رهن جاريته عند قوم أيحل له أن يطأهاقال : إن الذين ارتهنوها يعولونه بينه و بين ذلك ، قلت : أرأيت إن قدر عليها خالياً ، قال : نعم لاأرى هذا عليه حراماً .

١٦ عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وأحمد بن على ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أباعبدالله تَطَيِّلُ عن الرّجل يأخذالدَّ ابّـة والبعير رهناً بماله أله أن يركبه ؟

### الحديث الخامس عشر:حسن.

ولا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في عدم جواذ تصر ف الراهن في الرهن بدون إذن المرتهن ، بل ذهب بعضهم إلى عدم جواذ الوطىء مع الإذن أيضاً ، و ظاهر الأخباد المعتبرة جواذ الوطىء سرّاً، و لولا الإجماع لأمكن حمل أخباد النهي على التقيية .

قال في الدروس: في رواية الحلبي يجوز وطؤها سر أَبه هي متروكة، ونقل في المبسوط الإجماع عليه .

### الحديث السادس عشر: صحيح.

و قال في المسالك: قال الشيخ: إذا أنفق عليهاكان له ركوبها أو برجع على الراهن بما أنفق استناداً إلى رواية أبي ولاد ، والمشهور أنته ليس للمرتهن التصرف في الرهن مطلقاً إلا بإذن الراهن ، فإن تصرف لزمته الأجرة ، وأما النفقة فإن أمره الراهن بها رجع بما غرم ، و إلا استأذنه فإن امتنع أوغاب رفع أمره إلى الحاكم فإن تعدد أنفق بنية الرجوع ، فإن تصرف مع ذلك ضمن مع الإثم و تقاصا و هذا هو الأقوى ، والرواية محمولة على الإذن في التصرف و الإنفاق مع تساوى الحقين، و ربّما قيل بجواذ الانتفاع بما يخاف فوته عند المالك عند تعذر استيذانه أو استيذان الحاكم .

قال : فقال : إن كان يعلفه فله أن بركبه و إن كان الّذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه .

۱۷ على بعض أصحابنا ، عن منصور بن العبّاس ، عن الحسن بنعلي البن يقطين ، عن عمرو بن إبر اهيم ، عن خلف بن حيّاد ، عن إسماعيل بن أبي قرّة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عن عمرو بن إبر اهيم ، عن خلف بن حيّاد ، عن إسماعيل بن أبي قرّة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عند أبي عبد الله عند أبي الذي رهنة وهو الذي أله عند أبي القرض في ذلك ؟ قال : هو على صاحب الرّهن الذي رهنة وهو الذي أهلكه وليس طال هذا توى .

۱۸ حق بن جعفر الرزّاز ، عن محلم عبدالحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ابن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : إذا رهنت عبداً أودابّة فمات فلاشيء عليك وإن هلكت الدَّابِّة أوأبق الغلام فأنت ضامن .

### الحديث السابع عشر: ضعيف.

قوله: «أعليه شيء» أي على المرتهن، ولا شبهة في عدم ضمانه والظاهر عدم لزوم شيء على الراهن أيضاً إن تلف بغير تفريطه، وإن تلف بتفريطه فهل يجب عليه أن يجعل ثمنه رهناً ؟ وفيه إشكال، وظاهر الخبر العدم، وظاهر الأكثر أنه مع مباشرة الإتلاف يلزمه إقامة بدله رهناً وبنبغي التأمّل في ذلك.

قال في المنسالك: إتلاف الرهن متى كان على وجه يوجب عوضه مثلاً أوقيمة سواء كان المتلف الراهن أم المرتهن أم الأجنبيّ كان العوض رهناً.

و قال في مصباح اللغة : التوى وزان الحصاء وقد يمدّ . : الهلاك .

الحديث الثامن عشر: مجهول كالصحيح.

قوله بِلِيّا : « إن هلكت الدّابّة » لعل " المراد انفلاتها و ضياعها لا إنلافها أو تلفها بالتفريط ، وقال الشيخ في التهذيب : المعنى فيه أن يكون سبب هلاكها أو إباقه شيئًا من جهة المرتهن فأمنّا إذا لم يكن ذلك بشيء من جهته لم يلزمه شيء

١٩٥ أبوعلي الأشعري ، عن على بن عبد الجبار ، عن صغوان ، عن على بن رياح القلاقال : سألت أبا الحسن تَلْيَالِيُ عن رجلهلك أخوه وترك صندوقاً فيه رهون بعضهاعليه اسم صاحبه وبكم هورهن وبعضها لايدرى لمن هو ولا بكم هو رهن ، فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه ؟ فقال : هو كماليه .

٢٠ عن عن عن أحمد بن مجل ، عن صفوان ، عن العلاءِ ، عن عمل بن مسلم ، عن ألمين ألمين في رجل رهن جاريته قوماً أيحل لهأن يطأها ؟ قال : فقال : إن الدين إلى ال

وكان حكمه حكم الموت سواء انتهى .

ثم اعلم أن في نسخ التهذيب و الاستبصارة إذا ارتهنت عبداً أو دابّة فماتا »وهو الظاهر ، وعلى ما في نسخ الكتاب يشكل بأنه لاضمان على الراهن إذا تلف قبل القبض ولوكان بتفريطه إلا أن يقال يلزمه أن يرهن مثله أو قيمته ولم أر به قائلاً من الأصحاب و يمكن أن يقرأ على بناء المجهول ، فيكون بمعنى ارتهنت .

قال في القاموس: رهنه و عنده الشيءَ -كمنعه وأرهنه جعله رهناً .

الحديث التاسع عشر: مجهول.

قوله الليكي : « هو كماليه » ظاهره أنه يحكم بكونه من ماله إذا لم يعرف الرهن بعينه و إن علم أن فيه وهنا كما هو ظاهر المحقق في الشرايع ، حيث قال : لومات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه .

و قال في المسالك: المراد أن الرهن لم يعلم كونه موجوداً في التركة ولا معدوماً فإنه حينئذ كسبيل مال المرتهن، أي بحكم ماله، بمعنى أنه لا يحكم للراهن في التركة بشيء عملاً بظاهر الحالمن كون ما تركه لورثته، و أسالة براءة ذمنته من حق الراهن، وقوله وحتى يعلم بعينه المراد أن الحكم المذكور ثابت إلى أن يعلم وجود الرهن في التركة يقيناً، سواء علم معيناً أم مشتبها في جملة التركة، والأكثر جزموا هنا، و الحكم لا يخلو من إشكال، فإن أصالة البراءة معادضة بأصالة نقاء المال.

الحديث العشرون: صحيح.

ارتهنوها بحواون بينه وبينها ، قلت : أرأيت إن قدرعليها خالياً ؟ قال : نعم لاأرى به بأساً .

الله عن أبي عبدالله عَلَيْهُ: عن إبر أهيم بن عثمان ، عن أبي عبدالله عَلَيْهُ: قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهناً فأردت أن أبيعها قال : أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه .

٣٢ أحمد بن عبل ، عن عبل ، عن عبل بن عبسى ، عن منصور بن حاذم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله على الله عن منه ؟ قال : نعم .

# ﴿ باب ﴾

### \$ ( الاختلاف في الرهن )\$

١ حيدبن زياد ، عن الحسن بن عمر ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور

الحديث الحادي والعشرون: مجهول.

قوله لِللَّهُ : « أُعيذك » حمل على الكراهة .

قال في الدروس: لوارتهن دار السكني كره بيعها للرواية.

الحديث الثاني والعشرون: صحيح.

قوله: «أيشترى» يدلّ على أنه يجوزأن يشترى المرتهن الرهن كما هو المشهور بين الأصحاب، و قال في المسالك : موضع الشبهة ما لوكان و كيلاً في البيع ، فإنّه يجوز أن يتولّى طرفي العقد ، وربّما قيل بالمنع ، ومنع ابن الجنيد من بيعه على نفسه وولده و شريكه و نحوهم لتطرّق التهمة .

### باب الاختلاف في الرهن

الحديث الاول: كالموثق.

يشتمل على حكمين: أحدهما أنه لو اختلفا فيما عليه الرهن فقال الراهن: إنه بمائة، وقال المرتهن: إنه بألف، فالبينة على المرتهن فالقول قول الراهن مع

عن أبي عبدالله تَلْيَكُ قال ؛ إذا اختلفا في الرسم وفقال أحدهما ؛ رهنته بألف درهم وقال الآخر ؛ بمائة درهم ، فقال ؛ يسأل صاحب الألف البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة، وإن كان الرسمن أقل ممن أوأكثر و اختلفا ، فقال أحدهما ؛ هور هن وقال الآخر ؛ هو عندك وديعة ؟ فقال ؛ يسأل صاحب الوديعة البينة فا إن لم يكن له بينة حلف صاحب الرسمن .

٢ - على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن على بن بسلم ، عن أبي جعفى تَرْتَيْكُم في رجل برهن عند صاحبه رهناً لابينة بينهما فيه فاد عى الدي عنده الراهن أنه بألف ، فقال صاحب الراهن : إنسما هو بمائة ، قال : البينة

يمينه عند عدم البيتنة ، و ذهب إليه أكثر الأصحاب و هو الأقوى ، لأصالة عدم الزيادة ، و براءة ذمّة الراهن ، ولأنّه منكر ، ولهذا الخبر و صحيحة عمّل بن مسلم و موثّقة أبان وموثقة عبيد بن ذرارة .

و قال ابن الجنيد: القول قول الهرتهن مالم يستغرق دعواه ثمن الرهن،وما لم يدّع زبادة عن قيمة الرهن، فإن عبارته مختلفة و مستنده رواية السكوني، و هي ضعيفة لاتصلح لمعارضة تلك الأخبار.

الثاني \_ في أنّه لو اختلف مالك المتاع ومن هو عنده ، فقال المالك : هو ودبعة ، و قال الممسك : هو دورهن ، فالقول قول الممسك ، وهو قول الصدوق والشيخ في الاستبصار ، و المشهور بين الأصحاب أن القول قول المالك ، لأصالة عدم الرهن وصحيحة عمّ بن مسلم وفضل ابن حمزة .

فقيل : قول المرتهن إن اعترف الـراهن لـه بالـدين ، و قول الـراهن إن أنكره للقرينة ، و فيه جمع بين الأخبار ، و إن كانت الأخبار الدالة على مذهب الشيخين أكثر .

الحديث الثاني: صحيح وقد تقدّم القول فيه .

على الذي عنده الرَّهن أنَّه بألف وإن لم يكن له بيِّنة فعلى الرَّاهن اليمين.

٣- على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُم في رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم ، فقال الرّجل : لا ولكنّها وديعة ؟ فقال أبوعبدالله عَلَيَكُم : القول قول صاحب المال مع يمينه .

٤- مجل بن يحيى ، عن أحمد بن مجل ، عن ابن محبوب ، عن عبّاد بن صهيب قال : سألت أباعبدالله علي عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول : استودعتكه والآخر يقول : هو رهن مقال : القول قول الذي يقول : إنّه رهن عندي إلّا أن يأتي الذي ادّعي أنّه أودعه بشهود .

# ﴿ باب ﴾

### \$ (ضمان العارية والوديعة )\$

١- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن

الحديث الثالث: موثق.

و يدلعة ، فليس الإقرار بالوديعة إقراراً بالتزام الشيء في الذمّة ، وقال المنمّة ، فالقول قول صاحب المال أي مدّعي القرض ، واختاره العلامة في التذكرة ، وقال : لأن المتشبّث بريد بدعواه دو "ما يثبت عليه لوجوه الضمان بالاستيلاء على مال الغير ، فكان القول قول المالك ولرواية إسحق ، ثمّ قال : هذا التنازع إنّما تظهر فائدته لو تلف المال أوكان غائباً لا يعرفان خبره ، وقال في المختلف بعد إيراد هذا القول : كذا ذكره الشيخ في المنهاية و ابن الجنيد ، وفصل ابن إدريس بأن المدّعي عليه و إن وافق المدّعي على صير ورة المال إليه وكونه في يده ثم " بعد ذلك ادّعي أنّه وديعة ، فلا يقبل قوله ، وأمنا إذا لم يقر بقبض المال أولاً بل ماصدّق المدّعي على دعواه ، بل قال لك عندي وديعة ، فليس الإقرار بالوديعة إقراراً بالتزام الشيء في الذمّة ، وفرقه ضعيف .

الحديث الرابع: موثق.

باب ضمان العارية و الوديعة

الحديث الاول: حسن وآخره مرسل.

أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان و قال : إذا هلكت العارية عند المستعبر لم يضمنه إلا أن يكون قداشترط عليه .

وقال في حديث آخر : إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمانٌ .

٧- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة . عن عبدالله بن سنان قال :

و يدلُّ على أحكام:

الأول عدم كون الوديعة مضمونة ، ومع الحمل على عدم التفريط والتمدّي إجماعيُّ .

الثانى ـ عدم ضمان البضاعة ، وهي المال الذي يبعثه الإنسان للتجارة ليبيع أو يشتري أمانة من غير جعل ولا حصّة ، ولا خلاف في عدم الضمان أيضاً هنا مع عدم التعدي و التفويط .

الثالث أن " العارية بغير شرط الضمان غير مضمونة .

الرابع - أنهامع السرط مضمونة ، قال في المسالك : أجمع علماؤنا و أكثر المامة على أن العارية أمانة لا تضمن بالتلف إلا في مواضع : الأول - التعدي والتفريط ، الثاني : العارية من غير المالك . الثالث - عارية الصيد للمحرم ، فإن إمساكه حرام فيكون متعدياً و ضامناً ، و هذا ظاهر بالنسبة إلى حقّ الله ، و أما المالك فمشكل .

الرابع \_ عارية الذهب و الفضّة إلّا أن يشترط سقوطه .

الخامس \_ إذا اشترط ضمانها و هو صحيح بالنص و الإجماع .

السادس ـ عارية الحيوان ، فإنّ ابن الجنيد حكم بكونه مضموناً ، استناداً إلى رواية يمنع ضعفها من العمل بها ، والأقوى أنّه كغيره .

قوله عليه المعير اليمين ، فيلزمه بنكوله الضمان ، أو يحمل العدل على من لم أن لا يكلّفه المعير اليمين ، فيلزمه بنكوله الضمان ، أو يحمل العدل على من لم يقصد ولم يفر ط ، وهما بعيدان ، والمسألة في غاية الإشكال .

الحديث الثاني: حسن.

قال أبوعبدالله عَلَيْكُم : لايضمن العارية إلّا أن يكون قد اشترط فيها ضماناً إلّا الدَّنا نير فا يتمها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضماناً .

٣ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : قلت لا بي عبدالله عَلَيَكُمُ : العارية مضمونة ! فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك [ما] تواه إلا الذّ هب والفضّة فل تنهما يلزمك تواه و كذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذّ هب والفضّة لازم لك وإن لم يشترط عليك .

٤ - الحسين بن مجل ، عن معلّى بن مجل ، عن الحسن بن علي " ، عن أبان [ عن مجل ] عن أبي جعفر عَلَيَـ اللهُ قال : سألته عن العارية يستعير ها الإنسان فتهلك أو تسرق فقال : إذا كان أميناً فلاغرم عليه ، قال : وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه

و على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله على عن العارية فقال : لاغرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً .

قوله عليه : «إلا الدنانير » قال في المسالك : لاخلاف في ضمان عارية الدراهم و الدنانير عندنا ، إنها الخلاف في غيرهما من الذهب و الفضة كالحلي المصوغة منهما ، فإن مقتضى واية زرارة و نحوها دخولها ، و مقتضى تخصيص الباقي بالدراهم و الدنانير خروجها ، فمنهم من نظر إلى أن استثناء الخاص لا ينافي استثناء العام ، ومنهم من حل المطلق على المقيد ، ولو اشترط سقوط الضمان سقط .

الحديث الثالث: حسن.

الحديث الرابع: ضعيف على المشهود.

ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم الله بعد أن يكون الرَّجل أميناً .

قوله عِلْمَا عَلَى أَمْ أَمْيِناً ، يَمَكُنَ أَنْ يَكُونَ الْمَرَادُ بِالأَمْيِنُ مِنْ لَمِيفُرْ طَفَيَ حَفَظُها ، أَوْ الْمِعْنَى أَنَّهُ لِمَا كَانَ أَمْيِناً فَلا غَرِمَ عَلَيْهِ ، و بالجملة لولا الإجماع لكان القول بالتفصيل قويّاً .

الحديث الخامس: حسن وقد تقدّم القول فيه .

٦- الحسين بن مجل ، عن معلّى بن مجل ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمل حد ثنه ، عن أبي عبدالله تَحْلَقُ في رجل استعار ثوباً ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع عمل حد ثنه ، قال : يأخذون متاعهم ،

٧ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أباعبدالله عَلَيْكُمُ عن وديعة و لم تكن مضمونة لاتلزم.

٨ عد قد من أصحابنا ، عن أحمد بن عمل ؛ وسهل بن زياد ، عن أحمد بن عمل بن أبي نص ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عَلَيْنَاهُم عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت فقال الرّجل : كانت عندي وديعة وقال : الآخر إنّما كانت عليك قرضاً ، قال : المال لازم له إلّا أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة .

٩ على بن يحيى ، عن مجل بن الحسين قال : كتبت إلى أبي عبر على الحديد الحدي

الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و عليه الفتوى .

الحديث السابع: حسن .

قوله على الفرامة ، لكن مضمونة » أي لم يشترط الضمان ، أولم يتعد ولم يفرط فلا يلزم الفرامة ، لكن تأثير الاشتراط هذا في الضمان خلاف المشهور ، وربسما يحمل على أنه بيان للواقع ولا يخفى بعده ، و يمكن حمل الوديعة على العادية و الذهب و الفضة على غير الدراهم و الدنانير ، فيكون مؤيداً للتخصيص ، و هو أنضاً بعيد .

الحديث الثامن: موثق.

وقد تقدّم القول فيه في الباب السابق.

الحديث التاسع: صحيح.

قوله: « إلى رجل وديعة » في الفقيه (١) زيادة وهي قوله « وأمره أن يضعها في

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٣ ص ١٩٤٠

من ملكه ؟ فوقع عُلِيِّكُم هوضامن لها إن شاء الله .

المعلى ا

﴿ باب ﴾

المضاربة وماله من الربح وماعليه من الوضيعة )

١- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن منزل الجار مساوياً منزله أولم يأمره »، و يمكن حمله في صورة التعيين على ما إذا كان منزل الجار مساوياً أو أدون أو الثاني فقط على الخلاف ، أو على ما إذا نهاه عن النقل ، وفي صورة عدم التعيين على ما إذا لم يكن المحلّ مأموناً .

قال في المسالك: إذا عين موضعاً للحفظ لم يجز نقلها إلى مادونها إجماعاً ، وذهب جماعة إلى جواز نقلها إلى الأحرز محتجين بالإجماع ، واختلفوا في المساوى فجوّزه بعضهم و الأقوى المنع ، بل يحتمل قويتاً ذلك في النقل إلى الأحرز أيضاً ، وعليه لو نقلها ضمن ، و إذا نهاه عن نقلها عن المعين لم يجز نقلها إلى غيره و إن كان أحرز إجماعاً إلا أن يخاف التلف .

الحديث العاشر: حسن.

قوله بِلِيَّكُم : «بأطرافها» في نسخ الكتاب ، وأكثر نسخ التهذيب (١) «بأطرافها» بالفاء ولعلّ المرادبها المغفر وما يلبس على الساعدين و غيرها ، فإنّها تجمل على أطراف الدرع ، و في بعض نسخ التهذيب بالقاف ، و لعلّه أنسب .

قال في القاموس: الطراق ككتاب: الحديد يعرض ثم يدار فيجعل بيضة و تحوها.

باب ضمان المضاربة و ماله من الربح وما عليه من الوضيعة

الحديث الأول: حسن.

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٧ ص ١٨٣ ح ٢ .

أبي عبد الله عَلَيَـ أَنَّه قال في الرَّجل يعطي الرَّجل المال فيقول له: ائت أرض كذا و كذا ولاتجاوزها واشتر منها ، قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما .

٢- مجّل بن يحيى ، عن مجّل بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن مجّل بن مسلم ، عن أحدهما عَلَيْقَطْا مُ قال : سألته عن الرّجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرجبه فخرج ، قال : يضمن المال و الربح بينهما .

٣- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن حمّابن قيس، عن أبي جعفر عَليّ قال : قال أمير المؤمنين صلوات الشعليه : من اتّجر مالاً واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان ؛ وقال : من ضمّن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله وليسله من الرّبح شيء .

٤ علي "بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي"، عن السكوني" ، عن أبي عبدالله عَالَبُكُمُ

قال في الروضة: إن خالف ما عين له ضمن المال ، لكن لو ربح كان بينهما للأخبار الصحيحة ، ولولاها لكان التصر"ف باطلاً أو موقوفاً على الإجازة .

الحديث الثاني: صحيح.

الحديث الثالث: حسن.

وقال في التحرير: إذا شرط على العامل ضمان المال وسهمًا من الوضيعة بطل الشرط، وفي صحّة القراض حينتُذ إشكال.

وقال ابن حمزة في الوسيلة : إذا عقد المضاربة لم يخل إمّا ضمّن المضارب أولم يضمّنه و أطلق أولم يضمّنه وأبن نممّنه وأطلق لزم منه ثلاثة أشياء البيع بالنقد بقيمة المثل بنقد البلد وكذا الشراء، فإن خالف لم يصحّ، وإن عيّن له جهة التصرّف لم يكن له خلافه، فإن خالف و ربح كان الربح على ما شرط، وإن خسر أو تلف غرم.

الحديث الرابع: ضعيف على المشهود.

قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده فيقول : هوعندك مضاربة ، قال : لايصلح حتّى يقبضه .

ه عنى بن يحيى ، عن العمر كي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عَلَي الله قال في المضارب : ما أنفق في سفره فهو من جميع المال و إذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه .

٣- حميدبن زياد ، عن الحسن بن محل بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أباعبدالله عَلَيْنَا عن الرَّجل يكون معه الهال مضاربة فيقل بربحه فيتخو ف أن يؤخذ منه فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما وإنّما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذمنه ، قال : لابأس .

و يدل على عدم جواز إيقاع المضاربة على مافي الذمّة ، ولا يدلّ على لزوم كونه نقداً مسكوكاً ، لكن نقل في التذكرة الإجماع على اشتراط كون مال المضاربة عيناً و أن يكون دراهم أو دنانير .

والمحقّق في الشرايع تردّد في غير المسكوك، و قال الشهيد الثاني (ره) في الشرح: لانعلم قائلاً بجوازه، لكن اعترف بعدم النصّ و الدليل سوى الإجماع. الحديث الخامس: صحيح.

و يدل على أن جميع نفقة السفر من أصل المالكما هو الأقوى والأشهر، د قيل: إنّما يخرج منأصل المال مازاد من نفقة السفر على الحضر، وقيل: جميع النفقة على نفسه، و أمنًا كون نفقة الحضر على نفسه فلاخلاف فيه.

الحديث السادس: مرسل كالموثق.

قوله « فيزيد» يحتمل وجهين: الأوّل أنّه يعطي المالك تبر عا أكثر من حصّته لئلاّ يفسخ المضاربة ، و هذا لامانع ظاهراً من صحّته ، الثاني أنّه يفسخ المضاربة الأولى و يستأنف عقداً آخر و يشترط للمالك أزيد مماً شرط سابقاً ، فيحمل على ما إذا نضّ المال و مكون نقداً مسكوكاً .

٧- أبوعلي " الأشعري "، عن على بن عبدالجبار ، عن محدين إسماعيل ، عن علي بن النسعمان ، عن أبي الصباح الكناني "، عن أبي عبدالله عن أبي الرجل يعمل بالمال مضاربة قال : له الرجو وليس عليه من الوضيعة شيء إلّا أن يخالف عن شيء ممّا أمره صاحب المال .

٨ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن صلى بن ميسسّر قال : قلت لا بي عبدالله عَلَيْ الله علم فقال : يقو م لا بي عبدالله عَلَيْ الله علم فقال : يقو م فاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم فقال : يقو م فارنا زاد درهما واحداً أعتق واستسعى في مال الرّجل .

هـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي "، عن السكوني "، عن أبي عبدالله عَالَيْكُ قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المضارب : ما أنفق في سفره فهو من نصيبه .
قدم بلدته فما أنفق فهو من نصيبه .

#### الحديث السابع: صحيح.

وظاهره أن الخسران أيضاً عليه في صورة المخالفة ، كما أن التلف عليه كما هو ظاهر بعض الأصحاب ، و يظهر من كلام بعضهم اختصاصه بالتلف.

#### الحديث الثامن: حسن.

قوله بِلِيلِم : « فإن زاد » المشهور بين الأصحاب أنّه يجوز له أن يشتري أباه فإن ظهر فيه ربح حال الشراء أو بعده انعتق نصيبه لاختياره السبب و يسعى المعتق في الباقي وإن كان الولد موسراً، لإطلاق هذه الرواية ، وقيل : يسرى على العامل مع يساره ، و حملت الرواية على إعساره .

و ربّما فرّق بين ظهور الربح حالة الشراء و تجدّده ، فيسري في الأوّلدون الثاني ، ويمكن حمل الرواية عليه أيضاً وفي وجه ثالث بطلان البيع ، لأنّه مناف لمقصود القراض، هذا ماذكره الأصحاب ويمكن القول بالفرق بين علم العامل بكونه أباه و عدمه ، فيسري عليه في الأوّل لاختيار السبب عمداً ، دون الثاني الّذي هو المفروض في الرواية لكن لم أر قائلاً به .

الحديث التاسع: ضعيف على المشهور.

### ﴿ باب ﴾

### ٥ ( ضمان الصناع )١

١- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ممير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عَلَيْ بن إبراهيم ، عن القصّار يفسد ، قال : كل الجبر يعطى الأجرعلى أن يصلح فيفسد فهو ضامن .

٧- عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قَالَ اللهُ عَلَيْكُمُ قال في الغسّال والصبّاغ : ماسرق منهما منشيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قدسرق

#### باب ضمان الصناع

الحديث الأول: حسن.

ويدل على أنّ الصانع إذا حدث بفعله شيء يضمنه سواء كان بتفريط أم لا ، ولا خلاف فمه بين الأصحاب .

قال المحقق (ره): إذا أفسد الصانع ضمن ولو كان حاذقاً كالقصار يخرق أو يحرق أو الحجام يجني في حجامته أو الختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حد الختان وكذا البيطار ولو احتاط واجتهد، أما لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تعد أو تفريط لم يضمن على الأصح، وكذا الملاح والمكاري لا يضمنان إلا ما يتلف عن تفريط على الأشهر.

وقال في المسالك: أما الضمان فيما يتلف بيده فموضع وفاق ، ولافرق في ذلك بين المحاذق وغيره ، ولا بين المختص والمشترك ولا بين المفرط وغيره ، وأما الضمان لو تلف من غير تفريط بغير فعله فقيل إنه كذلك ، بل ادعى عليه المرتضى الإجماع، وما اختاره المصنف أقوى لأصالة البراءة ، و لأنهم أمناء و للأخبار ، والإجماع ممنوع .

الحديث الثاني: حسن . ويدل على مذهب السيد .

قوله عِليًّا : « فلم يخرج منه » كأنَّه ليس المراد به شهادة البيّنة على أنَّه

وكلُّ قليل له أوكثير فا إن فعل فليس عليه شيء و إن لم يقم البينة وزعم أنه قددهب الذي ادَّعي عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله .

٣- وبهذا الأسنادقال: قال أبوعبدالله عَلَيَكُم : وكان أمير المؤمنين عَلَيَكُم يضمّن القصّار والصائغ احتياطاً للنّـاس وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً.

٤- على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عمّن ذكره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيَّكُمُ قال : سألته عن قصّار دفعت إليه نوباً فزعم أنّه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء وإن سرق متاعه كله فليس عليه شيء .

سرق المتاع بعينه ، فإنه مع تلك الشهادة لاحاجة إلى شهادة أنه سرق معه غيره ، بل المرادأنه إذا شهدت البينة أنه سرق منه أشياء كثيرة بحيث يكون الظاهر أنّ المسروق فيها .

الحديث الثالث: حسن.

قوله عليه الناس أو كان الناس يتمسدكون بفعله و يحسبونه لازماً بخلاف الباقر على الناس أو كان الناس يتمسدكون بفعله و يحسبونه لازماً بخلاف الباقر عليه أديب الناس أو كان الناس يتمسدكون بفعله و يحسبونه لازماً بخلاف الباقر عليه ولذا كانوا يتركون في وقت الإمامة بعض النطوُّعات .

#### الحديث الرابع: مرسل.

قال المحقّق (ره): إذا ادّعى الصانع أو الملاّح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك كلّف البيّنة ، ومع فقدها يلزمهم الضّمان ، وقيل: القول قولهم لأنّهم أمناء وهو أشهر الروايتين ، وكذا لو ادّعى المالك التفريط وأنكروا .

و قال في المسالك: القول بضمانهم مع عدم البيّنة هوالمشهور بل ادّعي عليه الإجماع، و الروايات مختلفة ، و الأقوى أن "القول قولهم مطلقاً، لأنّهم أمناء وللأخبار الدالة عليه، ويمكن الجمع بينها و بين مادل على الضمان بحمل تلك على مالوفر طوا أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط كما دل عليه بعضها.

• على "بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي "، عن السكوني "، عن أبي عبدالله عَلَيْ الله قال : كان أمير المؤمنين عَلَيْكُم يضمن القصاروالصباغ والصائغ إحتياطاً على أمتعة الناس وكان لا يضمن عَلَيْكُم من الغرق والحرق والشيء الغالب وإذا غرقت السفينة ومافيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به وماغاس عليه الناس وتركه صاحبه فهولهم ،

٦ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن الكاهلي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب و اشترط عليه أن يعطي في وقت ، قال : إذا خالف الوقت وضاع الثوب بعد الوقت فهوضا من .

٧- عدّة من أصحابنا ، عن أحدبن من بنعيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل ابن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيحرقه قال : أغرمه فا نتك إنّما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفعه إليه ليفسده .

٨ أحمد بن محر ، عن محر بن يحيى ، عن غياث بن إبر اهيم ، عن أبي عبد الله عَلَيْكُمُ أنَّ

الحديث الخامس: ضعيف على المشهود .

قوله إلي : « والشيء الغالب » أي ما لا اختيار لهم فيه أو كثير الوقوع . قوله إلي : « فما قذف به البحر » قال في التحرير: ما ألقاء ركاب البحر فيه لتسلم السفينة فالأقرب أنه لمخرجه إن أهملوه ، و إن رموه بنية الإخراج له فالوجه أنه لهم ، والأجرة لمخرجه مع التبرع ، ولو انكسرت السفينة فأخرج بعض المتاع بالغوص ، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ففي رواية عن الصادق الميلي أن ما أخرجه البحر لأهله ، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه ، و ادعى ابن إدريس الإجاع على هذا الحديث .

الحديث السادس: حسن والحكم بالضمان فيه للتعدّى.

الحديث السابع: مجهول.

الحديث الثامن: موثق.

أميرالمؤمنين صلوات الله عليه ا'تمني بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه و قال: إنّـماهوأمين.

الرضا عَلَيْ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مر ار ، عن يونس قال : سألت الرضا عَلَيْ عن القصّار والصائغ أيضمّنون ؟ قال : لا يصلح الناس إلّا أن يضمّنوا ، قال : و كان يونس يعمل به ويأخذ .

قوله عليه على ما هو المشهور من أن صاحب الحمّام لا يضمن إلا ما أودع و فرّط فيه .

قال في المسالك: لأنه على تقدير الإيداع أمين فلا يضمن بدون التفريط، ومع عدمه فالأصل براءة ذمّته في وجوب حفظ مال الغير مع عدم التزامه، حتى لو نزع المغتسل ثيابه وقال له: احفظها فلم يقبل لم يجب عليه الحفظ و إن سكت، ولو قال له: دعها و نحوه ممنّا يدلّ على القبول كفي في تحقّق الوديعة.

قوله عِلَيْكُم : «هو أمين» لعل المعنى أنه يحفظها بمحض الأمانة ، وليسممن يعمل فيها أو يأخذ الأجر على حفظها فهو محسن لا سبيل عليه ، ويمكن أن يقال: خصوص هذا الشخص كان أميناً غير متهم ، فلذا لم يضمنه عِلَيْكُم أوالمعنى أنه جعله الناس أميناً، و الأوّل أظهر .

الحديث التاسع: ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر: مجهول.

## **برباب**

#### \$\pi\$ ( ضمان الجمال والمكارى وأصحاب السفن )\$

الله عن الحلبي ، عن الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله قَلْتَالِكُم قال : سئل عن رجل حمّال استكري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن عض زقاق الزريت الخرق فاهراق مافيه ، فقال : إنّه إنشاء أخذ الزريت وقال : إنّه انخرق ولكنّه لايصد ق إلّا ببيّنة عادلة .

٢- عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن مجمّل بن عيسى ، عن مجمّل بن يحيى ، عن يحيى بن الحجّاج ، عن خالد بن الحجّاج قال : سألت أباعبدالله عَلَيْكُم عن الملاّح أحمل معه الطّعام ثمّ أقبضه منه فنقص ، فقال : إن كان مأمو نا فلاتضمّنه .

٣- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عمير أبي عمير أبي عبدالله عَلَي بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عَلَي في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاماً فنقص قال : هو ضامن ، قلت : إنه ربّما زاد ، قال : تعلم أنّه زاد شيئاً ؟ قلت : لا ، قال هو لك .

٤ \_ عمل بن يحيى ، عن عمل بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر،

### باب ضمان الجمال والمكارى و أصحاب السفن

الحديث الأول: حسن.

وقد مر" الكلام فيه ، وقال الوالد العلامة (ره): لعل الحكم بوجوب إقامة البيانة عليه والضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة أي ظن كذب الجمال أو الحمال أوظن تفريطه ، أو عدم كونه عادلاً كما يشعر به بعض الأخبار لامطلقاً وهذا أظهر طرق الجمع في هذه الأخبار .

الحديث الثاني : مجهول ، ويحتمل أن يكون موثقاً .

الحديث الثالث: حسن .

الحديث الرابع: ضعيف على المشهور.

عن أبي الحسن عَلَيَكُم قال : سألته عن رجل استأجر سفينة من ملا حفحملها طعاماً واشترط عليه إن نقس الطّعام فعليه ، قال : جائز ، قلت : له إنّه ربّمازاد الطّعام ؟ قال : فقال : يدّعي الملاّح أنّه زاد فيه شيئاً ؟ قلت : لا ، قال : هو لماحب الطّعام الزّيادة و عليه النّقمان إذا كان قد اشترط عليه ذلك .

• \_ مجل بن يحيى ، عن أحمد بن عجل ، عنابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان قال :

قوله الله عليه المناسس عليه الله على المتحباب عدم التضمين مع عدم الشرط .

#### الحديث الخامس:مجهول.

و يدل على عدم التضمين مع عدم التهمة إمَّا وجوباً أو استحباباً .

قال في المسالك : يكره أن يضمّن الأجير إلاّ مع النَّهمة ، وفيه تفسيرات .

الأوّل \_ أن يشهد شاهدان على تفريطه ، فإنه يكره تضمينه للعين إذا لميكن منهماً .

الثاني \_ لو لم تقم عليه بيّنة و توجيّه عليه اليمين يكره تحليفه ليضمّنه كذلك .

الثالث ـ لو نكل عن اليمين المذكور و قضينا بالنكول كره تضمينه كذلك.

الرابع \_ على تقدير ضمانه وإن لم يفرّط كما إذا كان صانعاً على ماسياً تي يكره تضمينه حينئذ مع عدم تهمته بالتقصير .

الخامس \_ أنه يكره له أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط على القول بجواز الشرط.

السادس ـ لو أقام المستأجر شاهداً عليه بالتفريط كره له أن يحلف معه ليضمنه مع عدم التهمة .

السابع \_ لولم نقض بالنكول يكره له أن يحلف ليضمّنه كذلك . و الأربعة

حمل أبي متاعاً إلى الشّام مع جمّال فذكر أنَّ حملاً منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبدالله على على الله على الله على عبدالله على عبدالله على على عبدالله على عبدالله على الله على الله

٣ - حمّل بن يحيى ، عن أحمد بن حمّل ، عن العبتاس بن موسى ، عن يونِس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمْ في الجمّال يكسر الّذي يحمل أو يهر يقهقال : إن كان مأموناً فليس عليه شيء وإن كان غيرمأمون فهو ضامن .

٧ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن صلى بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عبد الرّحن ، عن مسمع بن عبدالله ، عن أبي عبدالله تَهْلَيْكُمُ قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : الأجير المشارك هو ضامن إلّا من سبع أو من غرق أو حرق أولص مكابر .

# ﴿ باب الصروف،

١ ـ عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن مجَّل بن عيسى ، عن مجَّل بن عيسى ، عن يحيى بن

الأوَّلُ سديدة ، و الخامس مبنيُّ على صحّة الشرط وقد بيِّنَا فساده و فسادالعقديه ، والأُخيران فيهما أنَّ المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب الذي يوجب الضمان ، و مع فرضه لايكره تضمينه ، لاختصاص الكراهة بعدم تهمته فكيف مع تيقّن ضمانه .

الحديث السادس: صحيح.

الحديث السابع: ضعيف.

و المشارك بفتح المراء هو الأجير المشترك الذي يوجر نفسه لكل أحد ولا يختص بواحد ، كالصباغ و القصار، وسئل في حديث زيد عن الأجير المشترك فقال: هو الذي يعمل لك ولذا .

#### باب الصروف

الحديث الأول: مجهول.

الحجّاج، عنخالد بن الحجّاج قال: سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة درهم وزناً، قال: لا بأس مالم يشترط، قال: وقال: جاء الرّباء من قبل الشروط إنّما تفسده الشّروط.

ويحتمل أن يكون صحيحاً . و يدل على عدم تحريم الزيادة في الفرض من غير شرط كما هو المشهور ، قال في التحرير : إذا أقرضه وجب إعادة المثل ، فإن شرط في القرض الزيادة حرم ولم يفسد الملك ، سواء شرط زيادة عين أو منفعة ولو دد عليه أزيد في العين أو في الصفة من غير شرط لم يكن به بأس ، سواء كان العرف يقتضي ذلك أولا ، ولا تقوم العادة في التحريم مقام الشرط ، ولا فرق في التحريم مع الشرط بين الربوى و غيره ، ولو شرط في القرض أن يوجر داره أو يبيعه شيئاً أو يقترضه المفترض مرة أخرى جاذ ، أما لوشرط أن يوجر داره بأقل من أجرتها أو بستأجر منه بأكثر أو على أن يهدي له هدية أو يعمل له عملاً فالوجه التحريم ، ولو فعل ذلك من غير شرط كان جايزاً .

وقال الشيخ: إذا أعطاه الغلّة وأخذ منه الصحاح شرط ذلك أو ِلم يشترط لم يكن به بأس، وفيه إشكال مع الشرط.

الحديث الثاني: موثق.

و عمل به أكثر الأصحاب، قال في الدروس: في صحيحة اسحاف وعبيد «يجوذ تحويل النقد إلى صاحبه و إن لم يتقابضا » معلّلاً بأنّ النقد بن من واحد، وظاهره أنّه بيع و أنّ ذلك توكيل للصيرفيّ في القبض، وما في الذمّة مقبوض، و عليه

فقلت : إنتي لم أوازنه ولم أناقد وإنها كان كلام بيني وبينه ، فقال : أليس الدَّراهم من عندك والدَّنانير من عندك ؟ قلت : بلى ، قال : فلابأس بذلك .

٣ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن من بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أباالحسن موسى عَلَيَّكُم عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقافي حوائجه وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بديناروقد يطلب صاحب المال بعض الورقوليست بحاضرة فيبتاعهاله من الصيرفي بهذا السعرونحوه ثم " يتغيس السعر قبل أن يحتسباحتى صارت الورق اثني عشر درهما بدينارفهل يصلح ذلك له وإنما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بديناراقال : إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضر " مكيف الصروف ولابأس .

عن أبي عبدالله عَلَي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عَلَي قال : سألته عن الرّجل تكون عليه دنانير ، قال : لا بأس أن يأخذ قيمتها دراهم .

• علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن عمّ بن مسلم قال : سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدّ نانير أيأخذها دراهم بسعر اليوم ؟ قال : نعم إنشاء .

ابن الجنيد و الشيخ ، واشترط ابن إدريس القبض في المجلس وُهو نادر .

وقال الفيروز آ باديّ : الوضح محرّ كة.: الدرهم الصحيح .

الحديث الثالث: صحيح:

قوله الملك على الدنانير » أي بقيمة يوم الدفع كما هو المشهور ، و يدل عليه أخبار الخر ، وقال في الدروس : لو قبض ذائداً عمّا له كان الزايد أمانة ،سواء كان غلطاً أو عمداً وفاقاً للشيخ .

الحديث الرابع: حسن .

الحديث الخامس: حسن

٦ ـ أبوعلي " الأشعري "، عن على بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي "، عن أبي عبدالله تَالَيَكُم قال ؛ سألته عن الر جل يكون له الد ين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجلوليس عند الر جل الذي عليه الد راهم ، فقال : خذمن ي دنانير بصرف اليوم ، قال : لا بأس به .

٧ ـ أبوعلي الأشعري ، عن على بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم تَطْيَاكُم عن الرّجل يبيعني الورق بالدّ نانير وأتّزن منه فأزنله حتّى أفر غفلا يكون بيني وبينه عمل إلّا أن في ورقه نفاية وزيوفاً وما لا يجوز ، فيقول : انتقدها و ردَّ نفايتها ، فقال : اليس به بأس ولكن لا تؤخّس ذلك أكثر من يوم أو

الحديث السادس: صحيح.

الحديث السابع: موثق.

واعلم أنّه لاخلاف بين الأصحاب في وجوب التقابض قبل التفرّق في النقدين إلاّ من الصدوق ، حيث لم يعتبر المجلس استناداً إلى روابات ضميفة ، و الأصحاب كلّهم على خلافه ، فربّماكان إجماعيّاً ، وهل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث يائمان لو أخلاّ به ؟ قطع في التذكرة بالتأثيم بالترك ، وفيه إشكال .

ثم "اعلم أن" الظاهر من خبر إسحاق أدّلاً ابتناء سؤاله على لزوم التقابض، ولا ينافيه الجواب لأنه حصل التقابض أدّلاً ، فإذا رد " بعضها بعد ذلك وأخذ عوضها في مجلس الرد" يحصل التقابض في ذلك البعض أيضاً ، فما وقع فيه من النهي عن التأخير أكثر من يوم أو يومين ، لعله محمول على الاستحباب و فيه إشكال أيضاً .

قال في الدروس: لوظهر النقد ثمناً أو مثمناً من غير الجنس و كان معيناً بطل العقد، لأن الأثمان تتعين بالتعيين عندنا، ولو ظهر بعضه بطل فيه ويتخيش في الباقى، و إن كان عير معين فله الإبدال مالم يتفرقا، و إن كان العيب من الجنس كخشونة الجوهر ورداءة السكّة فإن تعين فليس له الإبدال و يتخير بين

يومين فا يُسما هو الصرف ، قلت : فا إن وجدت في ورقة فضلاً مقدار مافيها من النفاية ؟ فقال : هذا احتياط ، هذا أحب السي .

رد" و بين الأرش إن اختلف الجنس ، و إن اتتحد فله الرد" لاغير ، وإن لم يتعين فله الإبدال على الأقرب وله الرد"، فله الإبدال على الأقرب وله الرد"، وقال الشيخ و ابن حزة : يتخيس بين الإبدال و الفسخ و الرضا مجاناً ولم يقيدا باتتحاد الجنس ، وفي المختلف له الإبدال دون الفسخ لعدم التعيين ، ويشكل بأنهما تفرقا قبل قبض البدل.

وقال ابن الجنيد: يجوز الإبدال مالم يتجاوز يومين فيدخل في بيع النسيّة ولم يقيد بالتعيين و عدمه، وفي رواية إسحاق عن الكاظم للمِلْيُكُمُ أَشَارة إليه انتهى .

وقال المحقّق (قده) في الشرايع: و إن لم يخرج بالعيب من الجنسيّة كان مخيّراً بين الردّ و الإمساك بالثمن من غير أرش، وله المطالبة بالبدل قبل التفرّق قطعاً، وفيما بعد التفرّق تردّد.

وقال الشهيد الثاني (رم) في وجه التردّد: من حيث إن "الإبدال يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرّق ، وأن الأمر الكلّيّ الثابت في المذمّة قد وجد في ضمن البدل الحاصل بعد التفرّق ، فيؤدّي إلى فساد الصرف ومن تحقّق التقابض ، لأن المقبوض و إن كان معيباً فقد كان محسوباً عوضاً و هو الأقوى ، و هل يجب قبض البدل في مجلس الرد و فيه وجهان : أجودهما العدم انتهى .

قوله « فإن وجدت في ورقة فضلاً » في التهذيب « فإن أخذت » (١) وهوالاظهر والاحتياط إميّا لتحقّق التقابض أوّلاً في الجميع أولاً نّه ربّمالم يكن عنده شيء بعد الردّ.

وقال في القاموس: وزنت له الدراهم فأتزنها ، وقال: نفاية الشيء ويضمّ: رديّه وبقسّته.

 <sup>(</sup>١) التهذيب ج ٧ ص ١٠٣ ح ٥٠ . وفيه أيضاً وجدت .

٨ ـ صفوان ، عن إسحاق بنعمار قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيَا ﴿ الدّراهم بالدّراهم والرصاص ، فقال : الرّصاص باطل .

٩ - على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبدالر من بن الحجاج قال : سألته عن الصّرف فقلت له : الرّ فقة ربّما عجّلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وإنّما تجوز بسابورالد مشقية والبصرية فقال : وماالر فقة فقلت القوم بتر افقون ويجتمعون للخروج فإ ذا عجّلوافر بّمالم نقدر على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلّة فصر فواألفا وخمسين درهم منها بألف من الد مشقية والبصرية فقال : لاخير في هذا أفلا تجعلون فيها ذهباً طكان زيادتها فقلت له : أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم ؟ فقال : لابأس بذلك إنّ أبي عَلَيَكُم كان أجرى على أهل المدينة منتي وكان يقول هذا فيقولون : إنّماهذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولوجاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال .

علي "بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعمَّابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان

الحديث الثامن: موثق.

قوله عِلِيّم : « الرصاص باطل » يحتمل أن يكون المراد به الرصاص الّذي يغشّ به الدراهم ، فيسأل أنّه هل يكفي دخول الرصاص لعدم كون الزيادة ربًا ، فأجاب عُلِيّكُ بأنّه غير متموّل أو غير منظور إليه و هو مضمحل فلا ينفع ذلك في الربا ، ويحتمل أيضاً أن يكون المراد به أنّ انضمام الرصاص سواء كان داخلاً أو خارجاً لا يخرجه عن بيع الصرف ، والأوّل أظهر .

الحديث التاسع: صحيح وسنده الآخر حسن كالصحيح.

قال الفيروزآباديّ: سابور : كورة بفارس مدينتها نوبندجان.

قوله الله عليه على على على على على على الله على الله على الله الله على الله الله الكه على دفع البله الله عنك ، بل الكافى هو الله تعالى ، فلم يفهم السائل فأجاب بما أجاب. والغلّمة بالكسر الغشّ .

ابن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبدالرِّ حن بن الحجَّاج مثله .

الحجّاج على "بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالر عن بن الحجّاج عن أبي عبدالله على "بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله على أن على أن على أن على أن على أنت ديناراً والصّرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا إلّا فراراً، وكان أبي يقول : صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق ".

١١ - أبوعلي الأشعري ، عن على بن عبدالجبسار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن على المسلمي عن على المسلمي عن على الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عَلَيَكُم عن الرّجل يستبدل الكوفية بالشّامية وزنا بوزن فقال : لابأس بوزن فيقول الصّيرفي : لاأ بدّل لك حتّى تبدّل لي يوسفية بغلّة وزنا بوزن فقال : لابأس فقلنا : إنَّ الصيرفي إنّه الله فضل اليوسفية على الغلّة ، فقال : لابأس به .

١٧ - عمّ بن يحيى ، عن أحمد بن عمّ ، عن حمّ بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أباعبدالله عَلَيَّكُم عن الرّجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول:حو لها دنانير من غير أن أقبض شيئًا، قال : لابأس ، قلت : يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول:حو لها لي دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئًا قال : لابأس .

### الحديث العاشر: حسن.

وقال في الدروس : ولا يشترط في الضميمة أن تكون ذات وقع فلو ضمّ ديناراً إلى ألف درهم ثمناً لألفي درهم جاز لرواية ابن الحجّاج .

الحديث الحادي عشر: صحيح.

قوله: « فضل اليوسفينة » أى بحسب الكيفيّة لا الكمّيّة ، واختلف الأصحاب في تلك الزيادات الحكميّة هل توجب الربا أم لا ؟ وهذه الأخبار دالّة على الجواز. الحديث الثاني عشر : موثن . وقد تقدم الكلام فيه .

الحلبي قال : علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله تَلْيَكُم عن رجل ابتاع من رجل بدينار فأخذ بنصفه بيعاً وبنصفه ورقاً ،قال: لا بأس به ؛ وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقاً أو بيعاً ويترك نصفه حتّى يأتي بعد فيأخذ به ورقاً أو بيعاً وقال : ما أحب أن أترك منه شيئاً حتى آخذه جميعاً فلا يفعله .

الأشعري"، عن عن عبد الجبيّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليّ الرّ جل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدّ نانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل مابيني وبينه فيها فأعطيه الدّ نانير و أقول له : إنّه ليس بيني وبينك بيع فا نيّي قد نقضت الّذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتّى تأتيني من الغد و أبايعه ، قال : ليس به بأس .

مه على "بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعلى بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدال حن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عَلَيَا الأُسرب يشترى بالفضّة ، قال : إن كان الغالب عليه الأُسرب فلابأس به .

#### الحديث الثالث عشر: حسن.

قوله بِلِيكُم : « ما أُحب ، ظاهره أنه يأخذ بنصف الدينار متاعاً وبنصفها دراهم فلو أخذ المتاع وترك الدراهم لم يجز على المشهور ، ولو عكس فالمشهور الجواز ، ولو عكس فالمشهور الجواز ، و الخبر يشملها و يمكن حمله في الأخير على الكراهة ، أو على أنه قال : آخذ منك النصف الآخر ورقاً أو ما يوازيه من المتاع ، فنهى عن ذلك إما للجهالة أو لكون

البيع حقيقة عن الورق.

وقال في الدروس: لوجمع بين الربويّ و غيره جاز، فإنكان مشتملاً على أحدِ النقدين قبض ما يواذيه في المجلس.

الحديث الرابع عشر: موثق . وموانق لأصول الأصحاب .

الحديث الخامس عشر: حسن كالصحيح.

قوله عليه الأسرب أوجنسه ، و الأوّل الغالب » أي اذا غلب اسم الأسرب أوجنسه ، و الأوّل

المستعربة المستعربة عن محدال عن المستعربة عن مقوان ، عن إسحاق بن عمّا را عن الله عليه المال فيقضي بعضاً دنانير و قال : سألت أبا إبراهيم تَلْكِنْ عن الرّجل مكون لي عليه المال فيقضي بعضاً دنانير و بعضاً دراهم فأ ذا جاء يحاسبني ليوفينني [ك]ما يكون قد تغيير سعر الدّنانير،أي السّعرين أحسب له الّذي كان يوم أعطاني الدّنانير أو سعر يومي الّذي الحاسبه ؟ قال : سعر يوم أعطاك الدّنانير لأنت حبست منفعتها عنه .

۱۷ ـ صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيْكُ : الرَّجل يجيئني بالورق يبيعنيها يريدبها ورقاً عندي فهو اليقين أنّه ليس يريدالدّ نانير ليس يريدا لا الورق ولا يقوم حتّى يأخذ ورقي فأشتري منه الدّراهم بالدّ نانير فلا يكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فا عطيه كمال دنانيره و لعلّي لاأحرز وزنها فقال : أليس يأخذ وفاء الذي له ؟ قلت : بلى ، قال : ليس به بأس.

أَظْهِر كُمَا سِياْتِي فِي خَبْرِ يُونِس و الحاصل أنَّه بمحض هذا لا يجري فيه حكم الصرف والربا ، لأنَّ الفضّة مستهلكة فيه، و عليه فتوى الأصحاب .

قال في الدروس : ولوكان في أحد العوضين ربويّ غير مقصود اغتفر كالدراهم المموّهة بالذهب و الصفر و الرصاص المشتملين على الذهب والفضّة .

الحديث السادس عشر: موثق.

و به فتوى الأصحاب، قال في الدروس: لوكان عليه أحد النقدين فدفع إليه الآخر قضاءً ولم يحاسبه احتسب بقيمة يوم القبض، لأنته حين الانتقال و في رواية إسحاق لأنته حبس منفعته عنه.

الحديث السابع عشر: موثق.

ويدل على أنه يحصل التقابض بإقباض مايشتمل على الحقّ و إن كان أزيد كما صرّح به جماعة .

قال في التحرير : لو أعطاه أكثر من حقَّه ليترك له حقَّه بعد وقت صح"، و يكون الزايد أمانة يضمنه مع التفريط خاصَّة . ۱۸ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله علي الله علي قال : أبي اشترى أرضاً و اشترط على صاحبها أن يعطيه ورقاً كل دينار بعشرة دراهم .

١٩ ـ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن من الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيْ : آني الصّير في بالدَّراهم أشتري منه الدَّنانير فيزن لي بأكثر من حقّي ثمَّ ابتاع منه مكاني بها دراهم إقال : ليس بها بأس ولكن لاتزن أقلً من حقّك .

٠٠ - حمّل بن يحيى ، عن أحمد بن حمّل ، عن حمّل بن إسماعيل ، عن حمّل بن الفضيل ، عن أبي الصّباح الكناني قال : سألت أباعبدالله علي عن الرّجل يقول للصّبائغ : صغ لي

الحديث الثامن عشر: حسن.

قوله عَلَيْكُم : « ورقاً كل دينار» هذا يحتمل وجهين :

الأوّل - أن يكون المساومة على الديناد ، ثمّ يشترط عليه أن يبذل مكان كلّ ديناد عشرة دراهم ، أو يوقع البيع على الديناد أيضاً ثمّ يحوّل ما في ذمّته إلى الدراهم بتلك النسبة .

الثاني – أن يكون البيع بالدرّاهم و يشترط عليه أن يعطي دراهم تكون عشرة منها في السوق بدينار ، فيكون ذكر هذا التعيين نوع الدرهم.

قال في الدروس : لمو باعه بدراهم صرف عشرة بديناد صح مع العلم لامع الجهل .

الحديث التاسع عشر: صحيح.

الحديث العشرون: مجهول.

و بــه أفتى بعض الأصحاب مقتصرين على مافي الرواية ، و منهم من عدّاه إلى غيره .

قال في المسالك: قد اختلفوا في تنزيل هذه الرواية و العمل بمضمونها

هذا الخاتم وأبدّلك درهماً طازجاً بدرهم علّه ، قال : لا بأس .

٢١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنانقال : سألت أباعبدالله عَلَيَكُم عن شراء الذهب فيه الفضة والزريبق والتراب بالد نانير والورق ، فقال : لاتصارفه إلا بالورق قال : وسألته عن شراء الفضة فيها الرصاص والورق إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة ، قال : لا يصلح إلا بالذهب .

فالشيخ عمل بها في البيع المذكور و عداها إلى اشتراط غير صياغة الخاتم لعدم الفرق بين السروط، وكذلك ابن إدريس معلّلاً بأن الممتنع في الربا الزيادة العينية لا الحكمية، والمحقيّق و جماعة نقلوها بلفظ روي متردّدين فيها، و الحقّ أنها لا دلالة لهاعلى مدعاهم، بل إنها تضميّنت جعل إبدال الدرهم شرطاً في الصياغة، لا البيع بشرط الصياغة، و أجود ما ينزل عليه الرواية أنها تضميّنت إبدال درهم طازج بمدرهم غلّة مع شرط الصياغة من جانب الغلّة، و مع ذلك لا يتحقق الزيادة، لأن بدرهم غلّة مع شرط الخالص، و الغلّة المغشوش، فالزيادة الحكميية يقابل بما ذاد في الخالص عن جنسه في المغشوش، وهذا الوجه لامانع منه في البيع وغيره.

الحديث الحادي والعشرون: حسن.

قوله : « بالدنانير و الورق » لعل الواو بمعنى أو،إذالمشهور جواز بيعمثله بهما .

قوله عليه الله المالم إلا بالذهب » الحصر إضافيّ بالنسبة إلى الورق ولعلّه محمول على ماهو الغالب في المعاملات ، فإنّهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد ممنّا في الغش كما ذكره الأصحاب .

قال في الدروس: المغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهما مخالفاً أو مماثلاً مع زيادة تقابل الغش و إن لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع، و تراب أحد النقدين يباع بالآخر و بعرض، ولواجتمعا و بيعا بهما جاز، و كذا تراب الصياغة و تجب الصدقة بعينه أو ثمنه مع جهل أرببه.

٢٢ ـ عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محل ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله مولى عبد ربّه قال : سألت أباعبدالله عَلَيْكُما عن الجوهر الذي يخرج من المعدنوفيه ذهب وفضة وصفر جميعاً كيف نشتريه ؟ فقال : تشتريه بالذّهب والفضة جميعاً .

عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله تَالْمَالله عن بيع السّيف المحلّى بالنقد ، فقال : لابأس به . قال : و سألته عن بيعه بالنّسيئة ، فقال : إذا نقد مثل ما في فضّته فلا بأس به أو ليعطي الطّعام .

على بن حديد ، عن علي بن من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن حديد ، عن علي بن ميمون الصّائغ قال : سألت أباعبدالله تَهُ اللَّهِ عَمّا وكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال : تصدَّق به فا مّا لك وإمّا لأهله ، قال : قلت : فا ن فيه ذهبا وفضّة وحديداً فبأي شيء أبيعه ؟ قال : بعه بطعام ، قلت : فا إن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال : نعم .

الحديث الثاني والعشرون: مجهول. وفي أكثر النسخ عبدالله

#### فضميف .

الحديث الثالث والعشرون: صحيح.

قوله عليه على ما إذاكان الثمن زايداً على الحلية إذاكان البيع بالجنس ، وقوله أو ليعطى الطعام أي إذا أراد نسيئة الجميع .

الحديث الرابع والعشرون: ضعيف.

و قال اللحقـّق (ره): تراب الصياغة تباع بالذهب و الفضّة جميعاً، أوبعرض غيرهما ثمّ يتصدق به، لأنّ أربابه لايتميـّزون.

وقال في المسالك: فلوتميّزوا بأنكانوا منحصرين ردّه إليهم، ولوكان بعضهم معلوماً فلآبدّ من محاللته ولو بالصلح، لأن الصدقة بمال الغير مشروطة باليأسعن معرفته، ولو دلّت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصابغ تملّكه.

معد بن السيف المحلّى والسيف المحديد المموّ مين عن عن عن السيف المحلّى والسيف المحديد المموّ مين عن عن السيف المحلّى والسيف المحديد المموّ مينيه بالدّراهم قال: نعم و بالذهب؛ وقال: إنّه يكره أن ببيعه بنسيئة؛ وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضّة فلابأس.

٢٦ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن حزة ، عن إبراهيم بن هلال قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيْكُ : جامفيه ذهب وفضّة أشتريه بذهب أو فضّة ؟ فقال : إن كان تقدر على تخليصه فلا ، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس .

٧٧\_ على بن يحيى ، عن على بن أحمد ، عن على بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت له : تجيئني الدّراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس ؟ فقال : لا يجوزولكن انظر فضل مابينهما فزن نحاساً وزن الفضل فاجعله مع الدّراهم الجياد و

الحديث الخامس والعشرون: كالموثق.

الحديث السادس والعشرون :مجهول.

قوله على المشهور، وحمله على تخليصه » هو خلاف المشهور، وحمله على ما إذا علم أو ظن وعلى هذا الحمل تكون النهي في الشق الأوّل على الكراهة.

قال المحقق (ره): الأواني المصوغة من الذهب و الفضّة إن كان كلّ واحد منهما معلوماً جاز بيعه بجنسه من غير زيادة و بغير الجنس و إن زاد، و إن لم يعلم و أمكن تخليصهما لم يبع بالذهب ولا بالفضّة ، و بيعت بهما أو بغيرهما و إن لم لم يمكن و كان أحدهما أغلب بيعت بالأقلّ، و إن تساويا بيعت بهما.

وقال في المسالك : منعه من بيعه بأحدهما على تقدير إمكان التخليص لاوجه له ، بل يجوز حينئذ بيعه بهما و بأحدهما و بغيرهما سواء أمكن التخليص أم لا إذا علم زيادة الثمن على جنسه بما يتموّل.

الحديث السابع والعشرون: موثق.

قوله المِلْيَامُ : « فَقَال: لا » ليس في بعض النسخ « يجوز » موافقاً لنسخ التهذيب

خذ وزناً بوزن .

مهاوية على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مر ار ، عن يونس ، عن معاوية أو غيره ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : سألته عن جوهر الأسرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح أن يسلم الرَّجل فيه الدَّراهم المسماة ؟ فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك ، يعنى لايعرف إلّا بالأسرب .

٢٩ ـ أبو على "الأشعري" ، عن ممّل بن عبدالجبّار ؛ وممّل بن إسماعيل ، عن الفضل

فالمعنى أنه لا يجب الشراء بالفلوس، بل يكفي جعل النحاس مع الدراهم الجياد ولعل قوله «خذوزنا بوزن» على المثال أوبيان أقل مراتب الجواذ، وأما على نسخة «لا يجوذ» فقيل : كأنه كان يشتري الفضل بإعطاء فلوس مع المغشوشة فنهى عنه، لعدم العلم بمقدار كل من الفضة و الغش في المغشوش فأمره الملكي أن ينظر إلى الفضل من الجنس فيزنه بنظره وزنا ويزن نحاساً، و يجعله مع الجياد ليكون بإذاء الغش في المغشوشة، ويأخذ وزنا بوزن، ليقع كل من الفضة والغش في مقابل الآخر.

وأقول: الأظهر على هذه النسخة أن يقال: إنها نهى عن الفلوس إذا أخذوها بالعدد من غير وزن كما فهمه الفاضل الأستر آبادي ، حيث قال: يفهم منه أن الفلوس ليس حكمها حكم الدراهم والدنانير ، و أنّ حكمها حكم الطعام، يعني من خواص الدراهم و الدنانير وقوع المعاملات بذكر عددهما ، فلابد في الفلوس من ذكر وزنها انتهى . ويؤيده مارواه الشيخ عن معلى بن خنيس أنه قال لأبى عبدالله المبلك إنها أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر منه إلا بالدنانير ، فيصح لي أن أجعل بينهما نحاساً ؟ فقال: إن كنت لابد فاعلاً فليكن نحاس وزناً .

الحديث الثامن والعشرون: مجهول.

الحديث التاسع والعشرون: صحيح.

ابن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن عبدالر من بن الحجّاج قال : سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمّى ؟ فقال : إن الناس الم يختلفوا في النساء أنه الرّباء ، إنّما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له : فيبيعه بدراهم بنقد ؟ فقال : كان أبي يقول : يكون معه عرض أحب إلي " ؛ فقلت له : إذا كانت الدّراهم الّتي تعطى أكثر من الفضّة الّتي يكون معه عرض أحب الي " ؛ فقلت له : إذا كانت الدّراهم الّتي تعطى أكثر من الفضّة الّتي فيها ؟ فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك ؟ قلت له : فا ينهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك ، فقال : إن كانوا يعرفون ذلك فلابأس وإلّا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي ".

٣٠ عن على الأنصاريّ، عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الأنصاريّ، عن الله عن الله على الأنصاريّ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عَلَيَكُمُ : الرّجل يكون لي عليه الدّراهم فيعطيني المكحلة ، فقال الفضّة بالفضّة وماكان من كحل فهود بن عليه حتّى يردّه عليك يوم القيامة .

قوله عليه التحريم ، أو إن لم يختلفوا » لمل المراد به أنه بمنزلة الربا في التحريم ، أو إن لم يكن من جهة لزوم التقابض باطلاً ، فهو من جهة عدم تجويزهم التفاضل في الجنسين نسيّة باطل ، لكن لم ينقل منهم قول بعدم لزوم التقابض في النقدين ، وإنّما الخلاف بينهم في غيرهما ، ولعلّه كان بينهم فترك .

قال البغوي في شرح السنّة: يقال ؛ كان في الابتداء حين قدم النبي عَلَيْ الله المدينة بيع الدراهم و بيع الدنائير بالدنائير متفاضلاً جائزاً يداً بيد ، ثم صاد منسوخاً بإيجاب المماثلة ، وقد بقي على المذهب الأوّل بعض الصّحابة ممّن لم يبلغهم النسخ ، كان منهم عبد الله بن عبّاس ، وكان يقول: أخبرني أسامة بن زيد أنّ النبي عبّالله قال: إنّه الربا في النسيئة انتهى .

الحديث الثلاثون: حسن.

قوله «فيعطيني المكحلة» أي يعطيه المكحلة وفيه الكحل والجميع بوذن ما عليه من الدراهم، وقوله المجلية : «وما كان من كحل» أي ما يو اذيه من الدراهم، وكو نه عليه إمّا بأن يستر ذالكحل، أو لأنّه يعطيه جبراً مع عدم رضاه به ، أو لكونه ممّا لا يتموّل و غير مقصود بالبيع بأن يكون كحلاً قليلاً ، و في بعض نسخ التهذيب « فهو دين

٣١ على من إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ن حميد ، عن حمّ بن قبيس ، عن أبي جعفر تَلْكِلُ قال : قال أمير المؤمنين تَلْكِلُكُ : لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلّا يداً بيد ولا يبتاع ذهباً بفضّة إلّا يداً بيد .

٣٦ أبوعلي الأشعري ، عن مجل بن عبدالجبّار ؛ ومجّل بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرّحن بن الحجبّاج قال : سألته عن الرّجل يشتري من الرّجل الدرّاهم بالدّ نانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هوديناراً ثمّ يقول : أرسل غلامك معي حتّى أعطيه الدّ نانير ، فقال : ما أحبّ أن يفارقه حتّى يأخذ الدّ نانير فقلت : إنّما هو في داروحده وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم ، فقال :

عليك حتى تردّه عليه » فهي مبنيّ على كون المكحلة بوزن الدراهم بدون الكحل ويأخذالكحل جبراً.

و قال الجوهريّ ؛ المكحلة : الّتي فيها الكحل ، وهو أحد ماجاء على الضمّ من الأدوات .

الحديث الحادي والثلاثون: حسن،

و يدلّ على ماهو المشهور من وجوب التقابض في بيع الصرف، ولم يخالف فيه ظاهراً إلاّ الصدوق، وقد تقدّم القول فيه.

الحديث الثاني والثلاثون: صحيح.

قوله : « يشقّ » لتوهمّ المشتري أنه إنّما يتبعه لعدم الاعتماد عليه ، ويدلُّ على أنّ المعتبر عدم تفرّق المتعافدين و إنكانا غير المالكين .

قال في المسالك : الضابط في ذلك أنّ المعتبر حصول التقابض قبل تفرّق المتعاقدين ولا فمتى كان الوكيل في القبض غير المتعاقدين اعتبر قبضه قبل تفرّق المتعاقدين ولا اعتبار بتفرّق الوكيلين ، ومتى كان المتعاقدان وكيلين اعتبر نقابضهما في المجلس أو تقابض المالكين قبل تفرّق الوكيلين .

إذا فرغ من وزنها وانقادها فليأمر الغلام الّذي يرسله أن يكون هو الّذي يبايعه ويدفع إليه الورق .

٣٣ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن حمّل ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالر حمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله تَهُ الله عن الله من أبي عبدالله تهند ، فيقول : أرسل رسولاً فيستوفي الك ثمنه ، فيقول : هات وهلم ويكون رسولك معه .

## ﴿باب آخر ﴾

العلى "بن إبراهيم ، عن محمّل بن عيسى ، عن يونس قال : كتبت إلى أبي الحسن الرّضا عَلَيَكُمُ أَنَّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدَّراهم تنفق بين الناس تلك الأَيام وليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدَّراهم بأعيانها أوما ينفق اليوم بين الناس ، قال: فكتب إلي ": لكأن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس .

الحديث الثالث والثلاثون: مرسل كالموثق.

قوله عليه المول أدقع البيع وكالة أو يوقعه بعد ،وإنكان الظاهر الاكتفاء بملازمة الوكيل أي الرسول أوقع البيع وكالة أو يوقعه بعد ،وإنكان الظاهر الاكتفاء بملازمة الوكيل له ومن المصحفين من قرأ «فتقول» بصيغة الخطاب أي تقول للمشتري: هات الذهب، وتقول للرسول : هلم " واذهب معه حتسى توقع البيع .

#### باب آخر

الحديث الاول : صحبح .

وعمل به بعض الأصحاب،قال في الدروس:لوسقطت المعاملة بالدراهم المقترضة فليس على المقترض إلامثلها ، فإن تعذّر فقيمتها من غير الجنس حذراً من الربا وقت الدفع لا وقت التعذّر، ولا وقت القرض خلافاً للنهاية .

وقال ابن الجنيد: عليه ما ينفق بين الناس ، والقولان مرويتان إِلاَّأَنَّ الأُوَّل

## ﴿ باب ﴾

## \$(انفاق الدراهم المحمول عليها)

١- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عَلَيَا في إنفاق الدّراهم المحمول عليها فقال: إذا كان الغالب عليها الفضّة فلابأس .

٢- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب قال : لا أعلمه إلّا عن على بن مسلم قال : قلت لا بي عبدالله تَهْ الله عن على بن مسلم قال : قلت لا بي عبدالله تَهْ الله عن على الدّراهم يحمل عليها النحاس أوغيره ثم عبيعها فقال : إذاكان بين الناس ذلك فلا بأس .

أشهر ، ولو سقطت المعاملة بعد الشراء فليس على المشتري إلّا الاولى، ولو تبايعا بعد السقوط و قبل العلم فالأولى، نعم يتخيـّل المغبون في فسنح البيع و إمضائه .

#### باب انفاق الدراهم المحمول عليها

الحديث الأول: حسن.

قال في القاموس: حملان الدراهم بالضمّيني اصطلاح الصّاغة ما يحمل على الدراهم من الغش تسمية بالمصدر.

قوله بالميم: « إذا كان الغالب » حمل على أنه كان ذلك معمولاً في ذلك الزمان وقال في الدروس : يجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرفوإن جمل غشها وإن لم يعلم صرفها لم يجز إلا بعد بيان غشها ، وعليه تحمل الروايات ، وروى عمر بن يزيد إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس .

الحديث الثاني: حسن.

قوله عليه : « بين الناس » أي الرابج بينهم .

و في التهذيب مرويّاً عن كتاب الحسين بن سعيد ، و بعض نسخ الكتاب «إذا كان بين ذلك » و لعلّه أظهر . ٣- على بن يحيى ، عبن حدّ ، ه ، عن جميل ، عن حريز بن عبدالله قال : كنت عند أبي عبدالله فال : كنت عند أبي عبدالله في الدّراهم المحمول عليها ، فقال : لا بأس إذا كان جوازاً لمص .

٤ - محل بن يحيى ، عن أحمد بن محل ، عن البرقي " ، عن الفضل أبي العبّ اسقال : سألت أباعبد الله خَلْتَالِمُ عن الدّراهم المحمول عليها ، فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا . وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا .

# ﴿ باب ﴾

### ۵ (الرجل يقرض الدراهم و يأخذ أجو دمنها) ١

ا علي بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عَلَي عن أبي عبدالله عن الرسط الرسط الدراهم البيض عدداً ثم علي سوداً وقد عرف أنها أثقل مما أخذ و تطيب نفسه أن يجعل له فضلها ، فقال : لا باس به إذا لم يكن فيه شرط

الحديث الثالث: مرسل.

الحديث الرابع: صحيح.

باب الرجل يقرض الدراهم و يأخذ أجود منها

الحديث الأول: حسن.

و يدل على جواذ أخذ الزيادة بدون الشرط ، وتفصيل القول في ذلك ماذكره الشهيد (ره) في الدروس حيث قال: لا يجوز في القرض اشتراط الزيادة في العين أو الصفة سواء كان ربوياً أم لا ، للنهي عن قرض يجر نفعاً فلو شرط فسد ولم يفد الملك ، و يكونا مضموناً مع القبض ، خلافاً لابن حمزة ، نعم لو تبرع الآخذ برد أزيد عيناً أووصفاً جاز ، لأن النبي عَلَيْ الله « اقترض بكراً فرد " باذلاً » و يكره لو كان ذلك في نيستهما ولم يذكراه لفظاً ، وفي رواية أبي الربيع لابأس ، ويجوز اشتراطرهن في نيستهما ولم يذكراه لفظاً ، وفي رواية أبي الربيع لابأس ، ويجوز اشتراطرهن

ولووهبها له كلّها صلح .

٧- عد " من أصحابنا ، عن سهل بين زياد ؛ وأحدبن على جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالدبن جرير ، عن أبي الرسيع قال : سئل أبوعبدالله عليه عن رجل أقرض رجلاً دراهم فر د عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها ، قال : لابأس إذا طابت نفس المستقرض .

٣- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عَلَيْ الله الله عن الدراهم ثم أتاك بخيرمنها فلابأس إذا لم يكن بينكما شرط .

٤- على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أباعبدالله عَلَيَّكُمُ عن الرَّجل بقرض الرَّجل الدَّراهم الغلّة فيأخذ منه الدَّراهم الطّازجيّة ، طيّبة بها نفسه فقال : لا بأس ؛ وذكر ذلك عن على على المَيْكُمُ .

وضمين و الإعادة في أرض أخرى ، ولو شرط فيه دهنا على دين آخر أو كفيلاً كذلك فللفاضل قولان : أجودهما المنع ، وجوّز أن يشترط عليه إجارة أو بيعاً أو إقراضاً ، إلاّ أن يشترط بيعاً أو إجارة بدون عوض المثل ، و جوّز الشيخ اشتراط إعطاء الصحاح بدل الغلّة ، وتبعه جماعة و زاد الحلبيّ اشتراط العين من النقدين بدل المصوغ منهما، و اشتراط الخالص بدل الغشّ في صحيحة ابن شعيب في جواز الطازجينة بدل الغلّة ، و قول الباقر المجلّ خير القرض ماجرٌ منفعة محمول على التبرّع .

الحديث الثاني : مجهول .

الحديث الثالث: حسن.

الحديث الرابع: صحيح.

الحديث الخامس: موثق.

الرُّ باع .

7- أبوعلي "الأشعري"، عن على بن عبدالجبار ؛ وعلى بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبدالر حمن بن الحجاج قال : سألت أباعبدالله عَلَيْكُم عن الرجل يستقرض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال أويستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم فقال : إذالم يكن شرط فلا بأسوذلك هو الفضل ؛ إن أبير حمه الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجلال ، فقال : يابني "ردها على الذي استقرضتها منه فأقول ياأبه إن عليه الدراهمه كانت فسولة وهذه خيرمنها فيقول : يابني "إن هذا هو الفضل فأعطه إياها .

٧- أبوعلي الأشعري ، عن من من بن عبدالجسّار ، عن علي بن النيّعمان ، عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت أباعبدالله عَلَيَّا عن الرّجل يكون عليه جلّة من بسر فيأخذمنه جلّة من من رطب وهي أقل منها ، قال : لا بأس ، قلت : فيكون لي عليه جلّة من بسر فآخذمنه جلّة من مروطي أكثر منها ؟ قال : لا بأس إذاكان معروفاً بينكما .

#### الحديث السادس: صحيح.

والمثقال الدينار ، و الجلال بكسر الجيم ـ جمع الجلّ بالكسر و الفتح: أي العظيم و النفيس ، و في التهذيب و الفقيه «الجياد» و هو أصوب ، والفسل الرذل الرديّ من كلّ شيء .

#### الحديث السابع: صحيح.

قوله عليه الله الموالد العلامة (قدم) : أي يجوز أخذ الزايد إذا كان إحساناً ولا يكون شرطاً ، أو كان الإحسان معروفاً بينكما ، بأن تحسن إليه و يحسن إليك ، ولا يكون ذلك بسبب القرض ، فلو كان به كان مكروهاً .

# ﴿باب﴾

#### 🕸 ( القرض يجر المنفعة )١٦٠

ال علي "بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أبيوب ، عن حمّابن مسلم وغيره قال : سألت أباعبدالله عَلَيْ عن الرّجل يستقرض من الرّجل قرضاً ويعطيه الرّهن إمّا خادماً وإمّا آنية وإمّا ثياباً فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال : إنّ من عندنا يروون أن كلّ قرض يجر منفعة فهو فاسد فقال : إن من عندنا يروون أن كلّ قرض يجر منفعة فهو فاسد فقال : أوليس خير القرض ماجر منفعة ؟ .

٣ ـ محمّل بن يحيى ، عن محمّل بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمّل بن عبده ، قال : سألت أبا عبدالله عَلَيْكُم عن القرض يجر المنفعة ، فقال : خير القرض الّذي يجر المنفعة .

٣ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ممير ، عن بشربن مسلمة ؛ وغير واحد عمّن أخبرهم ، عن أبي جعفر تَطْيَـٰكُم قال : خيرالفرض ماجر منفعة .

٤- أبوعلي " الأشعري "، عن عمل بن عبدالجبار ، عن صفوان ، عن عبدالر حمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عَلَيَاكُم عن الرَّجل يجيئني فأشتري له المتاع منالناس

#### باب القرض بجر المنفعة

الحديث الاول: حسن.

قوله بالنَّهُ : « ماجر منفعة ، أي بحسب الدنيا ، أو بالإضافة إلى ما يجرَّ المنفعة المحرَّمة أو بالنسبة إلى المعطني و إن كان الأفضل للآخذ عدم الأخذ، و الأوّل أظهر .

الحديث الثاني : مجهول .

الحديث الثالث: مرسل.

الحديث الرابع: صحيح.

وأضمن عنه ثم يجيئني بالدَّراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها و آخذ الدَّراهم الجياد و أعطي دونها ، فقال : إذاكان يضمن فربِّمااشتدَّعليه فعجِّل قبل أن يأخذه و يحبس بعد ما يأخذ فلا بأس .

### ﴿ باب ﴾

### \$ (الرجل يعطى الدراهم ثم يأخذها ببلدآخر )\$

١- أبوعلي " الأشعري ، عن صحرب عبدالجبّار ، عن علي بن النّعمان ، عن يعقوب ابن شعيب ، عن أبي عبدالله عُلْبَالِم قال : قلت له : يسلف الرّجل الرّجل الورق على أن ينقدها إيّاه بأرض ا خرى ويشترط عليه ذلك ؟ قال : لابأس .

٢ علي بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عَلَيَــٰكُمُ
 قال : قال أمير المؤمنين عَلَيَــٰكُمُ : لا بأس بأن يأخذ الر جل الدّر اهم بمكّة ويكتب لهم سفاتج

قوله عليه الله الله الله العالمة (ره): فإنه إذا كان الضرر عليه في المال الماله العالم المال المور عليه المحواز، والضابط عليه لما الله عليه ولما كان بإذن المضمون عنه يجب عليه البدل فإذا أخذه فله أن يؤد به أو غيره.

## باب الرجل يُعطى الدراهم ثم يأخذها ببلدآخر الحديث الاول: صحيح.

وقال في الدروس: إطلاق العقد يقتضي الردّ في مكانه ، فلو شرطا غيره جاز، ولو دفع إليه في غير مكانه على الإطلاق ، أو في غير المكان المشترط لم يجب القبول و إن كان الصلاح للقابض ولا ضرر على المقترض ، ولو طالبه في غيرهما لم يجب الدفع و إن كان الصلاح للدافع ، نعم يستحبّ، ولو تراضيا جاز مطلقاً.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .

وفي القاموس : السُّفتجة كقُرُ طَفَة أَن يعطي مالاً لآخذ ، و للآخذ مال في بلد

أن يعطوها بالكوفة .

٣- حمّل بن يحيى ، عن أحمد بن حمّل ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عَلَيْكُمُ في الرّ جل يبعث بمال إلى أرض فقال الّذي يريد أن يبعث به أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض ، قال : لا بأس .

## ﴿ باب ﴾

#### \$(ركوبالبحر للتجارة)\$

١- عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن تخدبن خالد ، عن ابن أبي نجران ، عن العلاء ،
 عن مخدبن مسلم ، عن أبي جعفر و أبي عبدالله الله الله المنام أنهما كرها ركوب البحر للتهجارة .

المعطي فيوقِّيه إيَّاه ثُمَّ"، فيستفيدأمن الطريق؛ و فعله السفتجة بالفتح.

الحديث الثالث: صحيح.

قوله: «في الرجل يبعث» أي يريدان يبعث المال مع رجل إلى أدض، أورجلاً بمال إلى أدض «فقال الذي يريد أن يبعث المراد بالموصول المبعوث وعا يده محذوف اي يبعث، وضمير الفاعل في يبعث ويريد راجعان إلى الرجل الأوّل ، وفي التهذيب ويبعث به معه وهو أظهر .

#### باب ركوب البحر للتجارة

الحديث الأول: صحيح.

و يدل على كراهة ركوب البحر للتجارة كما ذكره الأصحاب، و لمله محمول على ما إذا لم يكن ضرورياً، فإنه قديصير مستحباً أو واجباً، وعلى ما إذا لم يكن فيه مظنة الهلاك فإنه يكون حراماً، و أمّا الركوب لغير التجارة فهو تابع لما هو مقصود منه، فربتما يكون واجباً كما إذا انحصر طريق مكّة في البحر ولم يكن فيه خوف، وربّما يكون مستحبّاً كسفر الزيارات وأشباهها.

٢- علي بن إبراهيم رفعه قال: قال علي علي المحل في الطلب من ركب البحر للتجارة .

٣- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط قال : كنت حملت معي متاعاً إلى مكة فبار علي فدخلت به المدينة على أبي الحسن الرضا عَلَيْكُم وقلت له : إنّي حملت متاعاً قد بارعلي وقد عزمت على أن أصبر إلى مصر فأركب برا أوبحر أفقال : مصر الحتوف يقيض لها أقصر النياس أعماراً ، وقال رسول الله عَلَيْكُ أنه عنده ركعتين فتستخير الله مائة مرة قال لي : لاعليك أن تأتي قبر رسول الله عَلَيْكُ الله فتصلي عنده ركعتين فتستخير الله مائة مرة فما عزم لك عملت به فإن ركبت الظهر فقل : « الحمد الله الذي سخر لنا هذا وما كنيا له مقرنين وإنيا إلى ربينا لمنقلبون وإن ركبت البحر فإذا صرت في السفينة فقل : «بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم » فإذا هاجت عليك الأمواج فاتيك على يسارك مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم » فإذا هاجت عليك الأمواج فاتيك على يسارك

الحديث الثاني: مرفوع.

قوله عليه عليه على الم عمل بما قال النبي المسلطة في خطبته المشهورة « ألا إنّ الروح الأمين نفث في روعي أنّه لن تموت نفس حتّى تستكمل رزقها، فاتقوا الله و أجلوا في الطلب ».

وقال الفيروز آباديّ : أجمل في الطلب: إنَّأُد واعتدل فلم يفرط .

الحديث الثالث: حسن أو موثق.

والحتف: الموت، والجمع: الحتوف، ذكره الجوهريّ، وقال: قيض الله فلاناً لفلان أي جاءَه به و أتاحه له، ولعلّه لكثرة الطاعون فيه أو للمهالك في طريقه.

قوله ﷺ : « لا عليك » أي لا بأس عليك أو لاحرج عليك .

قوله تعالى « مقرنين » (١) أي مطيقين .

قوله تعالى: «بسمالله»أي أستعين باسم الله وقت إجرائها و إرسائها،أو إجراؤها وإرساؤها باسمالله ، وقال الجوهريّ : رست السفينة ترسو رسواً ورسوّاً : أي وقفت

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية ١٣ . وفي المصحف: سبحان الذي . . .

وأوم إلى المؤجة بيمينك وقل: « قر ي بقرار الله واسكني بسكينة الله ولاحول ولا قو"ة إلّا بالله [ العلي العظيم] على بن أسباط: فركبت البحر فكانت الموجة ترتفع فأقول ماقال فتتقسّع كأنها لم تكن؛ قال علي بن أسباط: وسألته فقلت: جعلت فداكما السكينة ؟ قال: ربح من الجنّة لها وجه كوجه الإنسان أما برائحة من المسك وهي الّتي أنزلها الله على رسول الله علي بحنين فهزم المشركين.

٤ ـ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
 عن محل بن مسلم ، عن أبي جعف عَلَيْكُم أنَّه قال في ركوب البحر للتجارة : يغو ر الرجل بدينه .

عنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن معلّى أبي عثمان ، عن معلّى بن خنيس قال : سألت أباعبدالله عَلَيْ عَلَيْ عَن الرَّجل يسافر فير كب البحر فقال : إن على يقول : إنّه يضر بدينك هو ذا النّاس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم .

العلاء عن عن على بن على ، عن عبدالر عن بن أبي هاشم ، عن حسين بن أبي العلاء عن أبي عبدالله عَلَيْنَا الله عَلْمَ الله عَلَيْنَا الله عَلْمُ الله عَلَيْنَا الله عَلْمُ الله عَلَيْنَا الله عَلْمُ الله عَلَيْنَا الله عَلْمُ الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَي

على البحر ، وقوله تعالى «بسم الله مجراها ومرساها» (١) بالضمّ من أجريت وأرسيت ومجراها ومرساها-بالفتح من جرت ورست . وقال : قشعت الربح السحاب: كشفته فانقشع و تقشّع .

الحديث الرابع: صحيح.

قوله على الخيام : « يفرر » أي يجعكه في معرض الفرر ، وهو الخطر و الهلاك ، ولعلّه لعدم فدرته على الإتيان بالصلاة وكثير من العبادات كاملة .

الحديث الخامس: مختلف نيه .

الحديث السادس: ضعيف.

وما يفهم منهمن عدم جواز الصلاة على الثلج إمثًا لعدم الاستقرار ، أو لأنَّـه لا

<sup>(</sup>١) سورة هود الآيَّة ٤١ .

فنأتي منها على أمكنة لانقد رأن نصلّي إلّا على الثَّلج فقال : ألّاتكون مثل فلان يرضى بالدُّون ولا يطلب تجارة لايستطيع أن يصلّي إلّاعلى الثَّلج .

### ﴿باب﴾

#### \$ (انمن السعادة أن يكون معيشة الرجل في بلده )\$

۱ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن عَمَّل ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه قال : قال علي بن الحسين عَلَيْقُلاا ؛ إن منسعادة المرء أن يكون متجره في بلده و يكون خلطاؤه صالحين و يكون له ولد يستعين بهم .

٢ - أحمد بن على، عن علي بن الحسين التيمي ، عن جعفر بن بكر ، عن عبدالله البن أبيسهل ، عن عبدالله بن عبدالكريمقال : قال أبوعبدالله علي عن عبدالله بن عبدالكريمقال : قال أبوعبدالله علي عن عبدالله بن عبدالكريمقال : قال أبوعبدالله علي عنده إلى أهله و الزوجة المؤاتية ، و الأولاد البارون، و الروح .

٣ - عداة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن عثمان

يجد مايصح السجود عليه فيضطر إلى السجود على الثلج.

وقال في الدروس: من آداب التجارة تجنّب التجارة إلى بلد يوبق فيه دينه أو يصلّي فيه على الثلج، ويستحب الاقتصار على المعاش في بلده فإنّه من السعادة.

باب أن من السعادة أن تكون معيشة الرجل في بلده

الحديث الأول: مرسل.

الحديث الثاني: مجهول.

وقال في النهاية: في الحديث « خير النساء المواتية لزوجها » المواتاة:حسن المطاوعة و الموافقة .

الحديث الثالث: ضعيف.

ابن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسين عَلَيْهَ الله قال : من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده و يكون خلطاؤه صالحين و يكون له ولد يستعين بهم، ومن شقاء المرء أن تكون عنده امرأة معجب بها وهي تخونه .

# ﴿باب الصلح﴾

ا - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله تَهْ فقال : أبي عبدالله تَهْ تَهْ فقال الشركا في مال فربحا فيه وكان من المالدين وعليهمادين ، فقال : أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال ولك الرسم وعليك السوى ؟ فقال : لابأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهورد إلى كتاب الله عز وجل .

٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن على بن مسلم، عن أحدهما عليه الله قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولايدري كل واحد منهما لصاحبه: لك ماعندك وليما عنديقال: لابأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما.

#### باب الصلح

الحديث الاول: حسن.

و عمل به أكثر الأصحاب،مع حمله على ما إذا كان بعد انقضاء الشركة كما هو الظاهر من الخبر .

قال في الدروس: لواصطلح الشريكان عند إرادة الفسخ على أن يأخذأحدهما وأس ماله، والآخر الباقي ربح أو توي جاز ، للرواية الصحيحة، ولو جعلا ذلك في ابتداء الشركة فالأقرب المنع، لفوات موضوعها و الرواية لاتدل عليه.

الحديث الثاني: حسن.

قوله: « لك ما عندك » إمَّا بالابراء و هو الاظهر أو الصلح، فيدل على

٣ ـ الحسين بن جن ، عن معلّى بن عبن ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمّن حد ثه عن أبي عبدالله على الرّجل دين فيقول له قبل أن عن أبي عبدالله على الرّجل : سألته عن الرّجل على الرّجل النّصف ، أيحل ولك النّصف ، أيحل ولك النّصف من عنك النّصف ، أيحل ولك النّصف ، أيحل فلك النّصف منهما ؟ قال : نعم .

٤ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله علي بن إبراهيم ، عن الرّجل يكون له دين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول : أنقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيّته أويقول : أنقدني بعضه و أمد لك في الأجل فيما بقي عليك ، قال : لاأرى به بأساً إنّه لم يزدد على رأسماله قال الله عز وجل : «فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ولا تظلمون ولا تظلمون ولا تظلمون .

عدم جريان الربا في الصلح.

الحديث الثالث: ضعيف.

وقال في الدروس. لوصالح على المؤجّل باسقاط بعضه حالاً صح إذاكان بغير جنسه وأطلق الأصحاب الجواز.

الحديث الرابع: حسن.

قوله: « عن الرجل » في التهذيب (٢) « في الرجل يكون عليه الدين »وهو الظاهر و على هذه النسخة كان اللام بمعنى على .

وقال الوالد العلامة (رم): يدل على جواز الصلح ببعض الحق على بعض المدّة و على مدّة البعض بزيادتها ، و على عدم جواز التأجيل بالزيادة على الحق وإنكان على سبيل الصلح ، فإنه دباً ، والاستدلال لنفي الزيادة و إن دلّت في النقص أيضاً ، لكن ثبت جوازه بالأخباد الكثيرة . أقول: ويمكن أن يقال: نفى الظلم في الشقين للتراضى .

 <sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۷۹ .
 (۲) التهذيب ج ۶ ص ۲۰۷ ح ۲ .

و على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : الصلح جائز بين الناس .

حزة قال: قلت المحمد على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حزة قال: قلت الأبي الحسن عَلَيَكُمُ : يهودي أونصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فهلك أبجوز لي أن أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان ؟ فقال: لا حتى تخبرهم. 1)

٧ - محدين يحيى ، عن أحمد بن محدين عيسى ، عن محد بن عيسى ، عن ابن بكير ، عن محر بن يزيد قال : سألت أباعبدالله عليه الله عليه ، عن رجل ضماناً ثم صالح عليه ، قال : ليس له إلّا الّذي صالح عليه .

٨ ـ عد ّة من أصحابنا ، عن أحمد بن مجل ، عن مجل بن إسماعيل ، عن مجل بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله المسلمة على الله على رجل دين فمطله حتى مات

الحديث الخامس: حسن.

الحديث السادس: ضعيف على المشهود.

قوله بِلِيْكُم : « لاحتّى تخبرهم » ظاهره بطلان الصلح حينتُذ ، وظاهر الأصحاب سقوط الحقّ الدنيويّ و بقاء الحقّ الاُخرويّ .

وقال في الدروس: لو تعذّر العلم بما صولح عليه جاز كما في وادث يتعذّر علمه بحصّته، و كما لو امتزج مالاهما بحيث لا يتميّز، ولا تضرّ الجهالة فلو صالحه بدون حقّه لم يفد الإسقاط إلا مع علمه و رضاه، و رواية ابن أبي حمزة نصّ عليه.

الحديث السابع: موثق كالصحيح.

ولا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في أنه إنها يرجع الضامن على المضمون عنه إذا كان الضمان بإذنه بأقل الأمرين من الحق و مماً ماأد اه إلاّ أن يكون قبضه ثم وهبه له .

الحديث الثامن: صحيح.

ثمَّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذ على سيء حتنى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت الآخرة و إن هو لم يصالحهم على شيء حتنى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به.

# ﴿بابٍ﴾

#### \$(فضل الزراعة)\$

ا ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمدبن على بن خالد ، عن بعض أصحابنا ، عن عمل بن من محابنا ، عن محمون الله عن محمون الله عن الله عن

علي بن على ، عن سهل بن زياد رفعه قال : قال أبوعبدالله عَلَيَّكُم : إن الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع لئلا يكرهوا شيئاً من قطر السماء.

٣ - حمّل بن يحيى ، عن أحمد بن عمّل بن عيسى ، عن عمّل بن خالد ، عن سيابة ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : سأله رجل فقال له : جعلت فداك أسمع قوماً يقولون : إنّ الزراعة

قوله إلي : «وما بقى فللميت » قال الوالد العلامة (قده) : أي إذا لم يكن الصلح بطيب أنفسهم، و يدل على أن مثل هذا الصلح ينفع في الدنيا ولا ينفع لبراءة الذمة ، وأمّا كونه للميّت فالظاهر أنه إذا لم يذكر لهم أنه أكثر كما هوالشايع و إن كان هذا أيضاً إشكال لأنه بالموت صار ملكاً لهم و بعدهم لورثتهم و الأجر للميّت في كل من منبة ، لأنه ضيتع حقه و يمكن أن يكون ظاهر الخبر مراداً .

### باب فضل الزراعة

الحديث الاول: ضعيف على المشهور .

قوله الله عن علمهم بالمصالح العامية . « كيلا مكرهوا » أي طبعاً مع قطع النظر عن علمهم بالمصالح العامية .

الحديث الثاني : ضعيف .

الحديث الثالث: مجهول.

مكروهة ، فقال له : ازرعوا واغرسوا فلا والله ماعمل الناس عملاً أحل ولاأطيب منه و الله ليزرعن الزرّع وليغرسن النّخل بعد حروج الدّجّال .

٤ - عدَّةُ من أَصَحابنا ، عنسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن عمارة ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُم قال : لمّا هبط بآدم إلى الأرض احتاج إلى الطعام و الشراب فشكا ذلك إلى جبرئيل عَلَيْكُم فقال : له جبرئيل : ما آدم كن حرّاثاً قال : فعلّمني دعام ، قال : قل : «اللّهم اكفني مؤونة الدّنيا وكلّ هول دون الجنّة وألبسني العافية حتّى تهنئني المعيشة » .

و عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو جعفر عَلَيَّكُمُ : كان أبي يقول : خير الأعمال الحرث ، تزرعه فيأكل منه البر و الفاجر أمّا البر فما أكل منه منشيء لمتنفو لكوأمّا الفاجر فما أكل منه منشيء لعنه ومأكل منه البهائم والطير.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُا وَاللهُ عَلَيْكُمُا وَاللهُ عَلَيْكُمُا اللهِ عَلَيْكُمُا أَي المال خير ؟ قال : الزرَّ ع زرعه صاحبه وأصلحه وأدَّى حقّه يوم

قوله بِلِيّم : « بعد خروج الدجّال » قال الوالد العلاّمة (ده) : أي عند ظهور الفائم لِلبّيم ، فإنّه مع وجوب اشتغال العالمين بخدمته و الجهاد تحت لوائه يز دعون فإنّ بني آدم يحتاجون إلى الغذاء و يجب عليهم كفاية تحصيله بالز راعة، أويكون المراد أنّه لما روي أنّ عند خروج القائم ليجيّم يكون معه الحجر الّذي كان مع موسى لِلبّيم ، ويكون منه طعامهم و شرابهم أي مع هذا أيضاً محتاجون إلى الزراعة لمن ليس معه للبيّم ، أو المراد أنّه بعد خروج الدجال وخوف المؤمنين منه لا يتركون الزراعة ، فإن خوف الجوع أشد".

الجديث الرابع: ضيف.

الحديث الخامس: مرسل.

الحديث السادس: ضعيف على المشهور وآخره مرسل.

حصاده قال: فأي المال بعدالز وعضير؟ قال: رجل في غنم له قد تبع بها مواضع القطريقيم السلاة ويؤتي الز كاة ، قال: فأي المال بعدالغنم خير؟ قال: البقر تغدو بخير وتروح بخير قال: فأي المال بعدالبقر خير وقال: الر السيات في الوحل والمطعمات في المحل نعم الشيء

قوله إلي : « تغدو بخير » قال الجوهري : الرواح نقيض الصباح و هو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل ، وقد يكون مصدر قولك راح ير وح رواحاً، وهو نقيض قولك غداً بغدو غدواً وغدواً ، وتقول : خرجوا برواح من العشي ، ورياح و سرحت الماشية بالغداة ، وراحت بالعشي أي رجعت انتهى ، و المعنى أنه ينتفع بما يحلب من لبنه غدواً ورواحاً مع خفاة المؤنة ، والراسيات في الوحل هي النخلات التي ثبتت عروفها في الأرض وهي تثمر مع قلة المطر أيضاً ، بخلاف الزرع وبعض الأشجار .

و قال الجوهريّ : رسى الشيء يرسون ثبت ، وجبال راسيات .

وقال الفيروز آبادي : المحل :الشدة و الجدب ، وانقطاع المطر و الإدبار في الإبل لكثرة مؤنتها ، و قلّة منفعتها بالنسبة إلى مؤنتها ، وكثرة موتها ؛ و يحتمل أن يكون إنيان خيرها من الجانب الأشأم أيضاً كناية عن ذلك أي خيرها مخلوط و مشوب بالشرّ .

وقال الصدوق (ره) بعد إيراد هذا الخبر في الفقيه (١):معنى قوله ﷺ «لا يأتي خيرها إلاّ من على على الأشأم» هو أنها لا تحلب ولا تركب ولا تحمل إلاّ من الجانب الأيسر.

وقال في النهاية: في صفة الإبل الايأتي خيرها إلا من جانبها الأشأم، يعني الشمال، ومنه قولهم لليد الشمال الشوماء تأنيث الأشأم، يريد بخيرها لبنها ، لأنها إنما تحلب و تركب من جانبها الأيسر ، و الشقاء : الشدّة و العسر ، و الجفاء ممدوداً:

<sup>(</sup>۱) الفقيه ج ۲ ص ۱۹۱ .

النخل من باعه فا نسما تمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق اشتد ت به الريح في يوم عاصف إلّا أن يخلف مكانها ، قيل : يا رسول الله فأي المال بعد النخل خير ؟ قال : فسكت قال : فقام إليه رجل فقال له : يارسول الله : فأين الإبل ؟ قال : فيه الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار ، تعدو مدبرة وتروح مدبرة لايأتي خيرها إلّا من جانبها الأشأم ، أما إنها لا تعدم الأشفياء الغجرة .

وروي أنَّ أباعبدالله عَلَيْكُم قال: الكيمياء الأكبر الزَّراعة.

٧ - علي بن على، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن الحسن بن السري ، عن الحسن بن إبراهيم ، عن يزيد بن هارون قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول : الزّارعون كنوز الأنام يزرعون طيباً أخرجه الله عز وجل وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاماً وأقربهم منزلة يدعون المباركين .

خلاف البر"، و إنَّما وصف به لأنَّه كثيراً مايهلك صاحبه.

قوله بالله : «أما إنها لاتعدم » يروى عن بعض مشايخنا أنه قال: أريداً نه من جلة مفاسد الإبل أنه تكون معها غالباً الأشقياء الفجرة ، وهم الجمّالون الذين هم شراد الناس ، والأظهر أن المراد به أن هذا القول متى لا يصير سبباً لترك الناس اتخاذها ، بل يتخذها الأشقياء ، و يؤيده ما رواه (اصدوق في الخصال و معاني الأخبار (۱) بإسناده عن الصادق بها هقال: قال رسول الله عَيْنَالله : الغنم إذا أقبلت أقبلت و إذا أدبرت أقبلت ، و البقر إذا أقبلت أقبلت و إذا أدبرت أدبرت ، والإبل أعنان الشياطين إذا أقبلت أدبرت و إذا أدبرت أدبرت ولا يجيء خيرها إلا من الجانب الشياطين إذا أقبلت أدبرت و إذا أدبرت أدبرت ولا يجيء خيرها إلا من الجانب الأشام ، قيل : يارسول الله فمن يتخذها بعددًا ؟ قال : فأين الأشقياء الفجرة ؟

الحديث السابع: ضعيف.

<sup>(</sup>١) معاني الأُخبار ص ٣٢١ ط ايران ١٣٧٩ ·

# ﴿باب آخر ﴾

ا عن المحلم بن عقبة ، عن صالح بن على الخطّاب ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن صالح بن على البن عطيّة ، عن رجل ذكره ، عن أبي عبدالله تَلْيَنْكُمُ قال : مر أبو عبدالله تَلْيَنْكُمُ بناس من الأنصار وهم يحرثون فقال لهم : احرثوا فا إن "رسول الله عَلَيْهُ الله قال : ينبت الله بالريح كما ينبت بالمطرقال : فحرثوا فجادت زروعهم .

٢ - تخلبن يحيى ، عن أحمد بن تحل ، عن تحل بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سدير قال : سمعت أباعبد الله عَلَيْكُ يقول : إن بني إسرائيل أتوا موسى عَلَيْكُ فسألوه أن يسأل الله عز وجل أن يمطر السماء عليهم إذا أرادوا و يحبسها إذا أرادوا فسأل الله عز وجل ذلك لهم فقال الله عز و جل : ذلك لهم ياموسى فأخبرهم موسى فحر ثوا ولم يتركوا شيئاً إلازرعوه ثم استنزلوا المطرعلى إرادتهم وحبسوه على إرادتهم فصارت زروعهم كأنها الجبال و الآجام ثم حصدوا وداسوا وذروا فلم يجدواشيئاً فضجوا إلى موسى عَلَيْكُ وقالوا : إنهما سألناك أن تسأل الله أن يمطر السماء علينا إذا أردنا فأجابنا ثم صيرها علينا ضرراً فقال : يارب أن بني إسرائيل ضجوا ماصنعت بهم ، فقال : ومم ذاك ياموسى ؟ قال : سألوني أن أسألك أن تمطر السماء إذا أرادوا وتحبسها إذا أرادوا فأجبتهم ثم صيرتها عليهم ضرراً فقال : ياموسى أنا كنت الحقد ر لبني إسرائيل فلم يرضوا بتقديري فأجبتهم إلى إرادتهم فكان مارأيت .

#### باب آخر

الحديث الأول : ضعيف .

قوله ﷺ : « بالربح ، هذا مجرّب في كثير من البلاد كفزوبن و أمثالها ممنّا يقرب في البحر .

الحديث الثاني: ضعيف على المشهور.

mmd

# ﴿ باب ﴾

#### \$(مايقال عندالزرع والغرس)

١ \_ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن ابن بكيرقال: قال أبوعبدالله عَلَيَاكُمُ : إذا أردت أن تزرع زرعاً فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة و قل : «أَفَر أَيتهما تحرثون ﴿ ءَأَنتم تزرعونه أُمنحن الزَّارعون " ثلاث مرَّات ثمَّ تقول : «بل الله الزّ إرع» ثلاث مرّ أت ثمّ قل: «اللّهمّ اجعله حبّاً مباركاً و ارزقنا فيه السلامة» ثمّ انشر القبضة الَّتي في بدك في القراح.

٧ ـ عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمَّل بن خالد ، عن على بن الحكم ، عن شعيب العقرقوفي" ، عن أبي عبدالله خَلَيَاكُمُ قال : قال لي : إذا بذرت فقل : «اللَّهمَّ قد بذرت و أنت الزَّارع فاجعله حبّاً متراكماً».

٣ ـ مجَّابِن يحيي ، عن مجَّابِن أحمد ، عن مجَّابِن عيسي ، عن أحمدبن عمر الجلاَّب ، عن الحضيني ، عن ابن عرفة قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُم : من أراد أن يلقح النخيل إذا كانت لا يجود حملها ولايتبعثل النخل فليأخذحيتاناً صغاراً يابسة فليدقها بين الدَّقّين ثمَّ يذرفي كلَّ

#### باب ما بقال عند الزرع و الغرس

الحديث الأول: حسن أد موثق.

الحديث الثاني: صحيح.

و قال في القاموس: البذر: التفريق والبثّ كالتبذير، و قال: الركم: جمع شيء فوق آخر حتَّى يصير ركاماً من كوماً كركام الرمل ، وارتكم الشيء وتراكم: اجتمع.

الحديث الثالث: مجهول كالصحيح.

قوله عِلْيِكُم : « ولا تِتبعث » بصيغة التفعّل ، وفي بعض النسخ بصيغة الافتعال أي لا تقبل البعل ولا ينفع فيها اللقاح المعهود فيها . طلعة منها قليلاً ويصر الباقي فيصراء نظيفة ثمَّ يجعل فيقُلب النخلة ينفع با ذن الله.

٤ - خدبن يحيى ، عن محدن الحسين ، عن محدن إسماعيل ، عن عالح بن عقبة قال : قال لي أبوعبدالله عَلَيْكُم : قدراً يتحائطك فغرست فيه شيئاً بعد ، قال : قلت : قداردت أن آخذ من حيطانك وديناً ، قال : أفلا أخبرك بما هو خير لك منه وأسرع ؟ قلت : بلى ، قال : إذا أينعت البسرة وهمت أن ترطب فاغرسها فا نتها تؤدي إليك مثل الذي غرستهاسواء ففعلت ذلك فنبت مثله سواء .

٣ - مجران يحيى رفعه ، عن أحدهما عَلَيْهَ اللهُ قال : تقول إذا غرست أوزرعت : • و مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت و فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها» (١).

قال الفيروز آ باديّ : تبعّلت المرأة : أطاعت بعلها ، و قال الجزريّ : استبعل النخل : صار بعلاً .

قوله عِلَيْكُم : « بين الدّقين» أي دقاً غيرناعم ، و قلب النخلة وسط أغصانها الّذي تبدّل حولها أعذاقها ، أو في رأسها ، قال الفيروز آباديّ : القلب بالضمّ : شمحة النخل أو أجود خوصها .

الحديث الرابع: ضعيف.

و قال الغيروز آ باديّ : الوديّ كغنى صغار الفسيل، الواحدة وديّة كغنيّة وقال: ينمع الثمرز حان قطافه كأينع .

قوله عليه : « فاغرسها » أي اغرس البسرة.و«غرستها»على صيغة المتكلّم » والظاهر أن الراوي توهم أن نفاسة نخيله عليهم لنوعها فأراد أن يأخذ ودينًا منها فعلمه عليهم العلم المعلمة في نخيله فصارت جياداً .

الحديث الخامس: مرفوع.

الحديث السادس: مرفوع.

<sup>(</sup>١) ابراهيم : ٢٥ . وفي المصحف : ألم تركيف ضرب الله مثلاكلمة . . :

444

٧ - على بن يحيى ، عن أحدبن على ، عن أحدبن على بن أبي نصر قال : سألت أباالحسن عن قطع السدر ، فقال : سألني رجل من أصحابك عنه فكتب إليه قدقطع أبوالحسن عَلَيْكُم سدراً وغرس مكانه عنباً .

٨ - جمّ بن يحيى ، عن جمّ بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمروبن سعيد ، عن مصد ق بن صدقة ، عن عمّ اربن موسى ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم أنّه قال : مكروه قطع النخل وسئل عن قطع الشجرة قال : لابأس ، قلت : فالسدر قال : لابأس به ، إنّ ما يكره قطع السدر بالبادية لأنّه بها قليل و أمّ اعهنا فلا يكره .

٩ ـ عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن بشير ، عن ابن مضارب ، عن أبي عبدالله عَلَيَـ اللهُ عَلَيَـ اللهُ عَلَيَـ اللهُ عَلَيـ اللهُ عَلَيـ اللهُ عليكم العذاب صباً .

الحديث السابع: صحيح.

الحديث الثامن: موثق.

قوله: « فالسدر » السؤال من جهة أن العامة رووا عن النهبي عَلَيْهُ الله الله السدرة التي كانت أنه لعن قاطع السدرة الله السدرة التي كانت عند قبر الحسين عَلَيْهُ و بها كان الناس يعرفون قبره، ثم قال بعض العلماء في ذلك الوقت: الآن بان معنى حديث النبي عَلَيْهُ وقد أوردت هذا الخبر في كتاب بحار الأنواد.

الحديث التاسع: مجهول.

ولعلّه محمول على ما إذا قطعها ضراراً و إسرافاً و تبذيراً لغير مصلحة ، إذ لايمكن الحمل على الكراهة مع هذا التهديد البليغ .

# ﴿باب﴾

#### \*(مايجوزأن يؤاجر به الارض ومالايجوز)\*

ا عداً من أصحابنا ، عن أحدبن من أحدبن عن أجدبن عن أحمدبن محدبن محدبن أبي نصر ، عن عندالكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله تَطْيَالُمُ قال : لا تؤاجروا الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولابالتمر ولابالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضّة لأن

# باب ما يجوز أن يؤاجر به الارض وما لا يجوز

الحديث الأول: موثن.

قوله ﷺ: «لاتؤاجروا الارض حمل في المشهور على الكراهة ، و قيد الأكثر بما إذا شرط كون الحنطة والشعير من ذلك الأرض .

قال في المسالك: مستند المنعرواية الفضيل، ويمكن الاستدلال على الكراهة بأن "نفي الخير يشعر به، وعلّل مع ذلك بأن خروج ذلك القدر منها غير معلوم ويشكل فيما لوكانت الأرض لا تخيس بذلك القدر عادة، وأمّا مع الإطلاق أو شرطه من غيرها فالمشهور جواذه على الكراهة، للأصل، ومنع منه بعض الاصحاب بشرط أن يكون من جنس ما يزرع فيها لصحيحة الحلبي، وأجيب بحمله على اشتراطه ممّا يخرج منها، أو بحمل النهي على الكراهة، وقول ابن البرّاج بالمنع مطلقاً لا يخلو من قوّة ، نظراً إلى الرواية الصحيحة، إلا أن المشهور خلافه.

قوله المستها : « ولا بالنمر » يمكن أن يكون لعدم جواز إجارة الأشجاركما هو المشهور أو لكونه شبيها بالمزابنة ، والأربعاء جمع الربيع ، و هو النهر الصغير. و النطاف جمع النطفة : وهي الماء الصافي قلّ أو كثر .

وقال الفاضل الأستر آبادي : كان علَّة النهي فيهما أنَّ في أخذ أحدهماعوضها نوعاً من العار فيكون النهي من باب الكراهة .

وقال الوالد العلَّامة (ره): أي لاتستأجر الأرض بشرب أرض الموجر إمَّا

الذهب والفضّة مضمون وهذا ليس بمضمون .

٢ ـ مم بن يحيى ، عن مح بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله الم قال : لاتستأجر الأرض بالتمر و لا بالحنطة و لا بالشعير و لا بالأربعاء ولا بالنظاف ، قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب والنظاف فضل الماء ولكن تقبلها بالذهب و الفضة والنصف والثلث و الربع .

٣ ـ أبوعلي الأشعري ، عن مجد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عَلَيْكُم قال : لانستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة .

٤ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن الحجال ، عن نعلبة بن ميمون ، عن بريد عن أبي جعفر عليا إلى الرسم بالد الله بالدراهم ، قال : لا بأس .

م عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن من ؛ وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن على بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم في الرَّجل يكون له الأرض عليها

لجهالة وجه الإجارة لجهالة قدر الماء و إن كانت معلومة بالجريان و قدّر الماء بالأصابع فانّه لا يخرج بهما عن الجهالة ، و إمّا لعلّة لا نعلمها ، و على أيّ حال فالظاهر الكراهة، و الجهالة في النطاف أكثر لوكانت علّة .

قوله عليه : « مضمون » لعل التعليل مبني على اشتراط كون الحنطة والشعير من تلك الأرض إذ حينتذ لا يصيران مضمونين ، لعدم العلم بالحصول وعدم الإطلاق في الذهبة ، بخلاف الذهب و الفضة ، و يحتمل أن يكون الغرض بيان الحكم الكلّي لا علّته ، فالمعنى أن حكم الله تعالى في الذهب و الفضة أن يكونا مضمونين في الذهب و المنعني أن حكم الله تعالى في الذهب و النفية أن يكونا والثلث غير مضمونين ، فلا تصح الإجارة بهما، وفي الحنطة و الشعير أن تكونا بالنصف و الثلث غير مضمونين ، فلا تصح الإجارة بهما بل المزارعة .

الحديث الثاني: موثق.

الحديث الثالث: صحيح .

الحديث الرابع: صحيح.

الحديث الخامس: صحيح.

خراج معلوم وربّما زاد وربّما نقص ، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها و يعطيه مائتي درهم في السنة ، قال : لابأس .

ت علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أباجعفر عَلَيْتَاكُم عن إجارة الأرض بالطعام فقال : إن كان منطعامها فلا خير فيه .

٧ ــ حميدبن زياد ، عن الحسنبن صلابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أباعبدالله عَلَيْتُكُمُ عن رجل استأجر من رجل أرضاً فقال : أجرتها كذا وكذا على أن أزرعها فإن لم أزرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها قال : له أن يأخذ إن شاء مركه وإن شاء لم يتركه .

٨ ـ الحسين بن عمَّا، عن معلَّى بن عمِّل؛ و عمَّا بن يحيى ، عن أحد بن عمَّل جميعاً ، عن

ولا يتوهم فيه جهالة العوض ، لأن مال الإجارة هو مائتا درهم و هو معلوم و الخراج شرط في ضمنه ، فلا يض جهالته مع أنه بدون الشرط أيضاً يلزمه . الحديث السادس : ضعيف على المشهور .

وقال الشيخ في الاستبصار بعد إبراد الأخبار المطلقة التي تقدّم ذكرها:هذه الآخبار كلّها مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة و الشعير، و ينبغي أن نقيدها ونقول: إنّه ما يكره ذلك إذا آجرها بحنطة يزرع فيها، ويعطي صاحبهامنه وأمنّا إذا كان من غيرها فلا بأس، يدل على ذلك مارواه الفضيل بن يسار، وذكرهذه الرواية.

الحديث السابع: مرسل كالموثق.

قوله إلجيني : « إنشاء » أي إن شاء المستأجر ترك الزرع ، وإنشاء لم يتركه على الحالين يلزمه الأداء ، أو إن شاء الموجر أخذ الأجرة و إن شاء ترك ، و الأوّل أظهر .

الحديث الثامن: صحيح.

الوشاءِ قال : سألت الرّضا عَلَيَكُم عن رجل يشتري من رجل أرضاً جرباناً معلومة بمائة كرّعلى أن يعطيه من الأرض فقال : حرام ؛ قال : قلت له : فما تقول جعلني الله فداك أن أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها ؟ قال : لابأس .

٩ \_ جمّر بن يحيى ، عن أحد بن جمّل ، عن جمّل بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أباالحسن موسى عَلَيْكُم عن الرجل بزرع له الحرّ اث الزعفر ان ويضمن له أن يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما فربّما نقص وغرم وربّما استفضل وزاد ، قال : لا

قولمه: « من غيرها » أي مع اشتراط غيرها أو مع الإطلاق بحيث يجوز له أن يؤدّى من غيرها ، ولعلّ المنع لكونه شبيها بالربا ، أو لعدم تيقيّن حصوله منها أو عدم العلم بالمدّة الّتي يحصل منها ولم أره كما هو في بالى في كلام القوم . الحديث التاسع: مجهول .

قوله: « وزن كذا من الدراهم ، أو ماقيمته كذا من الدراهم ، و يحتمل أن يكون «وكذا» وزن كذا من الدراهم ، أو ماقيمته كذا من الدراهم ، و يحتمل أن يكون «وكذا» ثانياً معطوفاً على الوزن ، أي كذا زعفراناً و كذا درهماً ، ويحتمل أن يكون الوزن مرفوعاً قائماً مقام فاعل «يمسح»، أي يعطى من كل جريب يمسح عليه أي يخرص عليه من زعفران مثلاً عشرون درهماً و حاصل المعنى كما افيد أنه يقول للمستأجر اذرع الزعفران و بعد الزراعة تمسح الأرض و تأخذ منك من كل جريب كذا وكذا درهماً ، فيدل على اغتفار مثل هذه الجهالة .

أقول: لعلّ الأظهر هو أن الحارث يزرع الزعفران للمالك بالأجرة ، و بعد ظهور الزعفران يمسح الأرض و يبيع الزعفران من الحارث كل جريب بكذا و كذا درهما أو زعفراناً ، و يحتمل المصالحة ابتداء قبل بلوغ الزعفران و الحمل على الدراهم أوفق بالأصول وبما سيأتي .

وقال المحقّق: يجوزلصاحب الأرض أن يخرص على الزادع بالخيار في القبول

بأس به إذا تراضيا.

المعدالله بن بكير ، عن على بن سهل ، عن أبيه ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن المي عن أبي عبدالله عن رجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحر انعلى أن يدفع إليه من كل أربعين منا وعفران رطب منا ويصالحه على اليابس واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباعه ويبقى ربعه وقد جر ب ، قال : لا يصلح ، قلت : وإن كان عليه أمين يحفظ به لم يستطع

و الردَّ، فإن قبل كان استقراره مشروطاً بالسلامة ، فلو تلف الزرع بآفة سماويـــّةأو أرضيـــة لم يكن عليه شيء .

وقال في المسالك: محل الخرص بعد بلوغ الغلّة و هو انعقاد الحبّ؛ ولا شبهة في تخيّر الزارع، و على تقدير قبوله يتوقّف نقله إليه على عقد كغيره من الأموال بلفظ الصلح أو التقبيل على ماذكره الأصحاب، والمشهور أن لزوم العوض فيه مشروط بالسلامة، فإن تلفت الغلّة أجمع بآفة من قبل الله فلا شيء على الزارع، واو تلف البعض سقط بالنسبة، ولو أتلفها متلف فهي بحالها و يطالب المتقبّل المتلف بالعوض، و الحكم بذلك هو المشهور، و مستنده غير واضح.

الحديث العاشر: مجهول.

قوله: « منا زعفران» بالتخفيف و القصر مضاف إلى الزعفران و «رطباً» نعت لمنا وعلى نصب ذعفراناً بدل من منا فيمكن أن يقرأ بالتشديد أيضاً.

قوله: «وإنكان عليه امين يحفظ» أي إنها يعامله على هذا لأنه ليس بأمين، و إن وكّل عليه أميناً لا ينفع لأنه يعمل ذلك بالليل و يمكنه أن يأخذ من غير أن يطّلع عليه الوكيل.

وأمّا جوابه الجليم فيحتمل أن يكون المرادبه أنك إن عاملته أوّلًا على المزراعة يجوز هذه المعاملة كما أن الفقهاء استثنو اهذه الصورة عن قاعدة المزابنة والمحاقلة فيكون المفروض أوّلًا هو كون الحرّاث أجيراً بآجرة ، و الحاصل كله لما لك الأرض فعلى هذا يحمل الخبر الاول على الدراهم ، أو هذا الخبر على الكراهة ، ويحتمل

حفظه لأنَّه يعالج باللَّيل ولا يطاق حفظه ، قال : يقبُّله الأرض أوَّلا على أنَّ لك في كلِّ أربعين منَّا منًّا .

# ﴿باب﴾

## \$ (قبالة الارضين و المزارعة بالنصف و الثلث والربع)

١- على بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : أخبر ني أبو عبد الله عَلَيْكُ من أباه عَلَيْكُ حد ثه أن رسول الله عَلَيْكُ أعلى خيبر بالنصف أرضها و نخلها فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقو معليهم قيمة فقال لهم : إمّا أن تأخذوه و تعطوني نصف الثمن وإمّا أن أعطيكم نصف الثمن و آخذه فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض .

أن يكون الغرض أنّك إن عاملته على المزارعة و يكون شريكك في الحاصل لا يخونك، فلاتحتاج إلى تلك المعاملة ، و على الوجهين فينبغي أن يحمل قوله «على أن يدفع إليه من كل أربعين منا زعفران رطباً منناهأي كذا و كذا منناً لامناً واحداً ويحتمل أن يكون المستترفي «يدفع» راجعاً إلى المالك والبارز في «إليه» إلى الحراث فتكون «على» تعليلية أي بعد ما زرع له الحرّاث بجعل الزرع في ضمان الحراث، و يجعل للحراث لذلك الضمان من كل أربعين منناً منناً ، فالجواب أنه ينبغي أن يجعل المن له ابتداء ليصير مزارعة ، و يكتفي بذلك من غير أن يضمنه ، أو إذا فعل ذلك جاز له أن يضمنه كما من .

باب قبالة الارضين و المزارعة بالنصف والثلث و الربع الحديث الاول: حسن .

قوله لِلْبَيْثُمُ : « فقوّم » أي فخرص كما سيأتي .

قولهم : « بهذا قامت السماوات » أي بالعدل .

٧ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عنأ حدبن جُن ؛ وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي الصّباح قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُم يقول : إنَّ النبي عَلَيْكُم لله النبي عَلَيْكُم الله النبي عَلَيْكُم الله النبي عَلَيْكُم الله النبي عَليه الله النبي عبدالله فقال ما يقول هؤلاء ؟ قال : قد خرصت عليهم بشيء فإن شاؤوا يأخذون بما خرصنا وإن شاؤوا أخذنا ، فقال رجل من المهود : بهذا قامت السماوات والأرض .

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عَلَيْ قال : لا تقبّل الأرض بحنطة مسميّاة ولكن بالنصف و الثلث والرّبع و الخمس لابأس به ؛ وقال : لابأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس .

٤ ـ عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محل ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان أنّه قال في الرّجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول : ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض قال : لا يسمّي شيئاً من الحبّ والبقرولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثاً .

و \_ جرين يحيى ، عن أحمد بن جر ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان ابن خالد قال : سألت أباعبد الله عليه للبذر ثلثاً ،

الحديث الثاني: صحيح.

الحديث الثالث: حسن.

الحديث الرابع: صحيح .

الحديث الخامس: صحيح.

قوله عليه عليه المجموع و ذارعه عليه ولم يسم المجموع و ذارعه عليه ولم يسم المبدر و البقر حل ، و إن سمتى حرم ، مع أن مآل الأمرين إلى واحد، والمقدار واحد ، وقوله «للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً» يحتمل وجهين . أحدهماأن يكون اللام للتمليك فالنهى لكونهما غير قابلين للملك و ثانيهما أن يكون المعنى ثلث

و للبقر ثلثاً ، قال : لاينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً فإ نَّما يحرُّم الكلام .

٣ \_ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبوعبدالله عَنْ الله عن الرّجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً قال : لاينبغي أن يسمّى شيئاً فإ نّما يحر مالكلام .

## ﴿باب﴾

#### 

١ \_ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن عمل ؛ وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ،

بإذاء البدر ، وثلث بإذاء البقر ؛ فالنهي لشائبة الربا في البدر .

وقال العلامة في المختلف بالكراهة ، وابن البرّاج وابن الجنيد ذهبا إلى الحرمة ولا يخلو من قوّة .

وقال العلامة في المختلف:قال ابن الجنيد: ولا بأس باشتراك العمال بأموالهم وأبدانهم في مزارعة الأرض و إجارتها إذا كان على كلّ واحد قسط من المؤنة والعمل ولم جزء من الغلّة ، ولا تقول ثلث للبذر ، و ثلث للبقر ، و ثلت للعمل الأن صاحب البذر يرجع إليه بذره ، و ثلث الغلّة من الجنس ، وهذا ربا ، فإن جعل البذر ديناً حاذ ذلك .

و قال ابن البرّاج: لايجوز أن يجعل للبدر ثلثاً ، وللبقر ثلثاً ، ولعقهمااعتمدا في ذلك على رواية أبي الربيع عن الصادق الليكي « لا يسمّي بذراً ولا بقراً فإنّما يحرّم الكلام» واللاجه الكراهة ، ولا رباهنا إذال با إنّما يثبت في البيع خاصّة .

الحديث السادس حسن.

باب مشاركة الذمى و غيره فى المزارعة و الشروط بينهما الحديث الأول: مجهول

وما اشتمل عليه موافق للمشهور ،قال في الثحرير : لو شرط أحدهما قفيزاً

عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبيعبدالله عَلَيْكُ ؛ أشارك العِلْج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة وشعيراً ويكون القسمة فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي ، قال: لابأس بذلك ، قلت: فلي عليه أن يرد علي عما أخرجت الأرض البذر ويقسم الباقى ؟ قال: إنها شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقى والقيام.

معلوماً من الحاصل وماذاد بينهما ففي البطلان نظر ، وكذا لوشرط أحدهما إخراج بذره و الباقي بينهما فإنّ فيه خلافاً والجواذ حسن ، فحينتُذ إن شرط إخراج البدر جاز، و إن لم يشترط لم يخرج و قستم الحاصل على قدر الشرط .

الحديث الثاني : صحيح .

. قوله: « و يؤد ي خراجها » يدل على أنه يجوز اشتراط الخراج على العامل .

قال في المسالك: خراج الأدض على مالكها لأنه موضوع عليها، وأمتّا المؤنة فذكر المحقّق و العلامة في بعض كتبهما إجمالاً ولم ينبتهوا على المراد منها مع إطلاقهم أن "العمل على الزارع أو من شرط عليه، و الظاهر أن "المراد بمؤنة الأرض هنا ما يتوقّف عليه الزرع، ولا يتعلّق بنفس عمله و تنميته كإصلاح النهر والحائط و نصب الأبواب إن احتيج إليها و إقامة الدولاب وما لا يتكرّر كلّ سنة، والمراد بالعمل الذي على الزارع ما فيه صلاح الزرع و بقاؤه مما يتكرّر كلّ سنة كالحرث والسقى .

الأرض فيقول: اعمرها وهي لك ثلاث سنين أوخمس سنين أوماشاء الله ، قال: لا بأس ، قال: وسألته عن المزارعة ، فقال: النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج الله منها من شيء قسم على الشطر وكذلك أعطى رسول الله عَلَيْهُ الله أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف ممّا أخرجت.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ممير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله على عن أبي عبدالله على عن العبر القبالة أن تأتي الأرض الخرج عليها فلابأس به .

٤ \_ عداً " من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :

وقال في التحرير: إذا شرط الخراج على العامل وكان قدراً معلوماً جاذ، وكان لازماً له، و إن ذاد السلطان كانت الزيادة على المالك، ولم يتعرّض الشيخ لتطرّق الجهالة، وفي تسويق اشتراطه إشكال، و معه يكون الخراج بأجمعه على العامل.

قوله: « وهي لك ثلاث سنين » يمكن حمله على الجعالة في العمل بحاصل الملك فلا تضرّ الجهالة ، أو على أن يوجره الأرض بشيء ثمّ يستأجره للعمل بذلك، الشيء والاول أظهر .

الحديث الثالث: حسن.

وكأنه استأجره لأعمال معلومة من تنقية القنوات وكرى الأنهار ،والعمل في الأرض و غيرها ، وجعل وجه الإجارة منفعة الأرض أو اجرة مثلها و لمآكان بعقد القبالة لاتضر الجهالة ، ويمكن حمله على الجعالة .

و قال الفاضل الأستراباديّ : كأنّه إشارة إلى قبالة متعارفة في بلد الراوي أو غيره ، و ليس المقصود حصر القبالة في ذلك .

الحديث الرابع: موثق.

قال المحقّق: للزارع أن يشارك غيره و أن يزارع عليها غيره ، ولا يتوقّف

مألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عندالمسلم البذروالبقر وتكون الأرض و الما و المحراج والعمل على العلج ، قال: لابأس به ، قال: وسألته عن المزارعة قلت: الرّجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاماً أوغيره فيأتيه رجل فيقول: خذمني نصف ثمن هذا البذر الذي ورعته في الأرض و نصف نفقتك علي وأشركني فيه ، قال: لابأس ؛ قلت: وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بشمن وإنهما هوشيء كان عنده قال: فليقو مه قيمة كما يباع يومئذ فليأخذ نصف الثمن و نصف النفقة و يشاركه .

# ﴿باب﴾

♦(قبالة أرضى أهل الذمة وجزية رؤوسهم ومن يتقبل الارض)
 ♦(من السلطان فيقبلها من غيره)

الكرخي قال: سألت أباعبدالله عنسهل بنزياد؛ وأحمد بن عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أباعبدالله عَلَيَكُم عن رجل كانت له قرية عظيمة وله فيهاعلوج ومي وأخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم يؤخذ من أحدهم خمسون ومن بعضهم ثلاثون وأقل وأكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان ثم فال: هذا حرام.

على إذن المالك لكن لو شرط المالك الزوع بنفسه لم تجز المشاركة إلَّا بإذنه .

وقال في المسالك: اشترط بعضهم في جواز مزارعة غيره كون البذر منه ليكون تمليك الحصة منوطاً به، وهو حسن في المزارعة أما المشاركة فلا لأن المراد بها أن يبيع بعض حصاته في الزرع مشاعاً بعوض معلوم، وهذا لا مانع منه بخلاف ابتدائه المزارعة، إذ لاحق له حينتذ إلاّ العمل، و به يستحق الحصة مع احتمال الجواز مطلقاً.

باب قبالةأراضى أهل الذمة وجزية رؤوسهم ومن يتقبل الارض من السلطان فيقبّلها من غيره

الحديث الاول :مجهول ·

٧ - حيدبن زياد ، عن الحسن بن عن أحدبن الحسن الميثمي قال : حد تني أبو تجيح المسمعي ، عن الفيض بن المختار قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيْ : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أو الجرها أكرتي على أن ما أخرج الله منها من شي كان لي من ذلك النصف والثلث بعدحق السلطان ؟ قال : لا بأس به كذلك أعامل أكرتي .

" على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جمّاد ، عن الحلبي" ، عن أبي عبدالله تَطْبَلُمُ قال : لابأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة و أقل من ذلك وأكثر فيعمرها ويؤدّي ماخرج عليها ولايدخل العلوج في شيء من القبالة لأنّه لايحلّ.

٤ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحدبن من من عن عن سماعة قال : سألته عن الرَّجل بتقب للأرض بطيبة نفس أهلهاعلى شرط يشارطهم عليه وإن هو رمَّ فيها مرَّمة أو جدَّد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلّا الّذي كان في أيدي دها قينها أوَّلاً قال : إذا كان

الحد دث الثاني: مجهول.

و قالع الفيروز آباديّ : الأكّار : الحرّاث، الجمع: أكرة كأنّه جمع أكر في التقدير .

#### الحديث الثالث: حسن ·

قوله بهلي ولا يدخل العلوج » قال الوالد العلامة رحمه الله : أي لا يوجر العلوج الزارعين مع الأرض ، لأنهم أحرار لا ولاية للموجر عليهم ، و لعله كان معروفاً في ذلك الزمان كما في بعض المحال من بلادنا ، لأن للرعايا مدخلًاعظيماً في قيمة الملك و أجرته انتهى .

وأقول: يحتمل أن يكون المراد به جزية العلوج ، وقيل: أي لايشرك العلوج معه في الإجارة و التقبّل لكراهة مشاركتهم ، والأوسط كما خطر بالبال أظهر ، ولعلّه موافق لفهم الكلمنيّ (ره) .

الحديث الرابع: موثق.

فددخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لمافي أيدي دهافينها إلّا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض مافي أيدي الدّهافين .

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هذا ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أباعبدالله تَلْقِلْكُم عن قرية لا ناس من أهل الذمّة لاأدري أصلهالهم أملا غيراً نبها في أيديهم وعليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم و قريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ماقبض السلطان من فضل .

قوله إلي : « فلا يعرض » قال الوالد العلامة قدّس سرّه : الغرض أنّه إذا زارع عاملاً قرية خربة و شرط على أصحابها أنّه إن رم دورها يكون له أجرة تلك المدور سوى ماكان في أبدى أهل الفرى من المجوس أو غيرهم قبل المرمّة أو قبل الإجارة فإذا رمّها هل يجوز له أن يأخذ من الأكرة أجرة الدور ، فبيّن إليها قاعدة كلّيّة وهي أنّه إذا استأجر الأرض أو زارعها فإنّ القبالة يشمل ما ينصرف الإطلاق إلى الأراضي ، ولا يدخل فيه الدور و البيوت ، سيّما ما كان في أبدي الأكرة إلا أن يذكر الدور مع المزرعة ، وعمل به الأصحاب .

الحديث الخامس: مجهول.

قوله عِلْيَتُمُ : « لابأس بذلك » لأنه لوكان لهم فهم أعطوه برضاهم ، ولو كان من أرض الخراج فكل من قام بعمارتها فهو أحقّ بها .

# ﴿ باب﴾

# ثر من يؤاجر أرضاً ثم يبيعها قبل انقضاء الاجلأويموت فتورث الارض) ثلا في انقضاء الاجل )

١- عمر يحيى ، عن أحمد بن على ، عن علي بن أحمد ، عن يونس قال : كتبت إلى الرّضا عَلَيْكُم أَسأله عن رجل تفبّل من رجل أرضاً أو غيرذلك سنين مسمّاة ثم إن المقبّل أراد بيع أرضه الّتي قبتلها قبل انقضاء السنين المسمّاة هل للمتقبّل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الّذي تقبّلها منه إليه وما يلز مالمتقبّل له ؟ قال : فكتب : له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبّل من السنين ماله .

٢- عد أمن أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وأحمد بن على ، عن علي بن مهزيار ، عن إبراهيم الهمداني ! وعلى بن جعفر الرز از ، عن على بن عيسى ، عن إبراهيم الهمداني !

# باب من يؤاجر أرضاً ثم يبيعها قبل انقضاء الاجل أو يموت فتورث الارض قبل انقضاء الاجل

الحديث الاول: مجهول.

قوله بلك : « إذا اشترط » هذاالاشتراط يمكن أن يكون على الوجوب بناء على وجوب الإخبار بالعيب أوعلى الاستحباب بناء على عدمه ، والمشهور بين الأصحاب أن " الإجارة لا تبطل بالبيع ، لكن إن كان المشتري عالماً بالإجارة تعين عليه الصبر إلى انقضاء المدة ، و إن كان جاهلاً تخير بين فسخ البيع و إمضائه مجاناً مسلوب المنفعة إلى آخر المدة .

الحديث الثاني: السند الأول صحيح، و الثاني مجهول كالصحيح.

واعلم أن الأصحاب اختلفوا في بطلان الإجارة بموت الموجر أو المستأجر ، فذهب جماعة إلى بطلانها بموت كلّ منهما ، وقيل : لانبطل بموت الموجر و تبطل قال: كتبت إلى أبي الحسن عَلَيْكُ وسألته عن امرأة آجرت ضعتها عشر سنين على أن تعطى الأُجرة في كل سنة عند انقضائها لا يقد م لها شيء من الاجرة مالم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أوبعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة ؟ فكتب عَلَيْكُ : إن كان لها وقت مسمتى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة فا إن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه فعطى ورثتها بقدرما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله .

٣- سهل بن زياد ، عن أحمد بن إسحاق الرّ ازيّ قال : كتب رجلُ إلى أبي الحسن الشّال عَلَيْكُمُ برجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة الّتي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضراً له شاهداً عليه فمات المشتري وله ورثة أيرجع ذلك في الميراث أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب عَلَيْكُمُ إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب عَلَيْكُمُ إلى أن تنقضي إجارته .

بموت المستأجر، و المشهور بين المتأخّرين عدم البطلان بموت واحد منهما، ولا يخلو من قوّة، و استدل به على عدم بطلان الإجارة بموت الموجر، ولا يخفى عدم صراحة فيه و إن كان الظاهر ذلك بقرينة السؤال، إذ يحتمل أن يكون المراد أن الوارث يستحق من الأجرة بقدر ما مضى من المدّة وإن لم تبلغ المدة التي يلزم الأداء فيها، بل معقطع النظر عن السؤال هو أظهر فيمكن أن يكون أعرض بهيم عن الجواب عن منطوق السؤال تقيية، أو عوّل على أنه يظهر من الجواب البطلان.

الحديث الثالث: ضيف.

و يبدل على لزوم عقد الإجارة .

# ﴿ باب ﴾

### ت (الرجل يستأجر الارض أوالدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها) الله المراد الرجل المراد الارض أوالدار المراد ا

١- عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وأحمد بن جّل جيعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : سألته عن الرّجل يتقبّل الأرض من الدّهاقين فيؤاجرها بأكثر ممّا يتقبّلها ويقوم فيها بحظ السلطان

#### باب الرجل يستاجر الارض أوالدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها

اعلم أن الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم فمنهم من عمّم المنع في كلّ شيء مقيداً بعدم عمل فيه ، و منهم من فيد بالجنس أيضاً ، ومنهم من خص المنع بالبيت والمحقق ، و منهم من الحق والخان و الأجير كما هو الظاهر من كلام الشيخ و المحقق ، و منهم من الحق الحانوت و الرّحا ، فلو قيل بالكراهة يمكن الجمع بحملها على مراتبها، والمسألة قويلة الإشكال ، والاحتماط ظاهر .

وقال المحقق: لا يجوز أن يوجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مميّا استأجر إلاّ أن يوجر بغير جنس الأُجرة أو يحدث ما يقابل التفاوت ، وكذا لو سكن بعض الملك لم يجز له أن يوجر الباقي بزيادة عن الأُجرة و الجنس واحد، و يجوز بأكثرها .

و قال في المسالك: هذا قول أكثر الأصحاب استناداً إلى روايات حملها على الكراهة طريق الجمع بينها و بين غيرها ، و في بعضها تصريح بها ، و الأقوى الجواذ في الجميع ، و أمّا تعليل المنع باستلزامه الرباكما ذكره بعضهم ففساده ظاهر.

الحديث الأول: مجهول.

قال: لا بأس به إنَّ الأرض ليست مثل الأجير ولامثل البيت إنَّ فضل الأجير والبيت حرام .

٧- على بن العصل الها شمى "، عن أبي عبدالله بن على " عن على " بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل ابن الفضل الها شمى " ، عن أبي عبدالله على الله على المسلطان من أبض الخواج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثروله في الأرض بعد ذلك فضل ، أيصلح له ذلك ؟ قال : نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك . قال : وسألته عن الرّ جل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم في واجرها قطعة قطعة أو جريباً جريباً بشيء معلوم في كون له فضل فيما استأجر [ه] من السلطان ولاينفق شيئاً أو يواجر تلك الأرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة في كون له في ذلك فضل على إجارته وله تربة الأرض أوليست له ؟ على أن يعطيهم البذر والنفقة في كون له في ذلك فضل على إجارته وله تربة الأرض أوليست له ؟ فقال : إذا استأجر تأرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رممت فيها فلابأس بما ذكرت .

٣ـ عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبيعمير ، عن أبي المغرا ، عن أبيعبدالله

قوله عليه المهودة لقيامها فيها بحق الأرض المعهودة لقيامها فيها بحق السلطان ، لكنته بعيد، و يمكن خمل الأول على المزادعة ، لأنّه الشايع في الأرض .

#### الحديث الثاني: مجهول.

قوله: «وله ترية الأرض» يمكن حمل الأوّل على الإجارة ، و الثاني على المزارعة الأجير في العمل، أو المزارعة المزارعة الإيملك منافع الأرض فهو بمنزلة الأجير في العمل، أو المراد بالتربة التراب الذي يطرح على الزارع الإسلاحها ، أو المعنى أنه يبقي لنفسه شيئاً من تربة الأرض أو الايبقي بل يؤاجرها كلها، وفي بعض نسخ الفقيه «و له تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » و في بعضها «ولم تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » و في بعضها «ولم تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » و في بعضها «ولم تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » و في بعضها «ولم تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » و في بعضها «ولم تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » و في بعضها «ولم تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » و في بعضها «ولم تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » و في بعضها «ولم تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » و في بعضها «ولم تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » و في بعضها «ولم تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » و في بعضها «ولم تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » و في بعضها «ولم تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » و في بعضها «ولم تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » و في بعضها «ولم تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » و في بعضها «ولم تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » و في بعضها «ولم تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » و في بعضها «ولم تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » و في بعضها «ولم تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » و في بعضها «ولم تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » و في بعضها «ولم تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » و في بعضها «ولم تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » و في بعضها «ولم تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له به تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له به تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له به تربة الأرض ، أله نا له المربة الأرض ، أله نا له المربة الأرض ، أله نا له المربة الأله المربة الأله المربة الأله المربة الأله المربة الأله المربة الأله المربة المرب

#### الحديث الثالث: حسن.

عَلَيْكُمُ فِي الرَّجل يستأجر الأرض ثمَّ يؤاجرها بأكثر ممَّ استأجرها فقال: لابأس إنَّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير إنَّ فضل الأجيروالحانوت حرام.

٤- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله تَطَيِّلُمُ قال : لو أن رجلا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولايؤاجرها بأكثر مما استأجرها إلّا أن يحدث فيها شيئاً .

و عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغرا ، عن إبر اهيم بن ميمون أن إبر اهيم بن المثنى سأل أبا عبدالله على الأرض يسمع عن الأرض يستأجرها الرّجل ثم يؤاجرها بأكثر منذلك ، قال : ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير إن قضل البيت حرام وفضل الأجير حرام .

آ ـ سهل بن زياد ، عن أحمد بن على ، عن عبدالكريم ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله تَلْيَكُ ؛ أَتَقبَلُ الأرض بالثلث أو الرّبع فا ُقبَلْها بالنصف قال : لابأس به ، قلت : فأتقبّلها بألف درهم فا ُقبّلها بألفين ؟قال : لا يجوز ، قلت : كيف جاز الأو ّلولم يجز الثاني ؟قال : لا يُرم ضمون وذلك غير مضمون .

الحديث الرابع: حسن.

و يدل على أنّه يجوز أن يسكن بعضها و يوجر الباقي بمثل ما استأجرها، ولا يجوز بالأكثر كما ذهب إليه ابن البرّاج و الشيخ قال بالمنع فيهما .

الحديث الخامس: ضيف.

الحديث السادس: ضعيف.

قوله المجلى : « لأن هذا مضمون » يعني في الصورة الأولى لم يضمن شيئاً بل قال : إن حصل شيء يكون ثلثه أو نصفه لك و في الثانية ضمن شيئاً معيناً فعليه أن يعطيه ولو لم يحصل شيء كذا ذكره الفاضل الأسترابادي وهو جيد ، فإن الغرض بيان علّة الفرق واقعاً و إن لم نعلم سبب عليتها ، و قيل : المراد : أن ما أخذت شيئاً مما دفعت من الذب فهو مضمون ، أي أنت ضامن له يجب دفعه إلى صاحبه فهو نقل للحكم لا بيان للحكمة ، ولايخفي بعده وعلى الأول فذكر الذهب

٧ - على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله على على على عن أبي عبدالله على قال : إذا تقبّلت أرضاً بذهب أوفضة فلا تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلها به لأن الذّهب والفضّة مضمونان .

٨ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عَلَيْكُمُ في الرَّجل يستأجر الدّار ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها ؟ قال : لا يصلح ذلك إلّا أن يحدث فيها شيئاً .

ه عدة من أصحابنا ، عن أحدبن مل ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عَلَيْلُمُ : إنّي لأكره أن استأجر رحا وحدها ثم أواجرها بأكثر مما استأجرتها به إلّا أن يحدث فيها حدث أو تغرم فيها غرامة .

۱۰ ح محلم بن يحيى ، عن أحمد بن محل ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن على ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن قال : فليدخل معه من شاء ببعض ماأعطى وإن أدخل هعه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس،وإن هورعى

و الفضة يكون على المثال ، و يكون الغرض الفرقِ بين الإجارة و المزارعة .

و قال في المختلف: قال ابن البرّاج في الكامل: من استأجر الأرض بعين أو ورق و أراد أن يؤ اجرها بأكثر من ذلك فعلى قسمين ، إمّا أن يكون قدأحدث فيها حدثاً أولا ، فإن كان قدأحدث جاذه و ان لم يكن أحدث لم يجز ، لأنّالذهب والفضّة مضمونان ، و إن كان استأجرها بغير العين و الورق من حنطة أو شعير أو غير ذلك جاذ أن يؤ اجرها بأكثر من ذلك إذا اختلف النوع .

الحديث السابع: موثق.

الحديث الثامن: حسن.

الحديث التاسع: موثق.

الحديث العاشر: موثق.

فيه قبل أن يدخا[ه] بشهر أوشهرين أو أكثر منذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس وليس له أن يبيعه بخمسين درهماً ويرعى معهم ولابأ كثر من خمسين ولايرعى معهم إلّا أن يكون قد عمل في المرعى عملاً حفر بسّراً أو شق نهراً أو تعنسى فيه برضاأ صحاب المرعى فلابأس ببيعه بأكثر ممّا اشتراه به لأنّه قد عمل فيه عملاً فبذلك يصلح له.

## ﴿باب﴾

#### \$ ( الرجل يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بأكثر مماتقبل ) المعلى ا

ال محلم بن يحيى ، عن محلم بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محل بن مسلم ، عن أحدهما عليه الله الله مثل عن الرّجل بتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ، قال : لا إلّا أن يكون قدعمل فيه شيئاً.

قوله ﷺ؛ « وليس له أن يبيعه » لا ينافي ما من من جواز إجارة البعض في المسكن بجميع ما استأجره ، لأنه يحتمل أن يكون حكم الدار غير حكم المرعى ولذا أوردهما المصنف. والتعنشي من العناء بمعنى التعب .

فذلكة : اعلم أنّ ما يستفاد من هذه الأخبار الفرق بين الأجير و الحانوت والبيت و الرحى و بين الأرض ، فينبغي الاحتياط في تلك الأُسَياء مطلقاً ، لاسيّما الثلاثة الأول وفي الأرض إذا كانت الإجارة بالذهب و الفضّة ، فإن " الأخبار المعتبرة دلّت على المنع فيما ذكرناه ، والله تعالى يعلم .

باب الرجل يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بأكثرمما تقبل الحديث الاول: صحيح.

و يدل على ماهو المشهور عند القدماء من أنَّه إذا تقبّل عملاً لم يجزأن يقبّله غيره بنقيصة ، إلاّ أن يحدث فيكما يستبيح به الفضل.

و قال في المسالك: مستنده أخبار حملها على الكراهة أولى جمعاً ، ولا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين قليلهو كثيره، ولا ينخفى أن الجواز مشروط ٢- أبوعلي "الأشعري" ، عن محل بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن الحكم الخيّاط قال : قلت لأ بي عبد الله عَلَيْكُم : إنّي أتقبّل الثوب بدرهم وأسلّمه بأكثر من ذلك لا أزبد على أن أشقّه ؟ قال : لا بأس به ، ثمّ قال : لا بأس فيما تقبّلته من عمل ثمّ استفضلت فيه .

٣- على بن ميمون الصائخ قال : قلت لأ بي عبد الله تحليل : إنه أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فأ شارط النقاش على شرط فإذا بلغ الحساب ببني و بينه استوضعته من الشرط قال : فبطيب نفس منه ؟ قلت: نعم ، قال : لأبأس .

# ﴿ باب ﴾

#### 🕸 ( بيع الزرع الاخضر والقصيل وأشباهه )¢

ال علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ممّاد ، عن الحلبي قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُ : لا بأس بأن تشتري زرعاً أخض ثم تتركه حتى تحصده إن شت أو

بعدم تعيين العامل في العقد ، و إلا فلا إشكال في المنع و الضمان لوسلَّم العين .

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح . و ظاهرهِ الجواز مطلقاً .

الحديث الثالث: حسن.

ويدل على أن النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة مخصوص بالبيع مع أن عدم البأس لاينافي الكراهة .

## باب بيع الزرع الاخضر و القصيل و أشباهه الحديث الأول: حسن.

و يدل على ماهو المشهور من جواز بيع الزرع قبل أن يسنبل - أي يظهر فيه السنبل و بعده ، وخالف فيه الصدوق ، وقال في المقنع : لا يجوز أن يشتري زرع حنطة و شعير قبل أن يسنبل وهو حشيش إلا أن يشتريه للقصيل لعلفة الدواب، ويدل أيضاً على أنّه يجوز للمشتري أن يبقيها إلى وقت الحصاد ، و حل على إذن مالك الأرض.

تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش ؛ وقال : لابأس أيضاً أن تشتري زرعاً قد سنبل وبلغ معنطة .

٢ علي من عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن بكير بن أعين قال : قلت لأ بيعبدالله عن علي الما عن أبيه ، عن أبيه ، عن حريز ، عن بكير بن أعين قال : فعم لا بأس به .

سي عنه ، عن زرارة مثله وقال : لا بأس بأن تشتري الزرّرع أو القصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده وإن شئت أن تعلف دا يتكقصيلاً فلا بأس بهقبل أن يسنبل فأمنا إذا سنبل فلا تعلفه رأساً فا نه فساد .

٤ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محل بن أبي نصر ، عن المثنتى الحنساط ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله على أبي غير وهو حشيش ثم سنبل قال : لابأس إذا قال : أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه ، وإن شاء تربيس به .

٥ \_ تحدين يحيى ، عن أحمد بن محمله ، عن صفوان ، عن أبان ، عن عبد الرّ حمن بن أبي عبد الله

قَالَ فِي الشرايع: يجوزُ بيع الزرع قصيلاً ، فإن لم يقطعه فللبايع قطعه وله تركه و المطالبة بالمجرة أرضه.

و قال في الدروس: ما يتجدّد من القصيل بعد قطعه للبايع ، إلاّ أن يقع الشراء على الأصول.

الحديث الثاني: حسن.

الحديث الثالث: حسن.

قوله عِلَيْكُم : « رأساً » أي حيواناً أو أصلاً أو لا تعلفه بأن بأكل الحيوان رؤوسها ويترك بقياتها ، والأوّل أظهر ، وعلى التقادير النهي إماً المتنزيه أوللتحريم لكونه إسرافاً .

الحديث الرابع: ضعيف.

قوله عِلَيْكُم : « فإن شاء » أي البايع ، « والعفا » : الدروس و الهلاك .

الحديث الخامس: موثق كالصحبح.

عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال: نهي رسول الله عَلَيْكُ عن المحاقلة والمزابنة ، قلت: وماهو؟ قال: أن تشتري حمل النخل بالتمروالزّرع بالحنطة.

آ عدة من أصحابنا ، عن أحدبن على ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن شراء القصيل يشتريه الرّجل فلايقصله ويبدوله في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً أوحنطة وقد اشتراه من أصله على أن ما به من خراج فهو على العلج فقال : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هوحتّى يكون سنبلاً وإلّا فلاينبغي له أن يتركه حتّى يكون سنبلاً ويرت سنبلاً .

ويدل على تحريم المزابنة والمحاقلة و المزابنة مفاعلة من الزبن، و هو المدفع سمّيت بذلك لأنها مبنية على التخمين، والغبن فيها يكثر، وكلمنهما يريد دفعه عن نفسه إلى الآخر، و تحريمها في الجملة إجماعي ، و اختلف في تفسيرها، فقيل: يحرم بيع تمرالنخلة بتمر منها، وقيل: بمطلق التمر و إن لم يكنمنها والأخير أشهر، وهل يجوز ذلك في غير شجرة النخل من شجر الفواكه، المشهور الجواز، وقيل بالمنع، وكذا حرمة المحاقلة إجماعي ، وهي مفاعلة من الحقل وهي الساحة التي يزرع فيها، سمّيت بذلك لتعلقها بزرع في حقل، واختلف أيضا في تفسيرها بحب منه أوبمطلق الحب ، ثم ظاهر كلام الأكثر تفسيرها ببيع السنبل ويظهر من بعضهم مطلق الزرع، وأيضاً ظاهرهم أنها مختصة بالحنطة، وألحق بعضهم بها الشعير، وبعضهم مطلق الحب ، وهذا الخبر يدل على الاختصاص بالتمر والحنطة كما ترى.

#### الحديث السادس: موثق.

قوله: « من أصله » أي مع عروقه لاجزّة ولاجزات ، ذكره تأييداً لجواذ الترك ، وقوله فهو على العلج »أي البايع فهو مؤيد لعدم الجواذ ، أو على الزارع دون البايع ، فهو أيضاً مؤيد للجواذ ، وفي الفقيه « وما كان على أربابه من خراج فهو على العلج "( وهذا يؤيد الثاني ، وفي التهذيب : « على أربابه خراج أو هو على العلج » ، والمضامين متقاربة موافقة لفتاوي الاصحاب .

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٣ ص ١٤٨ ح - ٣٠

٧- عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن ابن مجبوب ، عن أبي أيتوب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله على نحوه وزاد فيه فا إن فعل فا إن عليه طحقه ونفقته وله ماخرج منه .

٨- عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل زرع زرعاً مسلماً كان أو معاهداً فأنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة ، قال : يشترية بالورق فا ن أصله طعام .

٩ على "بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي " ، عن السكوني " ، عن أبي عبدالله عليه الله عليه على الله عليه الله على الله الله على ال

الحديث السابع: موثق.

الحديث الثامن: موثق.

و يدل على عموم المحاقلة بل على أعمّ ممّاقيل فيها ؛ و لكل من القائلين تخصيصه بحسب قوله إن كان له دليل يوجبه ، أو حل بعض الأفراد على الكراهة ، ولعلّه أقرب .

الحديث التاسع: ضعيف على المشهور.

و قال في الدروس: يجوز بيع العرية عند بلوغها تمراً وتباع بقدده، وهي نخلة واحدة في دار الغير في رواية السكوني، وقال اللّغويّون والجمهور: أوبستانه فيشتري ثمرتها مالكهما أو مستأجرهما أو مستعيرهما بتمر من غيرها مقدّر موصوف جاز وإن لم يقبض في المجلس، خلافاً للمبسوط، وطرد الحكم بوجوب التقابض في المجلس في الربويّات، ولايشترط المطابقة في الخرص الواقع ،بليكفي الظن ولا يجوز المفاضلة حين العقد، ولا يمنع من صحة بيعها بلوغ النصاب ولا يجوز بتمر منها، وقيل: يجوز رخصة، ولا يمكفي المشاهدة في الثمرة المجعولة ثمناً، ولو اشترى أذيد من نخلة فالأجود المنع.

# ﴿ بأب ﴾ \$( بيع المراعي)\$

ا على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مر ار ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه عن ألله عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل مما يباع يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره أو يمنعه من الجبل إن طلبه بغير ثمن وكيف حاله فيه وما يأخذه ؟ قال : لا يجوز له بيع جبله من أخيه لأن الجبل ليس جبله إنها يجوز له البيع من غير المسلم .

## باب بيع المراعي

الحديث الأول: مجهول.

قوله عِلْمِيْكُ : « لايجوز » لعلَّه محمول على الكراهة إن كان الجلُّ في ملكه بقرينة التخصيص بالأخ .

فقوله إليكم : «لان الجبل ليس جبله» أي ليس ممّا يبيعه ذووا المروّات أو هو شيء أعطاه الله وزاد عن حاجته ، و يمكن حمله على أنّه لم يكن الجبل في ملكه ، بل في الاراضي المباحة حول القرية وهو أظهر من لفظ الخبر ، هذا إذا قرئ الجلّ بالجيم المكسورة ثم اللّام المسدّدة ، وهو قصب الزرع إذا حصد ، والمراد به هنا ما يبقى منه في الأرض مجازاً ، وفي أكثر النسخ: «الجبل» بالجيم والباء واللام المخقفة ، فالظاهر أنّ المنع على الحرمة لأن الجبل لا يسير ملكاً لصاحب القرية ، ولا يتعلّق به الإحياء غالباً ، فيكون من الإنفال ، فقوله «لأن الجبل ليس جبله على حقيقة ، و تجويز بيعه من الكفّاد ، لأنّه ماله المجبل رخيّس في بيعه لهم ، و يمكن حمله على بيع أصل الجبل لا حشيشه ، والأوّل هو الموافق لروايات العامة .

قال المغرب: الجلُّ-بالكسر: قصب الزرع إذا حصد و قطع.

قال الدينوريّ: فإذا نقل إلى البيدر و دبس سمّى التين ، و أمَّا ما في سير شرح القدوريّ أن ابن سماعة قال : ولو أن رجلاً ذرع في أدضه ثم حصده و بقى من حصاده وجلّه مرعى فله أن يمنعه وأن يبيعه،ففيه توسّع كما في الحصاد .

٧- عدة من أصحابنا ، عن أحدبن على ؛ وسهل بن زياد ، عن أحدبن على بن أبي نصر ، عن إدريس بن زيد ، عن أبي الحسن عَلَيَكُم قال : سألته و قلت : جعلت فداك إن لنا ضياعاً ولها حدود وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله و غنمه أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها ؟ فقال : إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه . قال : وقلت له : الرسجل يبيع المراعي ، فقال : إذا كانت الأرض أرضه فلابأس .

٣- أحمد بن على بن أبي نص ، عن محمد بن الله قال : سألت الرّضا عَلَيَّكُم عن الرّجل عكون له الضيعة وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلاً وأقل و أكثر يأتيه الرّجل فيقول له : أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهماً ، فقال : إذا كانت الضيعة له فلابأس .

٤ حميد بن زياد ، عن الحسن بن على بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألتأ باعبدالله تَرْتَيَكُم عن بيع الكلاء إذاكان سيحاً فيعمدالر جل

# الحديث الثاني : مجهول .

و قال في الجامع: يجوز بيع المرعى والكلاء إذا كان في ملكه و أن يحمى ذلك في ملكه ، فأمّا الحمى العام فليس إلا لله ولرسوله و أئمّة المسلمين ، يحمى لنعم الصدقة و الجزية و الضوال و خيل المجاهدين .

و قال في الدروس : يجوز بيع الكلاء المملوك ، ويشترط تقدير ها يرعاه بما يرفع الجهالة .

الحديث الثالث: مجهول.

قوله بِهَا ﴿ الضَّيْعَةُ لَهُ ﴾ الظاهر أنَّها ملكه ، و يحتمل أن تكون حريماً لقريته .

#### الحديث الرابع: موثق.

والسيح: الماء الجاري سمَّي بالمصدر ، والحصيدة أسافل الزرع التَّي لايتمكَّن منها المنجل.

إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الهاء يزرع به ما شاء ، فقال : إذا كان الهاء له فليزرع بهماشاء ويبيعه بما أحبّ قال : وسألته عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد ، فقال : حلال فليبعه إنشاء .

م ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عنسهل بنزياد ، عن عبيدالله الدَّهقان ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن عَلَيَاكُمُ قال : سألته عن بيع الكلاء والمراعي ، فقال : لا بأس به قد حمى رسول الله عن أبي المسلمين .

# ﴿باب﴾

الله على الماء ومنع فضول الماء من الاودية والسيول على الماء من الأعرج ، عن الله عن الله

قوله لِللَّيْهُ: «حلال» إذ الظاهر أنّه يتحقّق الإحياء بمثل هذا 'لأنّه أجرى فيها الماء مع أنّه يمكن حمله على بيع الحاصل بعد الحيازة أو الصلح عن أولويّـة التحجير.

الحديث الخامس: ضعيف،

قوله بِهِ الله عَلَيْكُم : «قد حمى » قال في المغرب : في الحديث «حمى رسول الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله غرز النقيع لخيل المسلمين » و هي بين مكة والمدينة و الباء تصحيف قديم والعرز بفتحتين نوع من الثمام ، و قال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أنه محمول على التقيية ، فإن الراوي معلم ولد السنديّ بن شاهك لعنه الله ، و العاميّة يجوّزون للملوك الحمى ، وعندنا أنه لايجوز إلا للمعصوم .

آب بيع الماء و منع فضول الماء من الأودية و السيول الحديث الأول : صحيح .

و قال في الدروس: لوجعل عوض الصلح سقي الزرع و الشجر بمائة مدّة معلومة ، فالأقوى الصحّة ، وكذا لوكان معوّضاً ، و منع الشيخ من ذلك لجهالة

411

أبي عبدالله عَلَيْكُم فال: سألته عن الرَّجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ، قال: نعم إنشاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة .

٧ - على بن يحيى ، عن عبدالله بن على ، عن علي بن الحكم ؛ وحميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه قال : الحسن بن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه قال : والأربعاء أن يسني مسناة فيحمل الماء نهى رسول الله عن النطاف والأربعاء ، قال : والأربعاء أن يسني مسناة فيحمل الماء

الماء ، مع أنَّه قائل بجواز بيع هاء العين والبش و بيع جزء مشاع منه .

و قال في المسالك: ما حكم بملكه من الماء يجوذ بيمه كيلاً و وذناً لانضباطهما، فكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصوراً، وأمنا بيع ماء البئر و العين أجمع فالأشهر منعه، لكونه مجهولاً، وكونه يزيد شيئاً فشيئاً، فيختلط المبيع بغيره.

و في الدروس: جوّز بيعه على الدوام، سواء كان منفرداً أم تابعاً للأرض، و ينبغي جواز الصلح لأنّ دائرته أوسع.

الحديث الثاني: موثق كالصحيح.

قال الشيخ في النهاية: إذا كان للإنسان شرب في قناة فاستغنى عنه جاذأن يبيعه بذهب أو فضه أو حنطة أو شعير أوغير ذلك ، و كذلك إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية بعملها ، ولزمه عليها مؤنة ثم استغنى عن الماء جاز له بيعه، والأفضل أن يعطيه لمن يحتاج إليه من غير بيع عليه ، وهذه هي النطاف والأربعاء التي نهى النمي عَلَيْهِ عنها .

و قِال في الدروس: يجوز بيع الماء المملوك إن فضل عن حاجة صاحبه، ولكنتَّه يكره وفاقاً للقاضي والفاضلين.

و قال الشيخ في المبسوط والخلاف في ماء البئر: إن فضل عنه شيء وجب بذله الشرب السابلة و الماشية لا لسقى الزرع و هو قول ابن الجنيد لقوله لِمُلِيًّا :

فيستقي به الأرض ثمَّ يستغني عنه فقال : لاتبعه ولكن أعره جارك والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول : لاتبعه ولكن أعره أخاك أو جارك .

٣ ـ مجل بن يحيى ، عن أسمد بن على ؛ وعلى " بن أبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال : سمعته يقول : فضى رسول الله عَلَيْكُمْ في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين و للزرع إلى الشراكين ثم " يرسل الماء إلى أسفل من ذلك للزرع إلى الشراك ولمهزور الشراك وللنخل إلى الكعب ، ثم " يرسل الماء إلى أسفل من ذلك . قال ابن أبي عمير : ومهزور موضع واد .

٤ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عَلَيْ الله على الأسفل المنخل إلى الكعبين وللزّرع إلى الشراكين .

«الناسش كاءفي ثلاث الماء والكلاء والنار» ونهيه عن بيع الماء في خبر جابر يحمل على الكراهة ، فيباع كيلاً ووزناً و مشاهدة إذا كان محصوراً ، أمّا ماء البئر و المين فلا ، إلّا أن يريد على الدوام فالأقرب الصحّة .

الحديث الثالث: مجهول . و ربَّما يعدُّ حسناً أومو تَّقاً .

وقال في الفائق قضى في سيل مهزور أن يحبسه حتى يبلغ الهاء الكعبين ثم يرسله ليس له أن يحبسه أكثر من ذلك ، « مهزور » وادي بني فريظة بالحجاز بتقديم الزاء على الراء ، ومهروز على العكس موضع سوق المدينة كان تصدق به رسول الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ المُعْلِيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ المُعْلِمُ المَلْمُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المَلْمُ عَلَيْكُمُ المُعْلِي

الحديث الرابع: موثق.

وقال الصدوق رحمه الله في الفقيه بعد إيسراد هذا الخبر: و في خبر آخر « للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين» (١) وهذا على حسب قو " الوادي وضعفه ثمقال:قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : سمعت من أثق به من أهل المدينة أنّه وادي

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٣ ص ٥٦ .

عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن شجرة ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله عَلَيْتِ الله عَلَيْدُ عَلَيْدُ الله عَلِيْدُ الله عَلَيْدُ عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلْمُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْ عَلَيْدُ عَلِيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُو عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلِيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَ

٦\_ مجل بن يحيى ، عن مجل بن الحسين ، عن مجل بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد،

مهزور ، و مسموعي من شيخنا خربن الحسن رضي الله عنه أنه قال : وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة ، وذكر أنها كلمة فارسية ، وهومن هرز الماء، والماء الهرز بالفارسية: الزايد على المقدار الذي يحتاج إليه . انتهى .

و الظاهر تقديم المعجمة كما هو المضبوط في كتب الحديث و اللغة المخاصة و العامية ، ثم الظاهر أن المراد بالكعب هنا أصل الساق ، لا قبية القدم ، لأنها موضع الشراك ، فلا يحصل الفرق ، ولعله على هذا لاتنافي بين الخبرين كما فهمه الصدوق رحمه الله .

ثم اعلم أن الشيخ في النهاية و ابن سعيد في الجامع تبعا الروايات ولـم يذكراالشجر ، وقال أكثر المتأخرين : للزرع إلى الشراك ، وللشجر إلى القدم، وللنخل إلى الساق .

وقال الشهيد الثاني رحمه الله : لايخفى ضعف سنده و عدم تعرّضه للشجر غير النخل، لكنّ العمل به مشهور انتهى، والأولى متابعة الروايات.

و قال في الدروس: تقسم سيل الوادي المباح و العين المباحة على الضياع ، فإن ضاف عن ذلك و تشاحّوا بدى و بمن أحياها أوّلا ، فإن جهل فبمن يلي الفوّهة بضم الفاء و تشديد الواو ، فللزرع إلى الشراك ، و للشجر إلى القدم ، و للنخل إلى الساق ، ثم يرسل إلى المحيى ثانيا ، أوالدّي يلي الفوّهة مع جهل السابق ولو لم يفضل عن صاحب النوبة شيء فلاشي وللآخر ، بذلك قضى النبي عَلَيْكُ الله في سيل وادي مهز وربالزاي أولاً ثم الراء وهو بالمدينة الشريفة .

الحديث الخامس: صيف.

الحديث السادس: مجهول.

عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال: قضى رسول الله عَيْدُ الله في شرب النخل بالسيل أنَّ الأعلى بشرب قبل الأسفل ويترك من الماء إلى الأسفل ويترك من الماء إلى الكسفل الذي يليه كذلك حتى تنقضي الحوائط ويفنى الماء.

# ﴿ باب ﴾

## الموات) الموات) الموات الموات الموات

١- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محدبن حران ، عن محدبن مسلم

## باب في احياء ارض الموات

الحديث الأول: مجهول.

و يدلّ على أنّ الأرض تملك بالإحياء و إن سبق عليها قبل مواتها يد ملك آخر بإحياء أو بشراء و نحوه ، و تفصيل القول فيذلك ما ذكره الشهيد الثانى (ره) حيث قال : من أحيى أرضاً وقصد تملّكه في غيبة الإمام الجيّئ بملكه ، سواء في ذلك حيث قال : من أحياه » ولا يقدح في ذلك كونها للإمام ، لكون سائر حقوقه كذلك في أيدي الناس على جهة الملك إلى أن يظهر الجيّئ، وفي حال حضوره افتقر الإحياء إلى إذنه إجماعاً ، ولا يجوز إحياء مفتوحة عنوة ما كان عامراً وقت الفتح ، و مواتها للإمام فحكمه كما مر ولو جرى على الأرض ملك مسلم معروف فهي له ولوارثه بعده ، ولا ينتقل عنه بصيرورتها مواتاً مطلقاً ، و قيل : يملكها المحيى بصيرورتها مواتاً و يبطل حقّ السابق ، لصحيحة أبي خالد ومعاوية ابن وهب و غيرهما ، و هذا هو الأقوى ، وموضع الخلاف ما إذا كان السابق ملكها بالإحياء فلو ملكها بالشراء و نحوه لم يزل ملكه عنها إجماعاً ، و كلّ أرض أسلم عليها أهلها طوعاً فهي لهم ، ولو تركوها فخر بنت فالمحيي أحق بها مادام قائماً بعمارتها ، و عليه طسقها لأربابها ، لرواية سليمان بن خالد .

و شرط في الدروس: إذن المالك في الإحياء، فإن تعذّر فالحاكم فإن تعذّر جازالإحياء بغير إذن، وللمالك حينتُذ طسقها، ودليله غير واضح، والأقوى أنّها

قال: سمعت أباجعفر عَلَيْكُمُ يقول: أيَّما قوم أحيوا شيئًا منالأرض وعمروها فهم أحقُّ بها وهي لهم .

٢ ـ عداً "من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وأحمد بن مجل جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبدالله عَلَيْكُ يقول : أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فا ن عليه فيها الصدقة وإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها .

٣ \_ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حرير ، عن زرارة ، عنأبي جعفر على على الله عن اله عن الله عن الله

٤ - حمّاد، عن حريز ، عن زرارة ؛ وعمّا بن مسلم ؛ وأبي بصير ؛ وفضيل ؛ وبكير ؛ وحمّان ؛ وعبدالله عَن أبي عبدالله ، عن أبي جعف ؛ وأبي عبدالله عَنْ أبي الله عَنْ الله عَنْ أبي الله عَنْ أبي الله عَنْ الله عَنْ أبي الله عَنْ أبي الله عَنْ أبي الله عَنْ الله

٥ - جمل بن يحيى ، عن أحمد بن جمل ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي خالد الكابلي " ، عن أبي جعفر عَلَيَ الله في كتاب علي " عَلَيْكُم ان الأرض لله يورثها من بشاء من عباده والعاقبة للمتقين ، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون و الأرض كلّها لنا فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها فإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل

إن خرجت عن ملكه جاز إحياؤها بغير اجرة ، و إلا امتنع التصرّف فيها بغير إذنه نعم للإمام تقبيل الأرض المملوكة الممتنع أهلها من عمارتها بما شاء ، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم .

الحديث الثاني: صحيح .

الحديث الثالث: حـن،

الحديث الرابع: حسن الفضلاء،

الحديث الخامس: حسن،

حتى يظهر القائم عَلَيَكُمُ من أهل بيتي بالسيف فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها كما حواها رسول الله عَلَيْكُمُ منها الله على مافي أيديهم و حواها رسول الله عَلَيْكُمُ ومنعها إلّا ما كان في أيديهم الله على مافي أيديهم .

حييً بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبدالله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الل

# ﴿باب الشفعة ﴾

١ \_ عمل بن يحيى ، عن أحمد بن عمل بن عيسى، عن علي بن حديد ، عن جميل بن در اج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما النَّقِلاا أ قال : الشَّفعة لكل شريك لم يقاسم .

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن در اج ، عن منصور ابن حازم قال : سألت أباعبدالله عَلَيْنَا عندارفيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع

الحديث السادس: ضعيف على المشهود .

#### باب الشفعة

الحديث الأول: ضيف.

و يدل على أنه يشترط في الشفعة عدم القسمة بل على وحدة الشريك أيضاً . الحديث الثاني : حسن .

ويدل على ثبوت الشفعة مع الشركة في الطريق و إن كان مقسوماً كماذكره الأصحاب.

قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن لاشفعة في المقسوم واستثنوا منه ما إذا اشترك في الطريق أو الشرب و باع الشريك نصيبه من الأرض، و نحوها ذات الطريق والشرب وضمها أو أحدهما إليها فإن الشفعة حينتذ تثبت في مجموع المبيع وإن كان بعضه غير مشترك، ولو أفن دالأرض أو الدار بالبيع فلا شفعة، ولو عكس ثبت الشفعة

بعضهم منزله منرجل هل لشركائه في الطّريق أن يأخذوا بالشّفعة ، فقال: إن كان باع الدّار و حوّل بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم وإن باع الطريق مع الدّار فلهم الشّفعة .

٣ ـ علي ٌ بن مجل ، عن إبر اهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن جميل بن درّاج عن عن عن أبي جعفر تَالَيَكُمُ قال : إذا وقعت السّهام ارتفعت الشّفعة .

٤ - على بن يعيى ، عن على بن الحسين ، عن على بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله تَطَيِّلُهُ قال : قضى رسول الله عَلَيْاتُهُ بالشّفعة بين الشّركاء في الأرضين والمساكن وقال : لاضرر ولاضرار وقال إذا رفّت الأرف وحُدّت الحدود فلاشفعة .

٥ \_ مجَّل بن يحيى ، عن مجَّل بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن

في الطريق أو الشرب إذا كان واسعاً يمكن قسمته، وظاهر الأكثر أنّ في صورة الانضمام لايشتر طقبول الطريق والشرب القسمة، وربّمافيل باشتر اط القبول فيهما أيضاً، ثمّ ظاهر الأكثر لزوم الشركة في الأصل، وذهب بعضهم إلى عدم اعتباره أيضاً.

قوله بَلِيُّكُم : « وحوّل بابها» أي بأن لم يبعه حصته من العرصة المشتركة . التحديث الثالث : ضعيف و يدلّ على عدم الشفعة في المقسوم .

الحديث الرابع: مجهول.

قوله عَنْ الشركاء » ظاهره جواذ الشفعة مع تعدّد الشركاء ، ويمكن أن تكون الجمعيّة لكثرة الموادّ ،

قال في المسالك: اختلف علماؤنا في أن الشفعة هل نثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟ فمنعه الأكثر منهم المرتضى والشيخان والأتباع، حتى ادعى ابن إدريس عليه الإجماع، وذهب ابن الجنيد إلى ثبوتها مع الكثرة مطلقاً، و الصدوق إلى ثبوتها معها في غير الحيوان.

و قال الفيروز آباديّ : الأرفة بالضمّ الحدّ بين الأرضين جمع ، كفرف،وأرَّف على الأرض تأريفاً :جعلت لها حدود و قسمت .

الحديث الخامس: صحيح على الظاهر.

ابن حمزة الغنوي ، عن ابي عبدالله عَلَيَكُ قال : سألته عن الشّفعة في الدُّوراً شيءُ واجب للشّريك ويعرض على الجارفهو أحق بهامن غيره ؟ فقال : الشّفعة في البيوع إذا كان شريكاً فهو أحق بها بالشّمن .

آ ـ علي ً بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن النّوفلي " ، عن السّكوني " ، عن أبي عبدالله غَلِبَا في السّله ودي والنّصراني شفعة وقال : لاشفعة إلّا لشريك غير مقاسم وقال : قال أمير المؤمنين غَلْبَا في وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشّفعة إن كان له رغبة فيه وقال : للغائب شفعة .

٧ - علي بن إبر اهيم ، [عن أبيه] عن ملى بن عبي عن عبيد ، عن يونس بن عبدالر من ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله على قال : لاتكون الشفعة إلا لشريكين مالم يقاسمافا إذا صاروا ثلاثة فليس لو احد منهم شفعة .

قوله لِلْبِيْمُ : « إِذَا كَانَ شَرِيكَا » ردٌّ على من قال من العامّة بالشفعة بالجواز قال ابن أبي عقيل أيضاً بالشفعة في المقسوم وهو ضعيف .

الحديث السادس: ضعيف على المشهودا.

قوله ﷺ : « ليس لليهوديّ » أي على المسلم للإجماع على ثبوتها لهما على غير المسلم ، وعدم ثبوت شفعة للكافر على المسلم أيضاً إجماعي .

قوله ﷺ : « بمنزلة أبيه » يدل على أن الأب والجدّ و الوصى يأخذون بالشفعة للطفل إذا كان له غبطة ، وعلى أن للغائب شفعة كماهو المشهور فيهما .

قال المحقّق: وتثبت للغائب الشفعة ، وكذا للمجنون والصبيّ ويتولّى الأخذ وليهما مع الغبطة ، ولو ترك الولي المطالبة فبلغ الصبيّ أو أفاق المجنون فله الأخذ، لأنّ التأخير لعذر، و إذا لم يكن في الاخذ غبطة فأخذ الوليّ لم يصح .

و قال في المسالك: الفائب له الأخذ بالشفعة بعد حضوره و إن طالزمان الغيبة ولو تمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أووكيله فكالحاض ، ولاعبرة بتمكنه من الإشهاد على المطالبة فلا يبطل حقّه لو لم يشهد بها .

الحديث السابع: صحيح.

٨ ـ يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : سألته عن الشّفعة لمن هي ؟ وفي أي شيء هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل يكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال : الشّفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لاغيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره و إن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم . وروي أيضاً أنَّ الشفعة لاتكون إلّا في الأرضين والدُّور فقط .

٩ \_ جّل بن يحيى ، عن أحمد بن جّل ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن منصور ابن حازم قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيَـ اللهُ عَلَيَـ اللهُ عَلَيَـ اللهُ عَلَيَـ اللهُ عَلَيَـ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

الحديث الثامن: مرسل: وآخره أيضاً مرسل.

قوله إلي : «في كلّ شيء » أقول: اختلف الأصحاب في محل الشفعة من الأموال بعد اتفاقهم على ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة كالأرض والبساتين على أقوال كثيرة ، فذهب أكثر المتقدّمين وجماعة من المتأخّرين إلى ثبوتها في كل مبيع منقو لاكان أم لاقابلاللقسمة أملا، وقيده آخرون بالقابل للقسمة ، و تجاوز اخرون بثبوتها في المقسوم أيضاً ، واختاد أكثر المتأخّرين اختصاصها بغير المنقول عادة ممّا يقبل الفسمة ، و اختلف في تفسير عدم قبول القسمة ، فقيل : مالا ينتفع به بعد القسمة أصلاً ، وقيل: أن تبطل منفعته المقصودة منه . الحديث التاسع : حسن ، ودوى في غيره صحيحاً .

قال في المسالك ، مشيراً إلى هذه الرواية ظاهر هذه الرواية الصحيحة أنّ بايع الدار لم يبع نصيبه من الساحة المشتركة ، فلذلك أمر بأن يسد بابه ويفتح له باباً إلى الطريق ، و ينزل من فوق البيت ولم يذكر الشفعة حينتذ لعدم مقتضاها ، ولو فرض بيعه بحصته من العرصة التي هي الممر جاز للشركاء أخذها بالشفعة ، لتحقق الشركة فيها دون الدار، لأنّه لم يبعها معها ، و قال أيضاً فيه ، مشيراً إليها و إلى الحديث الثاني : ليس في روايتي منصور بن حازم تعرض لكون الطريق مما يقدل القسمة ، لكن المحقق شرط ذلك على تقدير بيعها منفردة نظراً إلى الدارفكفي قبول إلى الدارفكفي قبول

وبناها وتركوا بينهم ساحة فيها بمرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطّريق أوينزل من فوق البيت ويسد بابه فا ن أراد صاحب الطّريق بيعه فا نهم أحق به وإلّا فهو طريقه يجيى حتى يجلس على ذلك الساب.

ن ما حدد بن زياد ، عن الحسن بن من سماعة ، عن أحمد بن الحسن المبشمي ، عن أحمد بن الحسن المبشمي ، عن أبي العبساس ؛ وعبدالر عن بن أبي عبدالله قالا : سمعنا أبا عبدالله تَالَيْكُم يقول : الشّفعة لا تكون إلّا لشريك لم يقاسم .

١١ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبدالله عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَم

أصل الدار القسمة ، و ربّما قيل باشتراط قبول الطريق القسمة في الموضعين، و إطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين كون الدار وما في معناها مقسومة بعد أن كانت مشتر كة و منفردة من أصلها ، بل في الثانية تصريح بعدم الاشتراك حيث قال: فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها ، و بهذا صرّح في التذكرة أيضاً و هو الظاهر ، ويظهر من المصنّف و جماعة اعتمار حصول الشركة في الأصل .

الحديث العاشر: موثق.

الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور.

قوله ﴿ لِللَّهِ عَلَيْكُمُ : « وَلَا فَي نَهُر » حمل على ما إذا كانت هذه الأُشياء ضيَّقة لا تقبل القسمة .

قال المحقِّق:في ثبوتها في النهر و الطريق و الحمّام وما يض قسمته تردّد أشبهه أنَّها لاتثبت، و يعني بالضرر أن لاينتفع به بعد قسمته ، فالمتضرّر لا يجبر على القسمة .

و قال في المسالك: اشتراط كونه ممنًا يقبل القسمة الإجباريّة هو المشهور، و احتجنّوا عليه برواية طلحة بنزيد و برواية السكونيّ، وأنّه لاشفعة في السفينة

## ﴿باب﴾

# ث( شراء أرض الخراج من السلطان وأهلها كارهون و من اشتراها ) ث( من أهلها )

الحسن بن على ، عن غير واحد ، عن أبان بن على ، عن علي " بن الحكم ؛ وحميد بن زياد ، عن الحسن بن على ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أباعبدالله عَلَيْكُم عن رجل اكترى أرضاً من أرض أهل الذمة من الخراج أهلها كارهون وإنها تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز ، فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضار وا وإن أعطيتهم شيئاً فسخت أنفس أهلها لكم بهافخذوها ؛ قال : وسألته عن رجل اشترى منهم أرضاً من أراضي الخراج فبنى فيها أولم يبن غير أن أناساً من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أد وا جزية رؤوسهم ؟ قال : مشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال .

و النهر و الطريق، و ليس المراد الواسعين اتَّفافاً، و المراد الضيَّفين،ولا ينخفي ضعفه.

# باب شراء أرض الخراج من السلطان و أهلها كارهون و من اشتراها من أهلها

أقول: المراد بأرض الخراج الأراضي الّتي فتحت عنوة ، واختلف في حكمها. قال في الدروس : لا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلاّ بإذن الإمام الجيّل ، سواء كان بالوقف أو البيع أوغيرهما ، نعم حال الغيبة ينفذ ذلك و أطلق في المبسوط أنّ التصرّف فيها لا ينفذ .

و قال ابن إدريس: إنسَّما يباع له يوهب تحجيرنا و بناؤنا و تصرُّفنا لانفس الأرض.

الحديث الأول: كالموثق.

قوله عليه عليه عليه عليه على : إنها شرط الاشتراط لأن سكناهم غالباً يكون داخلاً في أجرة عملهم ، و على أي حال لاربب أنّ الاشتراط و تعيين الأجرة

٢ \_ الحسين بن على ، عن معلى بن على ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة
 قال : قال : لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذّمة إذا عمروها وأحيوها فهى لهم .

٣ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بنعيسى ، عن حريز ، عن حمّاب مسلم، عن أبي جعف عَلَيْكُمُ أُنّهم سألوهما عن أبي جعف عَلَيْكُمُ أُنّهم سألوهما عن أبي جعف عَلَيْكُمُ أُنّهم سألوهما عنشراء أرض الدّهاقين من أرض الجزية فقال: إنّه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدّي عنها ماعليها من الخراج ؛ قال عمّار: ثمّ أُقبل علي " فقال: اشترها فا إن الكمن الحق ماهو أكثر منذلك .

٤ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن سهل بنزياد ؛ وأحمد بن على ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن حمّل بن مسلم ، عن أبي جعف عَلَيَاكُمُ قال : سألته عن شراء أرض الذّمة فقال : لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدّي عنها كما يؤدّون ؛ قال : وسأله رجلُ من أهل النّيل

أُدْفع للنزاع و أقرب إلى الصحَّة .

وقال الفاصل الأستر آباديّ: الظاهرأنّ المراد القسم الّذي هو فيء للمسلمين ، و المراد من قوله ويشارطهم ه تعيين قدر الاجرة .

الحديث الثاني: ضعيف على المشهور.

قوله الملك على المشهور ، ويمكن حمله على ما إذا كانت محياة فتكون من المفتوحة عنوة ، فالمرادبقوله هي لهم » أنهم أحق بها ، و يملكون آثارهم فيها وإنها ببيعونها تبعاً لآثارها .

الجديث الثالث: حسن.

قوله عِلِيّهُ : « إِذَا كَانَ ذَلِكَ » أَي ظهور الحقّ و قيام القائم عِلَيْكُم ثُمَّ جُوْدَ عِلْمُ لَهُ مَن الحقّ في الأَرْضُ بعد ظهور دولة الحقّ في الأَرْضُ أكثر من ذلك ، فلذلك جوّزنا لك ذلك .

الحديث الرابع: صحيح.

قوله ﷺ : « تؤدّي عنها » أي الخراج لا الجزية .

عن أرض اشتراها بفم النبيل فأهل الأرض يقولون: هي أرضهم، وأهل الأستان يقولون: هي من أرضنا ، قال: لاتشترها إلّا برضا أهلها .

# ﴿ باب ﴾

## 🌣 ( سخرة العلوج والنزول عليهم ) 🖈

١ \_ حميد بنزياد ، عن الحسن بن ملك بن سماعة ،عن غير واحد ، عن أبان ؛ وملك بن يحيى ، عن عبدالله بن ملك ، عن علي بن الحكم ،عن أبان،عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي

و قال الغيروز آبادي : النيل-بالكسر-قرية بالكوفة ، و بلدة بين بغداد واسط ، وقال : الأستان بالضم : أربع كور ببغداد ، عالي و أعلا وأوسط وأسفل . قوله الملكي : وإلا رضا أهلها » .

قال الوالد العلامة (ره): يمكن أن يراد الطائفتان جيعاً على الاستحباب إذا كان في يد إحديهما .ولو لم يكن في يد واحدة منهما أو كان في يديهما جميعاً فعلى الوجوب و لعله أظهر .

الحديث الخامس: مجهول.

باب سخرة العلوج و النزول عليهم الحديث الاول: موثق كالصحيح.

قال: سألت أباعبدالله عليهم عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والأكرة في القرى فقال: اشترط عليهم فما اشترط عليهم من الدّ ارهم والسخرة وما سوى ذلك فهولك وليس لك أن تأخذ منهم شيئًا حتى تشارطهم وإن كان كالمستيقن أن كلّ من نزل تلك القرية أخذ ذلك منه ؛ قال: وسألته عن رجل بنى في حق له إلى جنب جارله بيوتاً أوداراً فتحو لل أهل دار جارله أله أن يردّهم وهم كارهون ؟ فقال: هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا.

٢ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن در اج ، عن علي الأ زرق قال : سمعت أباعبدالله عَلَيَا الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله على أرض وضعت عليها والمتحرة على مسلم يعني الأُجير .

٣ ـ أبو علي " الأشعري" ، عن علم بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ،عن الحلبي " ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : كان أمير المؤمنين عَلَيْكُم يكتب إلى عمّاله لا تسخروا

و قال الفيروز آ باديّ : سخره كمنعه سخريّاً ـ بالكسر وبضمّ ـ : كلّفه مالابريد و قهره ، وهو سخرة لي،و سخّره تسخيراً :ذلّله و كلّفه عملاً بلا أُجرة كتسخّره .

قوله : «أهلدارجادله» أي من الرعايا والدهاقين «أله» أي للجار أن يردهم و الجواب محمول على ما إذا نقضت مدّة إجارتهم و عملهم .

الحديث الثاني: حسن على الظاهر.

قوله ﷺ : «ولا سخرة » أي لا يكلّف المسلم عملاً بغير أجرة ، أمّا مع عدم الاشتراط أوّلاً فظاهر ، ومع الاشتراط عند استيجارهم للزراعة فلعلّه محمول على الكراهة ، لاستلزامه مذلّتهم ، ويمكن حمل الخبر على الأوّل فقطّ .

قوله ﷺ : « يعني الأجير » أي هو أجير لايعطى أجره على العمل ، وقال الأستر آباديّ : أي مسلم استأجر أرض خراج .

الحديث الثالث: صحيح.

المسلمين، ومن سألكم غير الفريضة فقداعتدى فلا تعطوه؛ وكان يكتب يوصي بالفلاّ حين خيراً وهم الأ كّارون .

عَدَّةٌ مِن أَصِحَابِنَا ، عِن أَحِمَد بِن صِّل ، عِن سَهِل بِن زِياد ، عِن ابِن مُحِبُوب ،عِن ابِن مُحِبُوب ،عِن ابِن مُحِبُوب ،عِن ابِن مُحِبُول عَلَى أَهِل الخراج ثلاثة أيسّام .

عبدالله عَلَيْ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عنابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عنالحلبي ،عنأبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيّام .

# ﴿ بابٍ ﴾

## \$ ( الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار )

١ \_ مجَّا بن يحيى ، عن أحمد بن مجَّا ، عن الحسين بن بشَّار ، عن أبي الحسن عَلَيَّالِمُهُ فِي

قوله ﷺ: ‹ ومن سألكم»الظاهر أيضاً أنه خطاب إلى العمّال ، أي إن أتاكم أحد ممّن أحلته عليكم فطلب منكم فرعاً ذائداً على المقرّر كما هو الشابع عند حكّم الجود فلا تعطوه ؛ و يحتمل على بعد أن يكون هذا الخطاب متوجّهاً إلى الرعايا .

الحديث الرابع: صحيح .

الحديث الخامس: حسن.

وظاهر الخبرين أن النزول عليهم لا يكون أكثر من ثلاثة أيّام و المشهور بين الأصحاب عدم التقدّر بمدّة ، بلهو على ماشرط ، واستندوا باشتراط النبي عَنْ اللهُ مَنْ ذلك وهو غير ثابت .

وقال في الدروس: يجوز اشتراط ضيافة مارّة المسلمين كما شرط رسول الله عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

باب الدلالة في البيع و أجرها وأجر السمساد الحديث الاول: موثق .

الرَّجل يدلُّ على الدُّور والضَّياع ويأخذ عليه الأجر قال: هذه أجرة لابأس بها.

٢ - حمّل بن يحيى ، عن أحمد بن حمّل ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن عبدالله بن سنان قال : سنّل أبوعبدالله عَلَيْكُمُ وأنا أسمع فقال له : إنّا نأمر الرّاجل فيشتري لناالأرض والغلام والحادم ونجعل له جعلاً؟ قال : لابأس بذلك .

٣ ـ أحمد بن مجّل ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا من أصحاب الرّقيق قال : الشّريت لأ بي عبدالله عَلَيْكُمُ جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال : لتأخذن فأخذتها وقال : لا تأخذ من البائع .

٤ ـ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وأحمد بن عمّل ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله ابن سنان قال : سمعت أبي سأل أباعبدالله عَلَيَـ اللهُ وأنا أسمع فقال له : ربّما أمرنا الرّجل فيشتري لنا الأرض والدّار والغلام والجارية و نجعل له جعلاً ؟ قال : لابأس .

و يدلُّ على جواز الأجرة على الدلالة من المشتريُّ أو من البايع أو منهما .

قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لو نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجر البيع، ولو نصب نفسه للشراء كان أجره على المشتري، فإن كان ممن يبيع ويشتري كان له أجره على ما يبيع من جهة البايع، وأجره على ما يشتري من جهة المبتاع.

و قال ابن إدريس: ليس قصد الشيخ في ذلك أن يكون في عقد واحد بايعاً ومشترياً بل يكون تارة يبيع وتارة يشتري في عقدين ، لأنّ العقد لايكون إلّا بين الاثنين ، وليس بجيد لأنّا نجوّذ كون الشخص الواحد وكيلاً للمتعاقدين .

الحديث الثاني: مجهول.

الحديث الثالث: صحيح.

الحديث الرابع: صحيح.

# ﴿ با بِ ﴾ ﷺ( مشاركة الذمي)؟

١ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن مِمَّل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُمُ : لاينبغي للرَّجل المسلم أن يشارك الذَّميّ ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودَّة.

٢ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبدالله عليه أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلّا أن تكون تجارة حاضرة لايغيب عنها المسلم .

#### الحديث الخامس: صحيح.

و قال في النهاية: السمسار هو القيم بالأمر الحافظ له، وهو في البيع اسم للذي يدخل بين البايع و المشتري، متوسّطًا لإمضاء البيع، والسمسرة البيع والشراء.

#### باب مشاركة الذمي

## الحديث الأول: صحيح.

و يدل على كراهة مشاركة الذمّى وإبضاعه وإيداعه و مصافاته ، ولا يبعد في الأخير القول بالحرمة ، بل هو الظاهر لقوله تعالى : «لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يواد ون من حاد الله و رسوله » (١) والإبضاع أن يدفع إليه مالاً يتشجر فيه والربح لصاحب المال خاصة .

## الحديث الثاني: ضعيف على المشهور.

<sup>(</sup>١) المجادله: ٢٢.

# ﴿ باب ﴾

#### الاستحطاط بعد الصفقة )١٥٥ الاستحطاط بعد الصفقة

ا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الكرخي قال : اشتريت لأبي عبدالله عَلَيْكُمُ جارية فلم أذهبت أنقدهم الدراهم قلت : أستحطهم ؟ قال : لا إن رسول الله عَنْدُوللهُ نهى عن الاستحطاط بعد الصّفقة .

٢ \_ عد أصحابنا ، عن أحد بن من بعض أصحابنا ، عن معاوية بن عمار ، عن بعض أصحابنا ، عن معاوية بن عمار ، عن زيد الشحامقال : أتيت أباعبدالله عَلَيْنَكُم بجارية أعرضها فجعل يساومني و الساومه ثم بعتها إيّاه فضم على يدي قلت : جعلت فداك إنّما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي وقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير فقال : هيهات إلّا كان هذا قبل الضمة أما بلغك قول النّبي عَلَيْنَكُ : « الوضيعة بعد الضمّة حرام » .

#### باب الاستحطاط بعد الصفقة

الحديث الأول: مجهول.

و تضمّن النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة ، أي طلب حط الثمن و نقصه بعد البيع ، وحمل على الكراهة ، قال في الدروس : ويكره الاستحطاط بعدالصفقة ، ويتأكّد بعد الخياد ، والنهي من النبي عَلَيْكُ على الكراهة ، لأنّه روي عن الصادق عِلَيْ قولًا وفعلًا .

الحديث الثاني: مرسل.

قوله بِلِينَ : « قبل الضمّة » أي ضمّ يد البايع إلى يد المشتري ، و هو بمعنى الصفقة ، وقي بعض نسخ الحديث كالتهذيب «الضمنة » بالنون أي لزوم البيع وضمان كل منهما لما صاد إليه .

# ﴿ بابٍ ﴾

#### \$( حزر الزوع )\$

ا على بن جمّ ، عن جمّ بن جمّ ، عن جمّ بن أحمد ، عن جمّ بن عيسى ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأ بي الحسن عَلَيْكُم : إن لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون ويقولون لنا : قد حزرنا هذا الزرّ وقد بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمس لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحزر فقال : وقد بلغ ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس بهذا ؟ قلت : فا ننه يجيئ بعد ذلك فيقول لنا : إن الحزر لم يجيء كما حزرت وقد نقص قال : فا ذا ذا دير عليكم ، قلت : لا ، قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه .

# ﴿ باب ﴾

## ا اجارة الأجير وما يجب عليه ) الله المارة الأجير

١ - أبو علي " الأشعري "، عن على بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار

## باب حزر الزرع

الحديث الاول: مرسل.

قوله: «قد حزرنا» الحزر بتوسطالمعجمة بين المهملتين:الخرص والتخمين كما ذكره الفيروز آبادي ، وهذا هو الخرص على الشريك الذي جوّزه الأصحاب و تقدّم الكلام فيه مع أخبار تدل عليه .

# باب اجارة الأجير وما يجب عليه

الحديث الأول: موثق.

و يَدُلُ عَلَى اشتراط الإِذْنَ فَي العَمَلُ لَغَيْرِ الْمُستَأْجِرِ كَمَا هُو الْمُشهُورُ ، لأَنَّهُ أُجِيرِ خَاصٌ .

قال الشهيدان رحمة الله عليهما في الروضة : ولا يعمل الأجير الخاص وهو الذي يستأجر للعمل بنفسه مدّة معيّنة حقيقة أو حكماً كما إذا استوجر لعمل معيّن،

قال: سألت أبا إبراهيم عَلَيْكُمُ عن الرَّجل يستأجر الرَّجل با ُجرة معلومة فيبعثه فيضيعة فيعطيه رَجل آخر دراهم ويقول: اشتر بهذا كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك، فقال: إذا أذن لهالذي استأجره فليس به بأس.

أوّل زمانه اليوم المعلوم المعيّن بحيث لأيتوانى فيه بعده لغير المستأجر إلّا بإذنه ، لا نحصار منفعته فيه بالنسبة إلى الوقت الّذي جرت العادة بالعمل فيه كالنهار، أمّا غيره كالليّل فيجوز العمل فيه لغيره إذا لم يؤد اللي ضعف في العمل المستأجر عليه وفي جواز عمله لغيره في المعيّن عملاً لاينافي حقه كإيقاعه عقداً في حال استغاله بحقه وجهان ؟ و يجوز للمطلق وهو الّذي يستأجر لعمل مجرّداً عن المباشرة على تعيين المباشرة كأن يخيط له ثوباً المخياطة يوماً أو عن المدّة مع تعيين المباشرة كأن يخيط له ثوباً بنفسه من غير تعرّض إلى وقت أو مجرّداً عنهما .

الحديث الثاني: مجهول.

قوله: « إلى ماكان ينفق عليه » أي يحسب النفقة الَّتي كان ينفق على نفسه إذا لم يكن ضيفاً له في تلك المدّة فيعطيه هديّة مكافأة لما أنفق عليه.

قوله عِلَيْكُم : « إن كان في مصلحة المستأجر » إن كان مكشه في تلك المدّة لعمل المستأجر و مصلحته فهو من مال المستأجر ، ثم " اعلم أن " الأصحاب استدلّوا بهذا الخبر على أنه مع عدم الشرط النفقة على المستأجر ، مع أن " ظاهر الخبر أو "له وآخره اشتراط النفقة مجملاً و عدم تعيين نوعها .

وقال المحقَّق : من استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر

مسمّاة ولم يفسّر شيئاً على أن يبعثه إلى أرضا خرى فما كان من مؤونة الأجير من غسل الشّمال والحمّام فعلى من ؟ قال : على المستأجر .

" \_ أحمد بن من ، عن ابن أبي عمير ، عن علي " بن إسماعيل بن عمار ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لا بي عبدالله علي الرّجل بأني الرّجل فيقول : اكتب لي بدراهم فيقول له : آخذ منك و أكتب لك [بين يديه] ؟ قال : فقال : لا بأس ؛ قال : وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك : أرض مولاي بما شتولي عليك كذا وكذا دراهم مسمّاة فهل يلزم المستأجر وهل يحل "للمملوك ؟ قال : لا يلزم المستأجر ولا يحل "للمملوك .

## ﴿ باب ﴾

عير كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على أجرته وتأخير ) المناف المناف بعدالعمل عنه (اعطائه بعدالعمل)

١ \_ مجل بن بحيى ، عن أحمد بن مجل ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : كنت

إلَّا أن يشترط على الأجير .

وقال في المسالك: مستندذلك رواية سليمانبن سالم عن الرضا ليهليك واختاره جماعة من الأصحاب، والأقوى أنه كغيره لاتجب نفقته إلا مع الشرط، ويمكن حمل الرواية على تقدير سلامتها عليه، و قال أيضاً: وحيث يشترط على المستأجر فلابد من بيان قدرها ووصفها بخلاف مالوقيل بوجوبها عليه ابتداءً ، فإنه يجبعليه القيام بعادة أمثاله.

الحديث الثالث:صحيح على الظاهر .

قوله: «آخذ منك » هذا إذاكان قبل العقد فظاهر ، ولو كان بعده فيمكن أن يكون المراد نفقة كلّ ما يكتبه أو على التبرّع بالالتماس ، و المشهور بين الأصحاب أن المؤجر يملك الاجرة بنفس العقد ، لكن لايجب تسليمها إلّا بتسليم العين الموجرة أو بالعمل إن كانت الإجارة على عمل .

باب كُراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على اجر ته و تأخير اعطائه بعد العمل

الحديث الأول: صحيح.

مع الرّضا تَلَيّلُا في بعض الحاجة فأردت أن أنصر ف إلى منزلي فقال لي: انصر ف معي فبت عندي اللّيلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المعتّب فنظر إلى غلمانه يعملون بالطّين أواري الدّواب وغيرذلك وإذا معهم أسودليس منهم فقال: ماهذا الرّجل معكم ؟ فقالوا: يعاوننا و نعطيه شيئاً ، قال: قاطعتموه على أُجرته ؟ فقالوا: لا هو يرضى منا بما نعطيه فأقبل عليهم يضربهم بالسّوط وغض لذلك غضبا شديداً ، فقلت: جعلت فداك لم تدخل على نفسك ؟ فقال: إنّي قد نهيتهم عن مثل هذا غير مراّة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه أجرته ؟ واعلم أنه مامن أحديعمل لك شيئاً بغير مقاطعة ثم وزدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على المجرته إلا ظن أنّك قد نقصته أُجرته وإذا قاطعته ثم أعطيته المجرته حداء على الوفاء فان زدته حبّة عرف ذلك لك و رأى أنّك قد زدته .

حلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عنابن أبي عمير ، عنهشام بن الحكم ، عنأبي عبدالله عَلَيْكُ في الحمال والأجير قال : لا يجف عرقه حتمى تعطيه الجرته .

قوله: ﴿ أُوارِي الدوابِّ ﴾ ، قال الجوهريِّ : مميّا يضعه الناس في غير موضعه قولهم للمعلف آري، وإنّما الآري محبس الدانّبة ، والجمع أُواري يخفّف ويشدّد، وهو في التقدير فاعول .

قوله: «لم تدخل على نفسك » أي الضرد أو الهم أو الغضب ، و يدل على جوازالتأديب على المكروهات إذ المشهور كراهة استعمال الأجير قبل المقاطعة على الأجرة ، وظاهر الخبر الحرمة ، ويمكن أن يقال: هذا الفعل كان حراماً عليهم لمخالفتهم أمر المولى و إنكان في الأصل مكروهاً .

الحديث الثاني : حس .

وقال الوالد العلامة «رجه الله»: يدل على أنّ آستحقاق الأُجرة بعد الفراغ من المعمل و إن أعطى أُجرته بعد العقد فهو إحسان ، والظاهر من الأُسول أنّ الأُجرة متعلّق بذمّة الأُجير ولا يستحقّ أُخذها إلا بعد العمل ، و جفاف العرق إمّا على الحقيقة أو هو كناية عن السرعة .

٣ ـ حمّل بن يحيى ، عن أحمد بن محّل ، عن محّل بن إسماعيل ، عن حنان ، عن شعيب قال : تكارينا لأبي عبدالله عَلَيَكُ قوماً يعملون في بستان له و كان أجلهم إلى العصر فلمّا فرغوا قال لمعتبّ : أعطهم أُجورهم قبل أن يجفّ عرقهم .

غ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عنهارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عَلَيَّكُم قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيراً حتى يعلمه ماأجره ، ومن استأجر أجيراً ثم حبسه عن الجمعة تبوأ با ثمه وإنهو لم يحبسه اشتركا في الأجر.

# ﴿باب﴾

# \$ (الرجل يكترى الدابة فيجاوز بها الحد او يردها قبل الانتهاء) \$ \$ (الى الحد) \$

١ ـ الحسين بن عمل ، عن معلى بن عمل ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بنعثمان ،
 عن الحسن الصّيفل قال : قلت لأبي عبدالله عَلَيْتَالِينُ : ماتفول في رجل اكترى دابّة إلى مكان معلوم فجاوز وقال : يحسب له الأجر بقدر ما جاوز ، وإن عطب الحمار فهو ضامن.

الحديث الثالث: موثق.

الحديث الرابع: ضيف.

قوله الله الهيكاء: « فلايستعملن » يحتمل كون الكلام نهياً أو نفياً ، وعلى التقديرين ظاهره الحرمة و إن كان على الثاني أظهر ، وحمله الأصحاب على الكراهة ، ويمكن أن يقال: إنّ الإيمان الكامل ينتفى بارتكاب المكروهات أيضاً .

قوله لِلْبَيْكُم : « تبوأ بارْتمه » يدل على وجوب صلاة الجمعة .

و قال الفيروز آ باديّ : باء بذنبه بوءًا:احتمله .

باب الرجل يكترى الدابة فيجاوز بها الحدأو يردها قبل الانتهاء الى الحد

الحديث الاول: ضعيف على المشهود . و به فتوى الأصحاب .

٢ ـ عداً أن من أصحابنا ، عن أحمد بن على من على بن الحكم ، عن العلاء ، عن على ابن مسلم ، عن أبي حزة ، عن أبي جعفر الماليكي قال : سألته عن الراجل يكتري الدابة فيقول:
 اكتريتها منك إلى مكان كذا و كذافا إن جاوزته فلك كذا و كذا زيادة و يسملي ذلك قال : لابأس به كله .

٣-أحمد بن على [عن رجل] عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله على عن الرّجل تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدّابّة قال: إن كان جاوز الشّرط فهو ضامن وإن دخل وادياً لم يو ثقها فهو ضامن وإن سقطت في بئر فهو ضامن لا تنه لم يستو ثق منها .

٤ \_ محربن يحيى ، غن محر بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محربن مسلم ،

#### الحديث الثاني: صحيح.

و يدل على جواذ تعيين أجرتين على التقديرين ، و سيأتي الكلام في مثله .
 الحديث الثالث : صحيح .

و في بعض النسخ عن رجل عن أبي المغرا ، فيكون مرسلاً ، ويدلّ على ضمان العين المستأجرة مع التعدّى أو التفرقة كما هو مذهب الأصحاب.

## الحديث الرابع: صحيح.

وقال المحقّق: لواستأجره ليحمل لهمتاعاً إلى موضع معيّن فإن قص عنه نقص من أُجرته شيئاً جاز، ولو شرط سقوط الأجُرة إن لم يوصله فيه لم يجز، و كان له أُجرة المثل.

و قال في المسالك: هذا قول الأكثر، ومستنده روايتان صحيحة و موتقة عن على بن مسلم والحلبي عن الباقر عليهم ، و يشكل بعدم تعيين الأجرة لاختلافهما على التقديرين كمالوباعه على ثمنين بتقديرين ، و من ثَم فهب جماعة إلى البطلان . و يمكن حمل الأخبار على الجعالة ، ومتى حكم بالبطلان تثبت أجرة المثل إلاأن يشترط إسقاط الجميع فلا شيء مع عدم الإتيان به في المعين ، ولوأتي به في هفي في يشترط إسقاط المجميع فلا شيء مع عدم الإتيان به في المعين ، ولوأتي به في هفي في مكن القول بصحية الإجارة و على التقدير الثانى و هو شرط سفوط الأجرة مع الاخلال بالمعين لا بجعله أحد شقى المستأجر عليه لخلوه عن الاجرة بل بياناً مع الاخلال بالمعين لا بجعله أحد شقى المستأجر عليه لخلوه عن الاجرة بل بياناً لما هو يقتضى الاجارة ، فانها إذا عينت بوقت فأخل الاجير بالفعل فيه بطلت لما هو يقتضى الاجارة ، فانها إذا عينت بوقت فأخل الاجير بالفعل فيه بطلت

عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : سمعته يقول : كنت جالساً عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال : فقال أحدهما : إنّي تكاريت هذا يوافي بي السّوق يوم كذاو كذا وإنّه لم يفعل قال : فقال : ليس له كراء من قال : فدعوته وقلت : ياعبدالله ليس لك أن تذهب بحقه وقلت اللّه خر : ليس لك أن تأخذ كلّ الذي عليه اصطلحا فتراد البينكما .

و على الحلبي قال: كنت قاعداً عند قاض من القضاة وعنده أبوجعفر عَلَيْكُم جالس فأتاه عن على الحلبي قال: كنت قاعداً عند قاض من القضاة وعنده أبوجعفر عَلَيْكُم جالس فأتاه الإجارة، فإذا فعله في غيره لم يستحق شيئاً، فيكون التعرّض لذلك بياناً لنقيض الإجارة، وشرطاً لمقتضاها فلاينا فيها و حينئذ فيثبت المسمتى إن جاء به في المعين ولا شيء في غيره للإخلال بمقتضاها، وهذا ممّا نبّه عليه الشهيد (ره) في اللمعة. وقال (ره) في حاشية الروضة: يشكل استدلال الأصحاب بخبر ابن مسلم لأنّه كما ترى ليس فيه تعرّض لما عدا اليوم المعين بأجرة ولا لغيرها، وليس في كلام الإمام عنا اللازم في غيره أجرة المثل أو غيرها، ومع ذلك فما تضمنه الخبر من الحكم مخالف للقواعد الشرعية، لأن اللازم من تعيينه اليوم المعين والسكوت عن غيره أنّه لا يستحق في غيره أجرة كما قال ذلك القاضي، إلا أن يفرض اطلاعه عليها على مايوجب بطلان الإجارة فحكم عليها بالاصطلاح، لأن الثابت أجرة المثل وهي خارجة عن المعين كما أشار إليه في كلامه.

قوله: « فإنه لم يفعل » في الفقيه حكذا « فلم يبلّغنى الموضع، فقال القاضي لصاحب الدابّة: بلّفته إلى الموضع ؟ قال: لا، قدأعيت دابّتي فلم تبلّغ »(١) وعلى هذا فلمنّا كان عدم بلوغه لعذر بلا تفريط منه لا يبعد توزيع المسمنّى أو أجرة المثل على الطريق من قواعد الأصحاب فالأمر بالاصطلاح لعسر مساحة الطريق والتوزيع أو هو كناية عن الترادّ بينهما .

الحديث الخامس: موثق.

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٣ ص ٢٢ ح ٦ .

رجلان فقال أحدهما: إنّي تكاريت إبل هذا الرّجل ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنتها سوق أتخو ف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكرى لكل يوم احتبسه كذا وكذا وإنّه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوماً، فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفّه كراه فلمّا قام الرّجل أقبل إلى معط بجميع كراه.

٦- عد من أصحابنا ، عن أحدبن من ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحساط قال: اكتريت بغلاً إلى قصر ابن هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبسرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل فلما أتيت النيل خبسرت أن صاحبي توجه إلى بغداد فأتبعته وظفرت به وفرغت مما بيني وبينه ورجعنا إلى الكوفة وكان ذهابي و مجيئي خمسة عشر يوماً فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلل منه مما صنعت وأرضيه فبذلت له خمسة عشر درهما فأبي أن يقبل فتراضينا بأبي حثيفة فأخبرته بالقصة وأخبره الرجل فقال لي وما صنعت بالبغل ؟ فقلت : قد فعته إليه سليما ، قال : نعم بعد خمسة عشر يوماً فقال : ما تريد من الرجل ؟ قال : أريد كرى بغلي فقد حبسه علي خمسة عشر يوماً فقال : ما أرى لك حقاً لأنه اكتراه إلى قصر ابن بغلي فقد حبسه علي خمسة عشر يوماً فقال : ما أرى لك حقاً لأنه اكتراه إلى قصر ابن البغل سليماً وقبضته لم يلزمه الكرى أقال : فخرجنا من عنطه وجعل صاحب البغل يسترجع فرحته مما أفتى به أبو حنيفة فأعطيته شيئاً وتحلّلت منه فحججت علك السنة فأخبرت

و قال في المغرب: قصر ابن هبيرة: على ليلتين من الكوفة، و بغداد منه على ليلتين ..

قوله: « وسقط الكرى » ذهب أبوحنيفة إلى أنّه إذا تعدّى في شيء ذهب الضمان بالأجر لأنّه يقول يملكها بالضمان ، و خالفه الشافعيّ في ذلك ، و هذا الحكم منه لعنه الله مبنيّ على هذا الأصل.

الحديث السادس: صحيح .

أباعبدالله عَلَيْكُم ما أفتى به أبو حنمفة فقال في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرضِ بركتها ، قال : فقلت لأ بي عبدالله عَلْيَكُمُ : فماترى أنت ؟ قال : أرى له عليك مثل كرى بغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل ومثل كرى بغل راكباً من النيل إلى بغداد ومثل كرى بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إيّاه ، قال : فقلت : جعلت فداك إنّى قد علَّفته بدراهم فلي عليه علفه ، فقال : لا لأ نَّك غاصب ، فقلت : أرأيت الوعطب البغل ونفق أليس كان يلزمني قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته قلت : فاين أصاب البغل كسر أودبر أوغمز ؟ فقال : عليك قيمة ما بين الصَّحة والعيب يوم تردُّ معليه ، قلت : فمن يعرف ذلك ؟ قال : أنت وهو إمَّا أن يحلف هوعلى القيمة فتلزمك فإن ردَّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنَّ قيمة البغلحين أكرى كذا وكذا فيلزمك، قلت : إنِّي كنت أعطيته دارهم ورضى بها وحلَّلني فقال : إنَّما رضي بها و حلَّلك حين قضي عليه أبوحنيفة بالجور والظلم ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به فا ن جعلك في حلَّ بعد معرفته فلاشيء عليك بعد ذلك ؛ قال أبوولاد : فلمنَّا انصرفت من وجهى ذلك لفيتالمكاري فأخبرته بما أفتاني بهأ بوعدالله عَلَيَاكُمُ وقلت له : قلماشت حتّى أعطيكه فقال : قدحبُّ بت إلي معفر بن من المنظاء ووقع في قلبي له التفضيل وأنت في حلّ وإن أحببت أن أردً عليك الّذي أخذت منك فعلت.

قوله المبيني : « مثل كرى بغل » الظاهر أنه لمنّا خالف ولم يقطع من الطريق المشترط شيئاً ، و انتقل إلى المشترط شيئاً ، و انتقل إلى الجرة المثل .

قوله عليه على أن يحلفه» هو يدل على أن القول قول المالك مع الاختلاف في القيمة ، وخصه الشيخ بالدابة ، وقال في غيرها : القول قول المستأجر، والمشهور

٧٤ على بن يحيى ، عن العمر كي بن علي "، عن علي "بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عَلَي الله عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ماعليه فقال : إن كان شرطأن لا يركبها غيره فهو ضامن لها وإن لم يسم فليس عليه شيء .

# ﴿باب﴾

#### الرجل يتكارى البيت والسفينة) المهانة

١- عدّة من أصحابنا ، عن أحدبن من الحسن بن على بن يقطين ، عن أخيه الحسين عن على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن تَليّكُم عن الرّجل بكتري السفينة سنة أو أقل أو أكثر ، قال : الكرى لازم إلى الوقت الّذي اكتراه إليه والخيار في أخذ الكرى إلى ربّها إن شاء أخذ وإن شاء ترك .

بين الأبسحاب أن القول قول المستأجر مطلقاً لأنَّه منكر .

#### الحديث السابع: صحيح.

و يدل على أنه مع الإطلاق يجوز لمستأجر الدابَّة أن يركبها غيره بل يوجرها إيَّاه، وهو المشهور بين الأصحاب.

قال في المسالك: وحيث يجوز له الإيجاد يتوقف تسليم العين على إذن المالك كذا ذكره العلامة و جماعة ، وقوى الشهيد (ره) الجواز من غير ضمان ، وهو أقوى الصحيحة على بن جعفر في عدم ضمان الدابة، وغيرها أولى .

## باب الرجل يتكارى البيت والسفينة

## الحديث الأول: صحيح ..

و يدل" على أنه يجوز للموجر أن يأخذ الأجرة معجّلًا كما هو المشهور أنه يستجق أخذ الأجرة بتسليم العين الموجرة ، ولكن قيد بما إذا لم يشترط التأجيل .

قال في المسالك: إنّمايجب تعجيلها مع الإطلاق، أو شرط التعجيل، ولو شرط التأجيل لزم بشرط أن يكون الشرط معلوماً.

٢- أحمد بن على ، عن على بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن موسى عَلَيَكُم عن الرَّجل يتكارى من الرَّجل البيت والسفينة سنة أو أكثر أو أقل ، قال : كراه لازم إلى الوقت الّذي تكاراه إليه والخيار في أخذ الكرى إلى ربّها إن شاء أخذ وإن شاء ترك .

# ﴿ بابالضرال ﴾

١ ـ مجر بن يحيى ، عن أحمد بن عمل ، عن عمل بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أجي عبدالله علي على قال : إن الجار كالنفس غيرمضار ولا آثم .

٧- عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محل بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه قال : إن سمرة بن جندبكان له عدق في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبي سمرة فلما تأبي جاء الأنصاري إلى رسول الله عَلَيْ الله وخبره بقول الأنصاري وما شكا وقال : فشكا إليه وخبره الخبر فأرسل إليه رسول الله عَلَيْ الله وخبره بقول الأنصاري وما شكا وقال : إن أردت الد خول فاستأذن ، فأبي فلما أبي ساومه حتى بلغ به من الثمن ماشاء الله فأبي أن يبيع فقال : لك بها عدق يمد لك في الجنة فأبي أن يقبل فقال رسول الله عَلَيْ الله نصاري : بيع فقال : لك بها عدق يمد لك في الجنة فأبي أن يقبل فقال رسول الله عَلَيْ الله نصاري :

الحديث الثاني: مجهول.

#### باب الضرار

الحديث الأول: ضعيف كالموثق.

وقد من في باب إعطاء الأمان بيانه ، و ظهر أن المراد بالجار من أعطى الأمان لا مجاور البيت .

الحديث الثاني: موثق كالصحيح.

و قال الجوهريّ : العذف بالفتح : النخلة بحملها ، وقال : « تأبيّ عليه » أي المتنع ، وقال قوله نعالي « وذللّت قطوفها » (١) أي سوّيت عناقيدها ودلّيت .

<sup>(</sup>١) سورة الانسان الآيَّة ١٤ .

اذهب فاقلعها وارم بها إليه فا نَّـه لاضور و لاضرار .

٣- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن على بن حفص ، عن رجل ، عن أبي عبدالله تَالَيْكُمُ قَال : سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد الرّجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الّتي كانت عليه وبعض العيون إذا فعل ذلك أضر بالبقية من العيون وبعض لإيض من شدّة الأرض ؛ قال : فقال : ماكان في مكان شديد فلايض و ماكان في أرض

قوله عَيْنَالله : «لاشرر ولا ضرار ».

أقول : هذا المضمون مرويّ من طرق الخاصّة و العامّة بأسانيد كثيرة فصار أصلاً من الأصول و به يستدلّون في كثير من الأحكام .

وقال في النهاية: فيه «لاضرر ولاضرار في الإسلام »وقوله لا ضرر أي لايض الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقه ، والضرار فعال من الضر"، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرد ، والضردفعل الواحد ، والضرار فعل الاثنين ، والضردابتداء الفعل ، والضرار الجزاء عليه ، وقيل الضرر اما تضر " به صاحبك و تنتفع أنت به ، والضرار: أن تضر "ه من غير أن تنتفع به ، و قيل : هما بمعنى و تكرارهماللتا كيد.

الحديث الثالث: مرسل . قوله: « أسفل » بأن يجعل المين عميقاً أو في مكان أخفض أوالأعمّ .

قوله: « من موضعها » أي قريبة من الأخرى محدثة بعدها .

قوله إليني «قال: فقال: ماكان» أقول: يعتمل أن يكون القائل الراوي و «إن عرض البينا من تتمدّة كلامه أي إن عرض الرجل جعل عينه أسفل على جاره أن يحفر هو أيضا ، أباره حتى يصيرا متساويين ، فأجاب المبينا عن الكلّ بأنه مع الضرو لا يجوز إلا مع التراضي ، ويحتمل أن يكون القائل الإمام المبينية ، وقوله ووان عرض» كلام السائل، وسقط «قال» من النسّاخ، أو يكون مقدّراً، واحتمال كون «إن» وصليّة من تتمدّة الكلام السابق بعيد ، ويحتمل أن يكون «وإن عرض» سؤال الاخر والمراد بوضع عينه حفرها ابتداء أي إن عرض رجل على جاره أن يحفر بئراً بأي وضع

رخوة بطحاء فإنه يض ؛ و إن عرض على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهوعلى مقدار واحد؟ قال : إن تراضيا فلايض ؟ وقال : يكون بين العينين ألف نداع .

٤ ـ على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن يزيدبن إسحاق شعر ، عن هارون بن حزة الغنوي ، عن أبي عبدالله على أبي رجل شهد بعيراً مريضاً و هو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء وأشرك فيه رجلاً بدر همين بالر أس والجلد فقضى أن البعير برى و فبلغ بعشرة دراهم فجاء وأشرك فيه رجلاً بدر همين بالر أس والجلد فقضى أن البعير برى و فبلغ بعشرة دراهم فجاء وأشرك فيه رجلاً بدر همين بالر أس والجلد فقضى أن البعير برى و فبلغ بعشرة دراهم فجاء وأشرك فيه رجلاً بدر همين بالر أس والجلد فقضى أن البعير برى و فبلغ بعشرة دراهم فبحاء وأشرك فيه رجلاً بدر همين بالر أس والجلد فقضى أن البعير برى و فبلغ بدر همين بالر أس والجلد فقضى أن البعير برى و فبلغ بين بالر أس والجلد فقضى أن البعير برى و فبلغ بين بدر في البعير برى و في البعير و في البعير برى و في البعير و

أراد وأيّ مكان أرادلكن لا يعمق البئر أكثر من بئر جاره ، و على التقادير لا يخلو الخبر من تشويش و تكلّف.

قوله ﷺ : « بين العينين » حمل على الأرض الرخوة على المشهور ، و قالوا في الصلبة خمسمائة ذراع .

و قال في الروضة: حريم العين ألف ذراع حولها من كل جانب في الأرض الرخوة ، وخمسمائة في الصلبة ، بمعنى أنه ليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر ، لا المنع من مطلق الإحياء ، و التحديد بذلك هو المشهور رواية وفتوى ، و حدّه ابن الجنيد « بما ينتفي معه الضرد ، و مال إليه العلامة في المختلف استضعافاً للنصوص ، و اقتصاداً على موضع الضرد ، و تمسكاً بعموم نصوص جواذ الإحياء ، ولا فرق بين العين المملوكة والمشتركة بين المسلمين ، والمرجع في الرخاوة و الصلابة إلى العرف و حريم بئر الناضح و هو البئر يستقى عليه للزرع و غيره ستون ذراعاً من جميع الجوانب ، فلا يجوز إحياؤه بحفر بئر أخرى ولا غيرها و حريم بئر المعطن، واحد المعاطن، وهي مبارك الإبل عند الماء ليشرب ، قاله الجوهري و المراد البئر التي يستقى منها لشرب الإبل أربعون ذراعاً من كلّ جانب .

الحديث الرابع: صحيح على المشهور .

و قال في الدروس: ولو استثنى جزءاً معلوماً صحّ مع الإشاعة، ولواستثنى الرأس و الجلد فالحرويّ الصحّة فإن ذبحه فذاك، و إلّا كان البايع شريكاً بنسبة القيمة.

ثمنه دنانير قال: فقال لصاحب الدرهمين: خذخمس ما بلغ فأبي قال: أريد الرّأس والجلد فقال: ليس له ذلك هذا الضّرار وقد أُعطى حقّه إذا أُعطى الخمس.

٥ - على بن يحيى ، عن على بن الحسين قال : كتبت إلى أبي على غَلَيّا الله الله والمعددة في قرية فأراد رجل أن يحفرقناة الخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعددة للايض بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوق ع عَلَيْكُم على حسب أن لايض إحداهما بالأخرى إن شاء الله ، قال : وكتبت إليه غَلَيّا الله : رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غيرهذا النهر ويعط لهذه الرحى أله ذلك أملا ؟ فوق ع غَلَيْكُم : يشقى الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولايض أخاه المؤمن .

٦- على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن على بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد، عن أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : قضى رسول الله عَلَيْكُم بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع

وابن إدريس تجوّز استثناء الرأس و الجلد ولا يتشاركان ، و لو اشتركوا في حيوان بالأجزاء المعيّنة لغا الشرط ، وكان بينهم على نسبة الثمن .

#### الحديث الخامس: صحيح.

قوله على الرحا بوجه المسلم » حل على ما إذا كان بناء الرحا بوجه لازم، و إلا فالظاهر أن يد صاحب النهر أقوى أو على الكراهة ، أوعلى الحرمة مع عدم منع المالك ابتداء، وفيه إشكال.

و قال الوالد العلامة رحمه الله: يظهر منه في بادى الرأى الحرمة ، لكن بعد إمعان النظريظهر الكراهة إذالظاهر أنه إن لم يكن التحويل جائزاً لقال: « لا يجوز » ولم يمنعه بالموعظة و النصيحة ، ولو لم يكن هذا ظاهراً فهومحتمل.

و قال في الجامع: إذا كان للإنسان رحاً على نهر لغيره، و أراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك، وتبعد القناة المتقدّمة عليها بقدر ما لا يصر" إحديهما بالأخرى.

الحديث السادس: مجهول.

نفع الشيء، و قضى عَنِهُ الله بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، وقال: لاضرر ولاضرار.

٧- على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن على بن على بن على الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله عن المبلى المب

قوله عليه المنع به » قال في المسالك : المراد به أنّ الهاشية ترعى بقرب الماء فإذا منع من الماء فقد منع من الكلاء لنفسه انتهى .

و حمل في المشهور على الكراهة كما مر في باب بيع الماء ، ولا يبعدالقول بأن للمسلمين حقيًا للشرب و الوضوء والغسل و الاستعمالات الضروريّة كما يظهر منه و من غيره .

قال في الدروس: الماء أصله الإباحة ، و يملك بالإحراز في إناء أو حوض و شبهه و باستنباط بئر أو عين أو إجرائها من المباح على الأقوى ، ولو كانواجماعة ملكوه على نسبة عملهم لاعلى نسبة خرجهم إلا أن يكون تابعاً للعمل ، و يجوز الوضوء والغيل وتطهير الثوب منه عملاً بشاهد الحال إلا مع النهي ، ولا يجوزمما يحرز في الإناء و مبا يظن الكراهة فيه .

و قال في الجامع: يجوز بيع الشرب المملوك و حصة الماء منه مشاعة لمن ينتفع به أيّاماً مملومة ، و يملك ما حازه في آنية أو بئر أو مصنع من المباح، ولا يجوز بيعه في بئر تابعة ، و ليس لأحد المنع من الماء المباح كالفرات و دجلة، وإن أخذ منه في نهر هو جلكه جاز له بيع الفاضل عنه على كراهية .

الحديث السابع: مجهول.

قوله «فشق فيه قناة "فجرى ماؤهاسنة ، ثم إن رجلاً أتى ذلك الجبل فشق هنه قناة اخرى فذهبت إلى آخر الخبر «و الحقائب » جمع حقيبة ، و هي العجيزة ووعاء يجمع الراحل فيه زاده ، و يعلقه في مؤخر الرحل ، و حقب المطر أي (١) في الفقيه و في بعض نسخ الكتاب هكذا « فشق منه قناة » . .

تأخَّس و احتبس ، أي منتهى البئر ، و الحاصل أنَّه يحبس كل ليلة ماء إحدى القناتين ، ليعلم أينَّتهما تضر بالأخرى .و في التهذيب « بجوانب البئر » (١) وفي النهاية : عورت الرّ كيّة : إذا طممتها .

و قال في الجامع: قضى رسول الله عَلَىٰ الله في رجل احتفر قناة و أنى عليهاسنة ثم حفر آخر إلى جنبها قناة أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه، وليلة هذه فإن أخذت الأخيرة ماء الأولى عوّرت الأخيرة ، و إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة فلا شيء على صاحب الأولى لصاحب الأخيرة .

الحديث الثامن: مرسل.

<sup>(</sup>۱) التهذيب ج ٧ ص ١٤٥ ح ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الفقيه ج ٣ ص ٩٩ ح ٩.

في الجنبة ، قال : لا أريد ، فقال له رسول الله عَلَيْظَة : إنتك رجل مضار ولاضرر ولاضرار على مؤمن،قال : ثم أمر بهارسول الله عَلَيْظَة فقلعت ثم رمى بها إليه وقال له رسول الله عَلَيْظَة : انظلق فاغرسها حيث شت .

# ﴿باب﴾

### ى حريم الحقوق )\$

ا على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ بَالْمَدخل قال : قضى النّبي عَلَيْكُ في رجل باع نخلاً واستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله عَلَيْكُ بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها .

٢- عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن على بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله الله عن عبدالله على عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله على قال : قال رسول الله عبدالله على المرسول الله عبدالله عبد المرسول الله عبدالله عبد المرسول الله عبدالله عبد

اشترى النخلة مع الطريق إليها ، و سمرة كانت له نخلة قلم يكن له الممر" إليها. انتهى.

ولا يخفى ما فيه إذ جواز الدخول و الخروج لا ينافي وجوب الاستيذان وأمره عَلَيْكُ اللهِ بِالقَلْعِ كَانَ لَعْدَم قَبُولُه الاستيذان تعزيراً و دفعاً للضرو عن الهسلم .

#### باب جامع في حريم الحقوق

الحديث الاول: مجهول.

وعليه الأصحاب،قال في الدروس: لوباع و استثنى نخلة أو شجرة معيسنة فله المدخل و المخرج إليها و مدى جرايدها من الأرض.

الحديث الثاني: ضعيف.

و يشتمل على أحكام الأوّل أنّ حريم بسُّ المعطن أربعون ذراعاً ، و المعطن بكس الطاء واحد المعاطن و هي مبادك الإبل عند الماء ليشرب قاله الجوهريّ . والمراد البسُّ الّتي يستقى منها لشرب الإبل ، وهو المشهور بين الأصحاب، وقالوا: فلا يجوز إحيادً م بحض بسُّ أُخرى ولاغيرها ، و ظاهر الخبر أنّه لا يجوز حض بسُّ

غَيْنَاللهُ : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاً، و ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعاً، وما بين بئر العين إلى العين خمسمائة ذراع، والطريق إذا تشاح عليه أهله فحد . سبعة أذرع .

٣- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن منصور بن حازم أنه سأل أباعبدالله تَليّن عن حظيرة بين دارين فزعم أن عليما تَليّن قضى لصاحب الدّارالذي من قبله القماط .

أُخرى للمعطن إلاّ بهذا البعد.

الثاني \_ إن حريم بئر الناضح و هو البعير الذي يستسقى عليه للزرع وغيره ستون ذراعاً من جميع الجوانب، وأيضاً ظاهر الخبر أنه لا يجوز حفر بئر أخرى لمذلك في أقل من ستاين ذراعاً و هو المشهور بين الأصحاب.

وقال في الدروس:قال ابن الجنيدروي عن رسول الله عَلَاللهُ أنّه قال : حريم البئر الجاهليّة خمسون ذراعاً ، و في صحيح حمّاد في العاديّة أربعون ذراعاً ، وفي رواية خمسون إلّا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فخمس و عشرون .

و قال أبن الجنيد: حريم بش الناضحقدر عمقها ممر"اً للناضح ، وحمل الرواية بالستّين على أن عمق تلك إلبئر ذلك الثالث أن حريم العين خمسمائة ذراع، وحمل على الصلبة كما عرفت .

الرابع - أن حد الطريق سبعة أذرع، و به قال الأكثر و بعضهم قال بخبس مطلقاً ، و الشهيد الثاني رحمه الله مال إلى التفصيل باختلاف الطرق ، وعلى التقادير إنها هو في الأرض المباح ، وأمنا ما صار طريقاً فيشكل التصرّف فيه بما ينافي الاستطراق وإن كان أكثر .

الحديث الثالث: حسن.

و علميه الأصحاب،قال في الدروس: و يقضى في الخص لصاحب المعاقد عملاً برواية جابر المشهورة في قضاء على الملكم ، و سيأتي تفسير القماط آنفاً . ٤- على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن على بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، أن النبي عَلَيْهُ الله فضى في هوائر النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها .

الحديث الرابع: مجهول.

قوله عليه الراء المهملة من الهود بمعنى السفوط، أي في مسقط النمار للشجرة المستثناة أو في الشجرة التي أسقط من المبيع .

وقال الفيروز آبادي": هاره عن الشيء: صرفه ، وعلى الشيء : حمله عليه ، والقوم: فتلهم وكب بعضهم على بعض ، والرجل نفشه ، والشيء : حرزه ، وفلاناً صرعه كهوّره و البناء : هدمه ، و تهوّر الرجل : وقع في الأمر بقلّة مبالاة . انتهى .

و بعض تلك المعاني لا يخلو من مناسبة و إن كان الكل بعيداً ، وفي بعض نسخ الكتاب و التهذيب بالرائين المهملتين ، و لعله من هرير الكلب كنابة عن رفع الأصوات في المنازعات الناشية من الاستثناء المذكور ، وفي بعضها بتقديم الزاى المعجمة على المهملة من الهزر بمعنى الطرد و النفي ، أي طرد المشتري البايع عن نخلته .

و قال الفاضل الأسترابادي": أقول: في النسخ في هذا الموضع اختلاف فاحش ، ولم أقف على معنى صحيح لتلك الألفاظ ،والظاهر أن هذا تصحيفاً وصوابه في ثنيا النخل، وهو اسم من الاستثناء ، و يؤيد ذلك الحديث السابق و تعقيبه بقوله أن يكون النخل النخ فإنه تفسير لما قبله .

قوله عليه المستماع : «حين بعدها » قال الوالد العلاّمة (ره) : أي منتهى طول أغصانها في الهواء و محاذيه في الأرض لسقوط الثمرة أوهما ، و الظاهر أنه ليس بملك لصاحبها فلا يجوذ بيعه منفرداً بل هو حقّ يجوذ الصلح عليه .

م عدّة من أصحابنا ، عن أحدبن على ، عن البرقي ، عن خدبن يحيى ، عن حمّادبن عثمان قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول : حريم البئر العاديّة أربعون ذراعاً حولهاوفي رواية أخرى خمسون ذراعاً إلّا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعاً .

٣- على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن على بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن عبدالله على عن أبي عبدالله على قال : يكون بين البئرين إن كانت أرضاً صلبة خمسمائة فراع وإن كانت أرضاً رخوة فألف فراع .

٧- علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : حريم النهر حافّتاه ومايليها .

٨- عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي " ، عن السكوني " ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ

الحديث الخامس: هو أق وآخره مرسل.

قال الجوهريّ : و عاد : قبيلة ، وهم قوم هود لِللَّهُ ، و شيء عاديّ أي قديم كأنّه منسوب إلى عاد .

و قال في المسالك: نسبة البئر إلى العاديّة إشارة إلى إحداث الموات ، لأنّما كان منه من عاد وما شابهه فهو موات غالباً ، وخص عاداً بالذكر لأنّها في الزمن الأوّل كانت لها أبادفي الأرض فنسب إليها كل قديم .

ألحديث السادس: مجهول

و موافق للمشهور بحمل البئرين على بئرىالقانتين.

الحديث السابع: مرفوع .

و موافق للمشهور ، قال في الدروس : حريم الشرب: مطرح ترابه و المجاز على حاقتيه .

الحديث الثامن: ضعيف على المشهور.

وقد من مثله ، وقال الفاضل الأستراباديّ:أقول : معنى هذاالحديث الشريف و نظائره أنه بجب على من حفر متأخراً عن حفر غيره أن يراعي هذا القدر، وجمع من متأخري أصحابنا قيدوه بما إذاكان الحفر المتأخر في أرض مباحة، وتمسّك

أن رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ قال : ما بين بسّر المعطن إلى بسّر المعطن أربعون ذراعاً ، وما بين بسّر الناضح إلى بسّر الناضح ستّون ذراعاً وما بين العين إلى العين يعني القناة خمسمائة ذراع ؛ و الطريق يتشاح عليه أهله فحد مسبعة أذرع .

٩- أبوعلي الأشعري ، عن على بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبدالله عَلَيّاً عَلَيْكُا وَالله عن خصّ بن دارين فزعم أن عليّاً عَلَيْكُا عَلَيْكُ عَلَيْكُا عَلَيْكُا عَلَيْكُا عَلَيْكُا عَلَيْكُا عَلَيْكُا عَلَيْكُوا عَلَيْكُا عَلَيْكُا عَلَيْكُا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُو عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَي

في ذلك بأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ، بخلاف من يريد التصرف في الأرض المباحة ، فإن من سبقه بالحفر قد استحق من الأرض قدر ما يكون حريماً شرعياً لبئره أو لقناته ، وهنا احتمال آخر ، و هو ترك التقييد و جعله من أفراد قاعدة لا ضرو ولا ضرار في الإسلام ، و في سياق الأحاديث الآتية تأييدات لما ذكرنا .

#### الحديث التاسع: صحيح.

و في النهاية في حديث شريح : اختصم إليه رجلان في خص ، فقضى بالخص للذي تليه معاقد القمط وهي جمع قماط ، وهي الشرط التي يشد بها الخص ويوثق من ليف أوخوص أوغيرهما ، ومعاقد القمط تلي صاحب الخص والخص البيت الذي يعمل من القمب ، حكذا قال الهروي : بالضم ، وقال الجوهري و الفيروز آبادي : القمط بالكسر ، كأنه عندهما واحد، وقريب منه ماقاله الزمخسري في الفائق ، وقال الصدوق في الفقيه (۱): وقد قيل: إن القماط هو الحجر الذي يعلق منه على الباب وهو غير معروف .

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٣ ص ٥٥.

# ﴿ باب ﴾

## \$( من زرع في غير أرضه أو غرس )\$

١- على بن عن على بن الحسين ، عن على بن عبدالله بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أباعبدالله عَلَيَّكُمُ عن رجل أنى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : فرعت بغير إذني فزرعك لي ولك علي ما أنفقت أله ذلك أملا ؟ فقال : للز ارع زرعه و لصاحب الأرض كرى أرضه .

٧- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن عمل بن مسلم ، عن أبي جعفر عَليَكُم في رجل اكترى داراً وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجاراً وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر في ذلك صاحب البستان ، فقال : عليه الكرى ويقو م صاحب الدار الغرس والزارع قيمة عدل فيعطيه الغارس وإنكان استأمر فعليه الكرى وله الغرس والزارع يقلعه ويذهب به حيث شاء .

### باب من زرع في غير أرضه أو غرس

الحديث الأول: مجهول.

و يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه إذا ذرع الغاصب الأرض المغصوبة أو غرس فيها غرساً فنماؤه له تبعاً للأصل ، ولا يملكه المالك على أصح القولين .

و قال ابن الجنيد: يتخيس المغصوب بين أن يدفع إلى الفاصب نفقته على العين التي يجد بها و يأخذها ، و بين أن يتر.كها له .

الحديث الثاني: حسن أو موثق.

و عمل بمضمونه الشيخ في النهاية ، و قال العلاّمة في المختلف: الأجود أن يقال: إذا ذرع أو غرس بإذنه لم يكن له قلعه إلاّ مع الأرش ، ولا يجبر على دفع القيمة لو امتنع ، انتهى . و يمكن حمل التقويم في الخبر على التراضي أو الاستحباب.

٣- على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة قال : سألت أباعبدالله على الرّجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرّجل و يدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرّجل و قد حمل النخل ، فقال : له الحمل يصنع به ماشاء إلّا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه .

# ﴿بابنادر﴾

ا عداً من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الرّايّان بن الصّلت \_ أو رجل عن ربّان \_ عن و رجل عن ربّان \_ عن و س ، عن العبد الصالح عَلَيْنَا قال : قال : إن الأرض بعن جعلها وقفاً على عباد و فمن علله أرضاً ثلاث سنين متو الية لغير ما علّة أخرجت من يده و دفعت إلى غيره ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلاحق له .

٧\_ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن رجل ، عن

الحديث الثالث: صحيح على المشهور.

قوله عليه : « إلا أن يكون » عمل به الشيخ في النهاية ، و قال : فإن كان صاحب الأرض قام بسقيه و مراعاته كان له أجرة المثل ، و تبعه ابن البرّاج و هو قول ابن الجنيد.

و قال ابن إدريس: لايستحق شيئًا لأنه متبرّع إلاّ أن يأمره صاحب النخل، وعليه المتأخرون، و لعل عدم ذكر الأُجرة هنا لأنه كان للمالك أن يقطع النخل، فلما لم يقطعه فكأنه رضي ببقائه مجاناً، و المشهور بين الأصحاب استحقاق. الأجرة.

#### باب نادر

الحديث الأول: ضيف.

الحديث الثاني: مجهول.

ولم أر قائلًا بظاهر الخبرين إلاّ أن يحمل الأوّل على أنَّه إذا تركها وعطّلها

أبي عبدالله عَلَيَكُم قال : من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها .

# ﴿ باب ﴾

### الله بغير بينة )ا

١ حجّا، بن يحيى ، عن أحمد بن عبس ، عن علي بن الحكم ، عن عمر[ان] بن أبي عاصم قال : قال أبو عبدالله عَلَيَكُمُ : أربعة لايستجاب لهم دعوة أحدهم رجلُ كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عز وجل : ألم آمرك بالشهادة ؟

٢- أحمد بن محل العاصمي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن ابن بقاح ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن عمل ربن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله في المؤمن ، عن عمل ربن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله في قول الله عز "وجل" : ألم آمرك بالشهادة ؟

٣- عدّة من أصحابنا ، عن أحدبن أبي عبدالله ، عن من بن علي ، عن موسى بن سعدان عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن بن من أبي عبدالله على قال : من ذهب حقه على غير بيّنة لم يؤجر .

عَلَى بن يحيى ، عن عَلى بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله عَلَيَكُمُ مثله .

ثلاث سنين يجبره الإمام على الإحياء ، فإن لم يفعل يدفعها إلى من يعمرها ويؤدى إليه طسقها كما قيل ، وأماً عدم طلب المال فلعله أريد به عسر إثباته أو يحمل على ما إذا دلت القرائن على الإبراء و الأرض على الصورة السابقة .

## باب من أدان ماله بغير بينة

الحديث الأول: مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف .

الحديث الثالث: ضعيف بسنديه .

# ﴿بابنادر﴾

ا عداً قُ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : قال : ليس لك أن تتسهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جراً بته .

٢- سهل بن زياد ، عن مجدبن الحسن بن شمّون ، عن مجد بن هارون الجلاب قال : سمعت أباالحسن عَلَيْكُم يقول : إذا كان الجور أعلب من الحق لم يحل لأحد أن يظن بأحد خيراً حتّى يعرف ذلك منه .

٣ على "بن مجّه ، عن أحدبن أبي عبدالله ، عن مجّه بن عيسى ، عن خلف بن حمّاد ، عن خلف بن حمّاد ، عن زكريّا بن إبراهيم رفعه ، عن أبي جعف عَلَيّكُ في حديث لهأنّه قال لا بي عبدالله عَلَيّكُ : من ائتمن غير مؤتمن فلاحجنّة له على الله .

٤ ـ عمّل بن يحيى ، عن أحمد بن عمّل ، عن معمر بن خلاّد قال : سمعت أبا الحسن عَلَيْتِكُمْ يقول : كانأبوجعفر تَالَيْتُكُمْ يقول : لا يخنك الأمين ولكن ائتمنت الخائن .

٥ ـ أبوعلي " الأشعري "، عن مجل بن عبدالجبّار ، عن الحسن بن علي " الكوفي "، عن عبيس بنهشام ، عن أبي جملة ، عن أبي حزة ، عن أبي جعفر عَليّا فال : من عرف من عبيد الله كذبا إذا حد توخلفا إذا وعدو خيانة إذا ائتمن ثم ائتمنه على أمانة كان حقاً على الله تعالى أن يبتليه فيها ثم " لا يخلف عليه ولا يأجره .

#### باب نادر

الحديث الأول: ضعيف.

و قال الفيروز آ باديّ : الأمانة والأمنة : ضدّالخيانة ، وقدأمنه كسمعهوأمّنه تأميناً و ائتمنه و استأمنه،وقد أمن ككرم فهو أمـن .

الحديث الثاني: ضعيف.

الحديث الثالث: مزفوع.

الحديث الرابع: صحيح.

الحديث الخامس: ضعيف.

## ﴿ باب ﴾

# \$ ( آخر منه في حفظ المال و كراهة الاضاعة )\$

١ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز قال : كانت لا سماعيل بن أبي عبدالله عَلَيْكُ دنا نيرو أراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل: يا أبت إن فلاناً يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينار أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن ؟ فقال أبوعبدالله عَلَيْكُم : يابني أما بلغك أنَّه يشرب الخمر ؟ فقال إسماعيل : هكذا يقول النَّاس ، فقال : يابني لاتفعل ، فعصى إسماعيل أباه و دفع إليه دنانيره فاستهلكها ولم يأنه بشيء منها فخرج إسماعيلوقضيأن أباعبدالله تَلِيُّكُمُ حجَّ وحجَّ إسماعيل تلك السنَّة فجعل يطوف بالبيت ويقول: اللَّهمُّ أجرني واخلف على ، فلحقه أبوعبدالله عَليَّا ﴿ فَهِمْزُهُ بِيدُهُ مَنْ خَلْفُهُ فَقَالَ لَهُ : مَهُ يَابِنِي ۖ فَلا والله مالك على الله [هذا] حجّة ولالك أن يأجرك ولايخلف عليكوقد بلغك أنّه يشرب الخمر فائتمنته فقال إسماعيل : يا أبت إنمى لم أره يشرب الخمر إنها سمعت النَّاس يقولون ، فقال : يا بنيَّ إِنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول في كتابه: «يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين» (١) يقول: يصدِّ قالله ويصدِّ ق للمؤمنين فاعذا شهد عندك المؤمنون فصد قهم ولاتأتمن شارب الخمر فاين الله عز وجل يقول في كتابه : « ولا تؤتورا السّفهاء أمو الكم (١) » فأي سفيه أسفه من شارب الخمر إن شارب الخمر لايزو ج إذا خطب ولايشفتع إذا شفع ولايؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكتها لم يكن للَّذي ائتمنه على الله أن يأجره ولايخلف عليه .

## باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الاضاعة

الجديث الأول: حسن .

و يدلُّ على كراهة ائتمان شارب الخمر كما ذكر في الدروس.

قوله عِلْيُهُمْ : « ويصدّق للمؤمنين » ،

يدل على قبول قول المؤمن وجواز الاعتماد عليه في كل ما أخبر به إلا ما أخرجه الآية (") ولا يبعد فهم التعدّد من الآية و الخبر ، بل تحقيّق أقلّ الجمع لكن الظاهر تصديق كل مؤمن كما هو المشهور في الجمع المحلّى باللهم.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٢٦. (٢) النساء ــ ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات الآية ــ ٥ .

٧- علي بن إبراهيم [عنأبيه] ، عن على بن عيسى ، عن يونس ؛ وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه جميعاً ، عن يونس ، عن عبدالله بن بنان ؛ وابن مسكان ، عن أبي الجارود قال : قال أبوجعفر عَلَيْكُ : إذاحد تَ ثتكم بشيء فاسألوني عن كتاب الله ثم قال في حديثه : إن الله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السوال . فقالوا : يا ابن رسول الله وأين هذا من كتاب الله ؟ قال : إن الله عز و جل يقول في كتابه : «لاخير في كثير من نجواهم \_ الآية \_ " وقال : « ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً » وقال : « لا تسألوا عن أشيا ابن تبدلكم تسؤكم " "

٣- عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن من ابن محبوب ، عن خالدبن جرير ، عن أبي الرّبيع ، عن أبي عبدالله على قال النبي المنافظة : من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فيه فليس له على الله ضمان ولاأجر له ولاخلف .

#### الحديث الثاني: ضيف.

وقال في النهاية: فيه «أنه نهى رسولالله عَلَيْكُله عن قيل وقال » أي نهى عن فضول ما يتحدّث به المتجالسون من قولهم قيل كذا، وقال كذا، وبناؤهما على كونهما فعلين ماضين متضمّنين للضمير. و الإعراب على إجرائهما مجرى الأسماء خلوين من الضمير، وإدخال حرف التعريف عليهما في قولهم القيل والقال ، وقيل: القال الابتداء، و الفيل: الجواب وهذا إنهما يصح وإذا كانت الرواية «قيل و قال » على أنهما فعلان ، فيكون النهي عن القول بما لا يصح ولا تعلم حقيقته ، وهو كصفيته الآخر « بئس مطيّة الرجل زعموا » فأما من حكى ما يصح ويعرف حقيقته وأسنده الآخر « بئس مطيّة الرجل زعموا » فأما من حكى ما يصح ويعرف حقيقته وأسنده إلى صادق ثقة فلا وجه للنهي عنه ولا ذم وقل أبوعبيد: فيه نحو و عربية، وذلك أنه جعل القال مصدراً كأنه قال: نهى عن قيل و قول ، يقال: قلت قالاً وقولاً وقيلاً ، وهذا التأويل على أنهما اسمان ، وقيل: أداد النهي عن كثرة الكلام مبتدئاً ومجيباً ، وقيل: أداد بالنهي عن كثرة الكلام مبتدئاً ومجيباً ، وقيل: أداد بالنهي عن كثرة الكلام مبتدئاً ومجيباً ، وقيل: أداد به حكاية أقوال الناس والبحث عما لا يعني .

الحديث الثالث: مجهول.

<sup>(</sup>١) النساء: ١١٤ . (٢) المائدة: ١٠١.

٤ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ،
 عن عمروبن أبى المقدام ، عن أبى عبدالله تَلْقِلْ قال . ما أبالى ائتمنت خائناً أومضيعاً .

الحسين بن على ، عن معلى بن على ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن تلكيا قال : سمعته يقول : إن الله عز وجل يبغض القيل والقال وإضاعة الهال وكثرة السؤال .

# ﴿ بابٍ ﴾

#### \$\pi\$ ( ضمان ما يفسد البهائم من الحرث و الزرع ) \$\pi\$

١- على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة قال : سألت أباعبدالله عَلَيَاكُمُ عن البقر والغنم والإبل يكون في الرَّعي فتفسد شيئاً هل عليها ضمان ؟ فقال : إن أفسدت نهاراً فليس عليها ضمان من أجل أنَّ أصحابه يحفظونه وإن أفسدت ليلاً فإنَّ عليها ضماناً .

٢ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن عمَّل ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا

الحديث الرابع: ضيف .

قوله عليه عليه البالي » الغرض بيان أنّ تضييع مال الغير مثل الخيانة فيه، و الاعتماد على المضيّع مرجوح كما أنّ ايتمان الخائن مرجوح .

الحديث الخامس: ضعيف.

باب ضمان ما تفسد البهائم من الحرث و الزرع الحديث الأول: صحيح على المشهود.

وقال الفيروز آبادي : الرعي بالكسر :الكلاء، و المجمع: أرعاء و بالفتح المصدر. و عمل بهذا الخبر أكثر القدماء و ذهب ابن إدريس و المحقّق و أكثر المتأخّرين إلى اعتبار التفريط ليلاً كان أو نهاراً.

الحديث الثاني: مرسل.

وقال الفيروز آبادي : الرسل بالكسر: اللَّبن ، وقال الجزري : الثُّلَّة بالفتح:

عن المعلّى أبي عثمان ، عن أبي بصيرقال : سألت أباعبدالله عَلَيْنَا عَن قول الله عز وجل : «وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ، فقال : لا يكون النفش إلّا باللّيل إن على صاحب الماشية حفظها بالنهار وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار وإن على صاحب الماشية حفظها بالنهار وإن ما رعيها بالنهار وأرز اقهافما أفسدت فليس عليها وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية باللّيل عن حرث النسّاس فما أفسدت باللّيل فقد ضمنوا وهو النفش وإن داود عَنَيْنَ محكم للّذي أصاب زرعه رقاب الغنم، وحكم سليمان عَلَيْنَا الرّسل والثلة وهو اللّبن والصّوف في ذلك العام.

٣- أحدبن على عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : قلت له : قول الله عز و جل : «وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث » ، قلت : حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة إفقال : إنه كان أوحى الله عز وجل إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث الله داود أي عنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم، ولا يكون النفش إلا بالليل فا ن على صاحب الزرع أن يحفظه بالنبهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل قحكم داود عَلَيْكُم بما حكمت به الأنبياء عَلَيْكُم من قبله وأوحى الله عز وجل إلى سليمان عَلَيْكُم الله عن عنه نفشت في ذرع فليس

جماعة الغنم ، و منه حديث الحسن اإذا كانت لليتيم ماشية فللوصيّ أن يصيب من ثلّتها و رسلها الله من ضوفِها و لبنها فسمّي الصوف بالثلّة مجازاً .

الحديث الثالث: ضعيف.

و يدل على أن تسخ بعض الشرائع يكون في زمان غير أولى العزم من الرسل، فيكون نسخ جميع شرع من قبله أو أكثره مخصوصاً بأولي العزممنهم، ويمكن أن يكون النسخ أيضاً ورد في شريعة موسى الملكم ، بأن بين أن هذا الحكم جار إلى زمن سليمان الملكم ، ولا يعلمه غير الأنبياء من علماء بني إسرائيل، فأظهر داود المبلك خلافة سليمان على الناس ، بأن بين هو هذا الحكم . و يظهر من بعض داود المبلك خلافة سليمان على الناس ، بأن بين هو هذا الحكم . و يظهر من بعض الأخبار أن هذا الحكم إنها كان بين قضاة بني إسرائيل ، فأظهر سليمان خطاءهم

لصاحب الزَّرع إلّا ماخرج من بطونها وكذلك جرت السّنة بعد سليمان عَلَيْتَكُمُ وهوقول الله تعالى: « وكلاً آتينا حكماً وعلماً »، فحكم كلُّ واحد منهما بحكمالله عزَّ وجلَّ .

# ﴿بابِ آخر ﴾

الله على "بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ؛ و أبي بصير ، عن أبي عبدالله خلام أبي بصير ، عن أبي عبدالله خلاط فلام فاستأجره منه صائغ أوغيره قال : إن كان ضيع شيئاً أوأبق منه فمواليه ضامنون .

٢ عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبدالله

في ذلك ، ومن بعضها أن داود ناظر سليمان في ذلك ، فألهم الحكم ولم يحكم داود بخلاف حكمه ، فيمكن حمل هذا الخبر و أمثاله على التقية من المخالفين القائلين باجتهاد الأنبياء عَالِيم .

#### باب آخر

الحديث الأول: حسن.

و قال في المسالك: لما كان العقد صادراً عن إذن مولاه أو الاذن مطلقاً ، لأن له تعلق الضمان بكسبه إن كان العقد صادراً عن إذن مولاه أوالاذن مطلقاً ، لأن ذلك من مقتضى الإجارة ، فيكون الإذن فيها التزاماً بلوازمها ، لكن لوزادت الجناية عن الكسب لم يلزم المولى ، هكذا اختاره جماعة ، و قال أبو الصلاح الجناية عن الكسب لم يلزم المولى مطلقاً ، و تبعه الشيخ رحمه الله في النهاية ، لرواية زرارة في الحسن عن الصادق المبيلي ، و الأصح أن الإفساد إن كان في المال الذي يعمل فيه بغير تفريط تعلق بكسبه كما ذكروه ، و إنكان بتفريط تعلق بذمته يتبع به إذا أعتق ، لأن الإذن في العمل لايقتضي الإذن في الإفساد ، نعم لو كان الجناية على نفس أو طرف تعلق برقبة العبد وللعمل فداؤه بأقل الأمرين من القيمة و الأرش سواء كان بإذن المولى أم لا .

الحديث الثاني: ضعيف.

عَلَيْكُمُ قَالَ : قَالَ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ صَلُواتَ الله عليه : من استعارعبداً مملوكاً لقوم فعيسب فهوضامن ومن استعارحر الصغيراً فعيسب فهوضامن .

# ﴿ باب ﴾

#### المملوك يتجر فيقع عليه الدين ) الله الدين عليه الدين

ا بعض أصحابنا ،عن على بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن ظريف الأكفاني قال : كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الد بن الذي عليه و ليس يساوي ثمنه ماعليه من الد ين فسأل أباعبدالله عَلَيْكُم فقال : إن بعته لزمك الد بن

وقال ابن الجنيد (ده) بضمان عادية الحيوان مستدلاً بهذا الحديث، وردّه العلامة رحمه الله في المختلف بضعف السند، وبالحمل على التفريط، أوعلى أنه لغير المالك، وكذا الشيخ في الاستبصار حمله على ما إذا استعادمن غير مالكه أو فر طفي حفظه أو تعدّى أواشترط الضمان عليه، وربّما يحمل على ما إذا كان المستعير منهماً غير مأمون ؛ كل هذا في العبد فأمن في الحرّ الصغير فيحكن حمله على ما إذا استعاره من غير الوليّ، فإنه بمنزلة الغصب، فيضمن لوتلف بسبب على قول السّيخ وبعض الأصحاب.

و قال في الدروس: لا يتحقّق في الحر الغصبية فلا يضمن إلا أن يكون صغيراً أو مجنوناً فيتلف بسبب كلدغ الحيّة أووقوع الحائط فإنه يضمن في أحدقول الشيخ وهو قوي .

### باب المملوك يتجر فيقع عليه الدين

الحديث الأول: مرسل.

و قال في الدروس: إن استدان العبد بإذن المولى أو إجازته لزم المولى

و في النهاية إن أعتقه تبع به إذا تحر "رو إلاّ كان على المولى و به قال الحلبيّ

وإن أعتقته لم يلزمكالدً ين فأعتقه فلم يلزمه شيء .

٧ - حيدبن زياد ، عن الحسن بن على ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة وال : سألت أباجعفر تلبيلا عن رجل مات وترك عليه ديناً وترك عبداً له مال في التجارة و ولداً و في يد العبد مال و متاع و عليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارته وإن الورثة وغرماه الميت اختصموا فيما في يدالعبدمن المال والمتاع وفيرقبة العبد ، فقال : أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على مافي يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعاً فيكون العبدو مافي يده من المال للورثة فإن أبواكان العبد وما في يده للغرماء يقوم العبد وما في يده من المال للورثة فيما بالحصص فإن عجز قيمة العبد ومافي يده عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إنكان الميت ترك شيئاً،قال: ومافي يده عن دين الغرماء ردّ على الورثة .

٣ - حمَّابن يحيى ، عن محمَّابن الحسين ، عن أحمدبن مجَّا بن أبي نص ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي جعفر تَطَيِّكُمُ قال : قلت له : رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال : إنكان أذن له أن يستدين فالدِّين على مولاه وإن لم يكن أذن له

إن استدان لنفسه ، و إن كان للسيد فعليه .

الحديث الثاني: موثق.

و يدل على أنّ غرماء العبد يقتسمونغرماء المولى كما ذكره الأصحاب. الحديث الثالث: صحيح.

و قال في المسالك: إذا استدان العبد المأذون له في التجارة فإن كان لضرورتها كنقل المتاع و حفظه و نحوهما مع الاحتياج إلى ذلك يلزم المولى، وغير الضروري لها وما خرج عنها لايلزم المولى، فإن كانت عينه باقية رجع إلى مالكه، و إلا فالأقوى أنه يلزم ذمّة العبد، فإن أعتق أتبع به بعده و إلا ضاع، و قيل: يستسعى العبدفيه معجّلاً ، استناداً إلى إطلاق رواية أبي بصير ، وحملت على الاستدانة للتجارة ، ويشكل بأن ذلك يلزم المولى من سعى العبد و غيره ، والأقوى أنّا ستدانته

أن يستدين فلاشيء على المولى ويستسعى العبد في الدَّين.

# ﴿ باب النوادر ﴾

الم على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفلي من السكوني ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ : قال : اختصم إلى أمير المؤمنين عَلَيْكُم رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيراً واستثنى البايع الرّأس والجلد ثم بداللمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هوش يكك في البعير على قدر الرّأس والجلد .

٧- علي بن على ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن أحدبن حمّاد قال : أخبرني على بن مرازم، عن أبيه أوعمّه قال : شهدت أباعبدالله عَلَيْ فهو يحاسب و كيلاً له والوكيل يكثر أن يقول : والله ماخنت والله ماخنت ، فقال له أبوعبدالله عَلَيْ : ياهذا خيانتك و تضييعك على مالي سوا الأنّ الخيانة شرّها عليك ، ثم قال : قال رسول الله عَنه الله الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله من رزقه لتبعه حمّى يدركه كما أنّه إن هرب من أجله تبعه حمّى يدركه عليه وزرها .

٣ ـ عمل بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن فضّال ، عن أبي عمارة الطبيّار قال : قلت لا بي عبدالله تَلْقِيلًا : إنّه قدنه مالي وتفرّق ما في يدي وعيالي كثير ، فقال له أبو عبدالله تَلْقِيلًا : إذا قدمت الكوفة فافتح باب حانوتك وابسط بساطك وضع ميز انك وتعرّض لرزق

لَّضُرُورَةُ التَّجَارَةُ إِنَّمَا يَلْزُمُ مَمَّا فَي يَدُهُ ، فَإِنْ قَصَرَ استَسْعَى فَي البَّاقِي ، ولا يَلْزُمُ المُولَى غَيْرُ مَا فِي يَدُهُ ، وَعَلَيْهُ تَحْمَلُ الرَّوَايَةُ .

#### باب النوادر

الحديث الاول: ضعيف على المشهور.وقد من الكلام فيه في باب الضراد .

الحديث الثاني : ضبيف .

الحديث الثالث: مجهول.

وقال في الدروس: يستحب التمرّض للرزق و إن لم يكن له بضاعة كثيرة فيفتح بابه و يبسط بساطه . ربيّك. قال: فلسّما أن قدم فتح باب حانوته وبسط بساطه ووضع ميزانه قال: فتعجّب مَن حوله بأن ليس في بيته قليل ولا كثير من المتاع ولاعنده شي القال: فجاءه رجل فقال: اشترلي ثوباً قال: ثوباً قال: فاشترى له وأخذ ثمنه وصار الثمن إليه ثم جاءه آخر فقال له: اشترلي ثوباً قال: فطلب له في السوق ثم اشترى له ثوباً فأخذ ثمنه فصار في يده و كذلك يصنع التّجّار يأخذ بعضهم من بعض ثم جاءه رجل آخر فقال له: يا أباعمارة إن عندي عدلاً من كتّان فهل تشتريه وأؤخرك بثمنه سنة وقال: نعم الحمله وجئني به، قال: فحمله فاشتراه منه بتأخير سنة قال: فقام الرّجل فذهب ثم أتاه آت من أهل السّوق فقال له: يا أبا عمارة ماهذا العدل؟ قال: هذا عدل اشتريته قال: فبعني نصفه وأعجل لك ثمنه قال: نعم فاشتراه منه وأعطاه نصف المتاع وأخذ نصف الثمن، قال: فصار في يده الباقي إلى سنة، قال: فجعل مشتري بثمنه الثّوب والثوبين وبعرض وبشتري ويبيع حتّى أثرى وعرض وجهه وأصاب معروفاً.

٤- علي بن مجلا ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن مجل بن سنان، عن أبي جعفر الأحو لقال : قال لي أبوعبدالله عَلَيْنَا أَيُ شيء معاشك ؟ قال : قلت : غلامان لي وجملان ، قال : فقال : استتر بذلك من إخوانك . فإ نهم إن لم يضر وك لم ينفعوك .

قوله « في يده الباقي » أي نصف المتاع ، وقال الفيروز آ باديّ : ثريكرضي: كثر ماله كأثرى.انتهى، و نسبة العرض إلى الوجه و الجاه شايعة ، يقال : له جاه عريض ، وقد ورد في الأدعية أيضاً .

الحديث الرابع: ضعيف على المشهود.

قوله الله استتر بذلك ، لعل المراد به لا تخبر إخوانك بضيق معاشك فإنهم لا ينفعونك ، و يمكن أن يضروك بإهانتهم و استخفافهم بك ، أولا تخبر بحسن حالك إخوانك ، فإنهم يحسدونك ، و عليه حمل الشهيد (ره) في الدروس حيث قال في الدروس : يستحب كتمان المال ولو من الإخوان ، و على الأوّل يمكن أن يقرأ بذلك بتشديد اللام من المذلّة ، وقرأ بعض الأفاضل بذلك بفتح الباء واللام وقرء: استر بالتاء الواحدة أي استر عطاءك من الناس، ولا يخفي ما فيه من التصحيف

و \_ أبوعلي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن إبر اهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح قال : سمعت أباعبد الله عَلَيَكُم يقول : من النه الله عن رزقه في التهارة ومنهم من رزقه في السيف ومنهم من رزقه في لسانه .

حلي بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى ، عن أبي عبدالله عن قال : من ضاق عليه المعاش \_ أوقال : الرّزق \_ فليشتر صغاراً وليبع كباراً .

وروي عنه أنَّه قال عَلَيْكُمُ : من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف.

٧ - مجّل بن يحيى ، عن أحمد بن مجّل ، عن مجّل بن خالد ، عن سعد ، عن عجّل ابن فضيل ، عن أبي الحسن سَلْقَيْكُمُ قال : كلّ ما افتتح به الرَّ جل رزقه فهو تجارة .

٨ \_ مجَّل بن يحيي ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العبَّاس ، عن الحسن بن عليٌّ

و عدم المناسبة.

الحديث الخامس: مرسل.

قوله عِلَيْكُم : « في لسانه » كالشعراء و المعلّمين.

الحديث السادس : حسن على الظاهر .

قوله إليكي : « فليستر » أي يشتر الحيوانات الصغار و يربيها و يبيعها كباراً أو الأعم منها ، ومن الأشجار و غرسها و تنميتها و بيعها ، و قيل : أي يبيع البيت الكبير مثلاً و يشتري مكانه البيت الصغير ، وكذا مايكون كبيراً بحسب حاله ولا يخفى بعده ، وسيأتي مايؤيد الأوّل ، وأمّا معالجة الكرسف ، فهي إمّا بيع مانسج منه فإنّه أفل " قيمة وأكثر نفعاً أو الأعم " منه و من نسجه وغزله و بيعه .

الحديث السابع: مجهول.

قوله بِلِيُّهُ: «كلّ ما افتتح» أي ليست التجارة الّتي حثّ عليها الشارع منحصراً في البيع و الشراء، بل يشمل كل أمرمشروع يصير سبباً لحصول الرزق وفتح أبوابه ، كالصناعة والكتابة والإجارة و الدلالة و الزراعة و الغرس وغيرها.

الحديث الثامن: ضعيف.

و ظاهره حرمة الزيادة وقت النداء.

ابن يقطُين ، عن الحسين بن ميّاح ، عن أُميّة بن عمرو ، عن الشعيري ، عن أبي عبدالله عليّ الله قال : كان أمير المؤمنين عُلَبِّكُم يقول : إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد و إنّما يحرّم الزيادة النداء و يحلّم السكوت.

ه \_ مخدبن يحيى ، عن أحمدبن عن أوغيره ، عن ابن محبوب ، عن عبدالعزيز العبدي ، عن عبدالعزيز العبدي ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سمعت أباعبدالله تَطَيِّكُم يقول : من زرع حنطة في أرض فلم بن ك زرعه أوخرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم لمز ارعيه وأكرته لأن الله عز وجل يقول : «فبظلم من الذين هادوا حر منا عليهم طيسبات ا حكمت لهم ، يعني

وقال في الدروس: يكره الزيادة وقت النداء بل حال السكوت.

و قال ابن إدريس: لا يكره، وقال الفاضل: المراد السكوت مع عدم رضا البايع بالثمن.

الحديث التاسع: ضعيف.

قوله عليه الذي ذكره الله تعالى المعنى أن التحريم الذي ذكره الله تعالى في الآية (۱) ليس بمعنى الحكم بالحرمة ، بل المراد جعلهم محرومين منها ، بسب قلّة الأمطار و جدوث الوباء والأمراض فيها ، فيكون تعليلاً لاستشهاده عليه بالآية أو المعنى أنه تعالى بظلمهم و كلهم إلى أنفسهم حتى ابتدعوا تحريمها ، فتصح الاستشهاد بالآية أيضاً لكنه يصير أبعد ، ويؤيلد الوجهين قوله تعالى «كلّ الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ماحره إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التورية قل فأتوا بالتورية فاتلوها إن كنتم صادقين » (۱) ثم اعلم أن على بن إبراهيم (ره) وي هذه الرواية في تفسيره (۱) عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن أبي يعفور هكذا إلى قوله يومني لحوم الإبل و شحوم البقى و الغنم هكذا أنزلها الله فاقرأوها هكذا

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية - ٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآيه ـ ٩٣٠

<sup>(</sup>٣) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ١٥٨٠

لحوم الإبل والبقر والغنموقال: إن إسرائيلكان إذا أكل من لحمالا بل هيتج عليه وجم الخاصرة فحراً م على نفسه لحم الإبل و ذلك قبلأن تنزل التوراة فلما نزلت التوراة لم يعدر مه ولم يأكله.

• ١- على بن يحيى ، عن على بن عد على بن على بن عن جعفر بن على بن أبي الصباح عن أبي الصباح عن أبي المباح عن أبي عن جد قال : قلت لا أبي عبدالله ألم الله ألم الله ألم أبيه ألب ألم أبيه ألب ألفتي و ببنك رد علي هذه الأربعة آلاف فعمل بها الفتي و ببنك رد علي هذه الأربعة آلاف فعمل بها الفتي و بعد ثم إن الفتي تزو ج و أراد أن يتوب كيف يصنع ؟ قال : يرد عليها الأربعة آلاف درهم والربح له .

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال : نهي رسول الله تَهَمِّمُهُمُ أَن يؤكل ما تحمل النملة بفيها وقوائمها .

١٢ ـ الحسين بن عمَّل ، عن معلَّى بن عمَّل ، عن الوشَّاء ، عن أبي الحسن غَلْبَالْكُمُ قال :

الحديث العاشر: مجهول.و سيأتي مثله.

الحديث الحادي عشو: حسن.ولعلَّ ذكر القوائم لما يطير منها .

الحديث الثاني عشر: ضعيف.

<sup>(</sup>١) الانعام: ٢٤١

سمعته يقول: حيلة الرَّجل في باب مكسبه.

الرّ باطي ، عن الرّ باطي ، عن الله عن أحمد بن محل ، عن ابن محبوب ، عن الرّ باطي ، عن أبي الصّباح مولى آل سام ، عن جابر قال : سألت أباعبدالله عَلَيَكُم عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالاً فمكث في يده ماشاءالله ثم إنّه بعد خرج منه قال : يرد اليها ما أخذ منها و إنكان فضل فهوله .

قوله بلك : « حيلة الرجل » أي عمدة حيل الناس و تدابيرهم في أبواب مكاسبهم، مع أنه ينبغي أن يكون في إصلاح آخرتهم، أو المعنى أنه ينبغي أن تكون حيلته في باب مكسبه و كونه من حلال ، ويكون بحيث يفي بمعيشته ، ولا يبالغ فيه ليضر " بآخرته ، ويحتمل أن يقرأ مكسبة بالتاء مرفوعة ، لتكون مخبر الحيلة ،أي الحيلة و السعي و التدبير في كل باب نافع ، لكنه بعيد .

الحديث الثالث عشر: مجهول.

قوله: « خرج منه » أي من ذلك المال، وكرم أن يأكل ربح هذا المال الذي وصل إليه بسبب فعل محرّم أو من ذلك الفعل، وحاصل هذا الخبر والخبر السابق جواز أكل ربح مال أقرضه إنسان لغرض محرّم، وأنّه لا يصير ذلك سبباً لحرمة الربح.

الحديث الرابع عشر: صخيح.

قوله عليه : « إلا بالحق » أي بأصل المال أو بما هو حق ، و هذا ليس بحق أو يشهدوا بأنه لايستحق سوى أصل الدين أو بما هو الواقع من قدر القرض والشرط ، و على التقادير بدل على أن مثل هذه الشروط داخل في الربا و فاسد

الحلبي "، عن الثمالي قال: مررت مع أبي عبدالله الم أن الأرض أفسدتها فمن قدرعلى أن يخرج النحاس أي أسيء أصله ؟ فقال: فضّة إلّا أن الأرض أفسدتها فمن قدرعلى أن يخرج الفساد منها انتفع بها.

١٦ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن حمّ ، عن ابن فضّال ، عن تعلبة بن ميمون ،
 عن عبدالملك بن عتبة قال : قلت : لا أزال أعطى الرّ جل المال فيقول : قدهلك أوذهب فما

كما هو المقطوع به في كلام الأُصحاب .

الحديث الخامس عشر: ضعيف ..

و يدل على أن للكيميا أصلاً ولايدل على أنه يمكن أن يعلمه الناس بسعيهم و تدبيرهم ، بل يدل على خلافه ، فإن المعروف بين المدّعين لعلمه أن الذهب يحصل من النحاس .

الحديث السادس عشر: موثق.

وظاهر الخبر هذا أنّ السائل ثعلبة والمسؤول عبد الملك ، ويظهر من التهذيب (۱) أنّ السائل عبد الملك والمسؤول غير مذكور لأنّه دوي عن أحمد بن على بن عيسى، عن الحسن بن الجهم، عن ثعلبة ، عن عبد الملك بن عتبة «قال: سألت بعض هؤلاء يعني أبايوسف و أبا حنيفة فقلت: إنّى لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل، فيقول: قد ضاع أو قد ذهب قال: فادفع إليه أكثره قرضاً، و الباقي مضاربة ، فسألت أباعبدالله المجتمع عن ذلك فقال: يجوز ولا يخفى مخالفة المتن أيضاً فعلى مافي هذا الكتاب الظاهر أنّه شركة ، بناءً على عدم لزوم كون الربح فيها بنسبة المالين، كما هو مذهب جماعة من الأصحاب ، فيكون مؤيد الهذا المذهب ، وعلى مافي التهذيب يدلّ على جواز المضاربة مع الشركة ، و تفاوت الربح و فيه إشكال ، ويمكن حمله على أنّه يجعل المضاربة في بعض المال لكن يشترط أكثر الربح في ويمكن حمله على أنّه يجعل المضاربة في بعض المال لكن يشترط أكثر الربح في

<sup>(</sup>۱) التهذيب: ج ٧ ص ٥٨٨ ح ١٨٠

عندا يحيلة تحتالهالي ؟ فقال : أعط الرّجل ألف درهم وأقرضها إيّاه وأعطه عشرين درهما يعمل بالمال كلّه و تقول : هذارأس مالي وهذا رأس مالك فما أصبت منهما جميعاً فهو بيني و بينك فسألت أباعبدالله عَلَيْكُم عنذلك ، فقال : لابأس به .

١٧ ـ عداة من أصحابنا ، عن أحدبن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل ، عن بعض أصحابنا قال : شكونا إلى أبي عبدالله تَالِيَاكُمُ ذهاب ثيابنا عند القصارين فقال : اكتبوا عليها بركة لنا، ففعلنا ذلك فما ذهب لنا بعد ذلك ثوب .

١٨ - محلم بن يحيى ، عن محلم بن الحسين ، عن محلم بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبري ، عن الخيبري ، عن أبي عبدالله تَلْقِيْلُمُ قال : إذا أصابت كم مجاعة فاعبثوا بالزبيب .

المضارية لنفسه ، ويشترط للعامل شيئاً قليلاً .

قال العلامة في المختلف: قال الشيخ في المبسوط: إذا دفع إليه ألفاً قراضاً وقال له: أضف إليه من عندك ألفاً أخرى واتبجر بهما على أن الربح بيننا الكمنه الثلثان ولي الثلث ، أو بالعكس فسد ، سوا كان الفضل لربّ المال ، أوللعامل، أمّا لرب المال فظاهر ، لأن له نصف المال من غير عمل ، و للعامل عمل و نصف المال ، و أمّا للعامل فلأن المال شركة بينهما ، والربح في الشركة على قدر المالين ،فإذا شرط الفضل لأحدهما بطلت ، وتبعه ابن البراج وليس بجيد ، و الحق جوازه لما بيئنا في باب الشركة من جواز تفاوتهما في الربح مع تساوي المالين ، و العكس ، سلمنا لكن لم لا يجوز أن تكون الزيادة للعامل ، ويكون النصف الزايدفي مقابلة على هذا التقدير انتهى .

#### الحديث السابع عشر: مرسل.

و يحتمل أن يكون المراد به الكتابة بالأصبع بلا لون .

الحديث الثامن عشر: مجهول.

قوله لِللَّهُ : » فاعبثوا »العبث كناية عن الاكل قليلاً فليلاً فإنه يسدّ شدّة الجوع بقليل منه ، وفي بعض النسخ « فاعتنوا » من الاعتناء بمعنى الاهتمام ، و هنهم من

٩ - وعنه ، عن محمابنأ حمد ، عن السنديِّ بن محمد ، عن أبي البختريّ ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : قال أمير المؤمنين عَلِيَكُمُ : لا يحلّ منع الملح والنار .

٢١ - علي بن إبراهيم [عن أبيه] عن علي بن من القاساني ، عن القاسم بن من عن علي السلمين أودعه سليمان بن داود ، عن رجل ، عن أبي عبدالله على الله عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللهوص دراهم أومتاعاً والله مسلم هل يردّ عليه ؟ قال : لا يردّ عليه فا إن أمكنه أن يرد على صاحبه فعل و إلّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعر فها حولاً فإن أصاب

قرأً:فاعتبؤا بالباء و الهمزة بعدها بمعناه .

الحديث التاسع عشر: ضعيف.

و حمل على الكراهة وهو من الماعون ، ولا يبعد القول بظاهره لمطابقته للآية و إن كان ضعيفاً .

الحديث العشرون: ضيف.

و قال الجوهريّ : أثيته على ذلك الأمر مواتاة : إذا وافقته و طاوعته .

قوله عَلَيْهُ اللهُ : « لم تكن ترد" » أي لم تكن ترد" ربحًا لقلَّته ، ولا تمسك ضرساً على مال شريكك أو على مالك بلكنت باذلاً .

الحديث الحادي والعشرون: ضعيب.

وقال في المسائك: المشهور العمل بهذا الخبر وضعفه منجبر بالشهرة ، وأوجب ابن إدريس ردّها إلى إمام المسلمين فإن تعذّر أبقاها ,أمانة ثم يوصي بها إلى حين التمكّن من المستحق ، وقو اه في المختلف وهو حسن ، و ذهب المفيد (ره) إلى أنّه

صاحبها ردّها عليه و إلّا تصدَّق بها فا ن جاء صاحبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم فإذا اختار الأجر فلهالأجر و إن اختارالغرم غرم له و كان الأجر له .

٣٧ على بن إبراهيم ، عن محل بن عيسى ، عن يونسبن عبدالرحن قال · سألت عبداً صالحاً فقلت : جعلت فداك كنا مرافقين لقوم بمكّة فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولانعرف أوطانهم فقد بقي المتاع عندنا فمانصنع به ؟ قال : فقال : تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة ، فقال يونس : قلت له : لست أعرفهم ولا ندري كيف نسأل عنهم ، قال : فقال : بعه وأعط ثمنه أصحابك ، قال : فقلت : جعلت فداك أهل الولاية ؟ قال : فقال : نعم .

٢٣ \_ الحسين بن جمّل ، عن معلّى بن جمّل ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائد ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُم قال : سأله ذريح المحاربي عن المملوك يأخذ اللّقطة قال : وما للمملوك واللّقطة لايملك من نفسه شيئاً فلا يعرض لها المملوك فإنّه ينبغي له أن

يخرج خمسها لمستحقّه ، والباقي يتصدّق به ، ولم يذكر التعريف ، و تبعه سلّار ، والأجود التخيير بين الصدقة بها وإبقائها أمانة ، وليس له التملّك بعد التعريف هنا و إن جاز في اللقطة ، و ربّما احتمل جوازه للرواية و فيه شيء .

الحديث الثاني و العشرون: صحيح.

الحديث الثالث والعشرون: ضعيف.

قوله عليه المحر"، وهو أظهر وقال الفقية (١) « فإنه ينبغي للحر"، وهو أظهر و قال الوالد العلامة (ره): الظاهر أن القطة لوازم وخواص لايتمشي شيء منها إلا من الحر"، فلا يجوز لقطة العبد، إذالتعريف غالباً ينافي حق المولى، و من لوازمه التملك بعد التعريف، ولا يتصو و منه، وكذا الميراث.

و قال في المسالك: للعبد أخذكل من اللَّفطتين، و في رواية أبي خديجة لا يعرض لها المملوك، و اختار الشيخ (ره): الجواز و هو أشبه، لأن له أهلية (١) الفقيه ج ٣ ص ١٨٨ ح ٨٠ يعرقها سنة فا ن جاء طالبها دفعها إليه وإلّا كانت في ماله فا ن مات كان ميراثاً لولدمولمن ورثه فا ن لم يجيء لها طالب كانت في أموالهم هي لهم وإن جاء طالبها دفعوها إليه.

على بن إبراهيم ، عنأبيه ، عنالنوفلي ، عن السكوني ، عنأ بي عبدالله عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ قال : نهى رسول الله عَلَيْكُمُ عن الكشوف و هو أن تضرب الناقة و ولدها طفل إلّا أن يتصدّق بولدها أويذبح ، ونهى أن ينزى حمار على عتيقة .

وه عنه الرسم المواقع الموسم و الموسم و الموسم و الموسم المولوري و الموسم المولوري و الموسم و

الاستيمان والاكتساب، والرواية ليستصريحة في المنع، ويمكن حملهاعلى الكراهة مع أن أبا خديجة مشترك بين الثقة والضعيف، وموضع الخلاف ما إذا وقع بغير إذن المولى، أما مع إذنه فلا إشكال في الجواذ.

الحديث الرابع والعشرون: ضعيف على المشهود .

وقال الفيروزآ باديّ : الكشوف كصبور : الناقة يضربها الفحل و هي حامل و ربّما ضربها وقد عظم بطنها.

الحديث الخامس والعشرون: حسن على الظاهر.

قوله : « عند معرفته » أي ذوي معرفته .

معهم وخلّف المتاع عنده فباعه صاحبنا وبعث شمنه إليه قال : فلمنّا أن تهيّناً خروج رفقة مصر من مصر بعث إليه ببضاعة فباعها وردّ إليه ثمنها فلمنّا رأى ذلك الرّجل أقام بمصر وجعل يبعث إليه بالمتاع ويجهّزعليه ، قال : فأصاب وكثر ماله وأثرى .

٢٦ ـ عدّة أصحابنا ، عن أحمد بن من ابن فضّال ، عن ثعلبة ، عن عبد الحميد بن عوّ ان الطائيّ قال : قلت لأ بي عبد الله تَليّكُمُ : إنّي إنّـخذت رحا فيها مجلسي ويجلس إليّ فيها أصحابي ، فقال : ذاك رفق الله عزّ وجلّ.

٧٧ ـ الحسين بن محد ، عن معلّى بن مجد ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان قال : سمعت أباعبدالله عَلَيَ الله يقول : لجلوس الرّجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أنفذ في طلب الرّزق من ركوب البحر ، فقلت : يكون للرّجل الحاجة يخاف فوتها فقال : يدلج فيها وليذكر الله عز وجل فا نم في تعقيب مادام على وضوء .

٢٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و أحمد بن عمّل ، عن ابن فضال ، عن

قوله: « ويجهز » أي صاحب الدكّان بتضمين معنى الردم.

الحديث السادس والعشرون: موثق.

قوله عليه عليه عليه الله » أي لطف الله بك حيث يستر لك تحصيل الدنيا والآخرة معاً .

الحديث السابع والغشرون: ضيف.

قوله عِلِيَّةُ : « يدلج » الإدلاج : السير بالليل ، و المراد هنا السير بعد الصلاة قمل الإسفار مجازاً .

قوله المُبَلِيَّةُ : « على وضوء » أي إذ ذكر الله وهو على وضوء فهو معقب و إن لم يكن جالساً ، أو محض الكون على وضوء يكفي لكونه معقبًا فكيف إذا ذكر الله تعالى ، والأوّل أظهر .

الحديث الثامن والعشرون: موثق كالصحيح.

معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امر. على ما في يديه وينسي الفضل وقد قال الله عز وجل : « ولا تنسوا الفضل بينكم » . ينبري في ذلك الز مان قوم يعاملون المضطر "ين هم شرار الخلق .

آ ٢٩ ـ سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن على مرازم ، عن رجل ، عن إسحاق ابن عمّار قال : سمعت أباعبدالله عَلَيَكُم يقول : من طلب قليل الرّزق كان ذلك داعيه إلى اجتلاب كثير من الرّزق [ ومن ترك قليلاً من الرّزق كان ذلك داعيه إلى ذهاب كثير من الرزق].

٣١ ـ أحمد بن عجل ، عن عمل بن عيسى ، عن أبي عما الغفاري ، عن عبدالله بن إبراهيم ،

وقال في النهاية : وفيه : « ثم يكون ملك عضوض » أي يصيب الرعيّة فيه عسف وظلم ، كأنَّهم يعضّون فيها عضاً ، والعضوض من أبنية المبالغة .

و قال الفيروز آباديّ : انبرى له : اعترض،وتبرّ يت لمعروفه: تعرّضت .

الحديث التاسع والعشرون: ضميف.

قوله عليه الربح و تركه ، فإنّ المعنى عدم تحقير قليل الربح و تركه ، فإنّ القليل يجتمع و يصير كثيراً،أو يصير ذلك سبباً لأن يقيّض الله له الأرباح الجليلة، وهو أظهر كما يدلّ عليه الخبر الآتي .

الحديث الثلاثون : مرسل.

الحديث الحادى والثلاثون: مجهول.

عَمَّن حدَّ تَه ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال : قال رسول الله عَلَيْظَهُ : من أعيته القدرة فليرب صغيرا ، زعم عُدّبن عيسى أن الغفاري من ولدأبي ذر رضي الله عنه .

٣٧ ـ أحدين عمل ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي زهرة ، عن أم الحسن قال : مرا بي أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ فقال : أمي شيء تصنعين ياأُم الحسن ؟ قلت : أغزل ، فقال : أما إنه أحل الكسب ـ أومن أحل الكسب ـ .

٣٣ \_ أحدين مجل ، عن مجلابن علي " ، عن علي " بن أسباط ، عمسن حد " نه ، عن جهم بن حيد الر واسي قال ، قال أبوعبدالله تَلْقَيْلُم : إذا رأيت الر جل يخرج من ماله في طاعة الله عز وجل فاعلم أنه أصابه من حلال وإذا أخرجه في معصية الله عز وجل فاعلم أنه أصابه من حرام .

٣٤ \_ أحمد بن مجلس عيسى ، عمن حد ثه ، عن أبي عبدالله عَلَيَا أَيُ قال ؛ قلت : الرَّ جل يخرج ثمّ يقدم علينا وقدأفاد المال الكثير فلا ندري اكتسبه من حلال أو حرام فقال : إذا كان ذلك فانظر في أيّ وجه يخرج نفقاته فإن كان ينفق فيما لا ينبغي ممّا يأثم عليه فهو حرام من .

٣٥ ـ علي "بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي " ، عن السكوني " ، عن أبي عبدالله على أبي عبدالله على رجل ومعه ثوب يبيعه و كان الر "جل طويلاً و الثوب

قوله : « زعم » هو من كلام أحمد بن عمِّل .

الحديث الثاني والثلاثون: مجهول.

الحديث الثالث والثلاثون: ضيف.

الحديث الرابع والثلاثون: مرسل.

الحديث الخامس و الثلاثون: ضعيف على المشهور .

قصيراً ، فقال له : اجلس فا نتَّه أنفق لسلعتك .

عن جعفر بن على الأشعري عن المحابنا ، عن أحدبن على بن خلاب عن جعفر بن على الأشعري عن ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله علي قال : جنت بكتاب إلى أبي أعطانيه إنسان فأخر جتهمن كمتّى ، فقال لى : يابني لاتحمل في كمتّك شيئاً فا ن الكم مضياع .

٣٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن النض ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر تَهْمَيْكُمُ قال : قال رسول الله عَنْمُولُلُهُ : يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربهم ، قلت : وكيف يشكون فيه ربهم ؟ قال : يقول الرّجل : والله ماربحت شيئاً منذ كذا وكذا ولاآكل وذروته إلّا من رأس مالي ، ويحك وهل أصل مالك وذروته إلّامن ربّك ؟!

سالم ، عن أبي بصير قال : سمعت أباجعف عَليَّكُمْ يقول : كان على عهد رسول الله عَلَيْكُمُ مؤمن فقير شديد الحاجة من أهل الصفة وكان ملازماً لرسول الله عَلَيْكُمْ عند مواقيت الصّلاة كَلّم الايفقده في شيء منها وكان رسول الله عَلَيْكُمْ برق له وينظر إلى حاجته وغربته فيقول : كلّم الايفقده في شيء منها وكان رسول الله عَلَيْكُمْ برق له وينظر إلى حاجته وغربته فيقول : ياسعد لوقد جائني شيء لأغنيتك قال : فأبطاء ذلك على رسول الله عَلَيْكُمْ فاشتد عم رسول الله عَلَيْكُمْ للعد فعلم الله مبحانه ما دخل على رسول الله من عمه لسعد فاله جبر أيل الم الله عنه ومعه درهمان فقال له : يام إن الله قدعلم ماقد دخلك من الغم لسعد أفتحب أن تعنيه ؟

قوله اللَّهُ عَلَيْكُم : ﴿ فَإِنَّهُ أَنفَقَ ﴾ فإنَّه لطول البايع يظنُّ المشتري أنَّ الثوبقسير وبحتمل أن يكون عَيْدُ اللهُ قال ذلك على وجه المطايبة .

الحديث السادس و الثلاثون: مجهول.

و يدلّ على كراهة أخذ المال في الكم كما ذكر في الدروس، و قال الفيروز آباديّ: رجل مضياع للمال: مضيّع.

الحديث السابع و الثلاثون: ضميف.

و يدلُّ على كرَّاهة الشكاية من قلَّة الربح كما ذكر في الدروس.

الحديث الثامن و الثلاثون: صحيح .

فقال: نعم ، فقال له: فهاك هذين الدرهمين فأعطهما إيّناه ومره أن يتبجر بهما ، قال: فأخذ رسولاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى باب حجرات رسول اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنتظره فلمَّار آه رسول الله عَنْ عَنْ الله قال: ياسعداً تحسن التجارة ؟ فقال له سعد: والسُّما أصبحت أُملك مالاً أتَّجربه ، فأعطاه النبيُّ عَيْاتُهُ الدرهمين وقال له : اتَّجربهما و تصرَّف لرزقالله فأخذهماسعد ومضى مع النبي عَبِي الله حتى صلى معه الظهر والعصر فقال له النبي عَلَيْهُ الله : قم فاطلب الرِّزق فقد كنت بحالك مغتمًّا باسعد قال : فأقبل سعدلايشتري بدرهم شيئًا إلَّا باعه بدرهمين ولا يشتري شيئًا بدرهمين إلّاباعه بأربعة دراهم فأقبلت الدُّنيا على سعدفكش متاعه وماله وعظمت تجارته فاتتخذعلي باب المسجد موضعاً وجلس فيه فجمع تجارته إليه وكان رسولالله عَلَيْهُ إذا أقام بلاللصلاة يخرج وسعد مشغولبالدُّ نيا لم يتطهَّرولم بتهيَّـأُ كماكان بفعل قبل أن يتشاغل بالدنيا فكان النبيُّ عَلَيْنَ الله يقول: ياسعد شغلتك الدُّنيا عن الصلاة فكان يقول : ما أصنع أضيّع مالي ؟ هذا رجل قد بعته فأريد أن أستوفي منه و هذا رجل قد اشتريت منه فا ريد أن أو فيه ، قال : فدخل رسول الله عَلِيْهُ عَلَيْهُ مَن أَمَر سعد غُمُّ أَشدٌ من غمَّه بفقره فهبط عليه جبرئيل عَلَيَّاكُمُ فقال : ياجِّد إنَّ الله قدعلم غمَّك بسعدفاً يتما أحبُّ إليك حاله الأولى أو حاله هذه ؟ فقال له النبي عَنْدُولُهُ: يا جبرئيل: بل حاله الأُولى قدأُذهبت دنياه بآخرته فقال له جبرئيل عَلَيَّكُمُ : إِنَّ حبَّ الدُّنيا و الأَموالفتنة و ومشغلة عن الآخرة قل لسعد يردُّ عليك الدّرهمين اللّذين دفعتهما إليه فإنَّ أمرهسيصير إلى الحالة الَّتي كان عليها أو لا "، قال : فخرج النبي عَلَيْ الله فمر "بسعد فقال له ياسعد : أما تريد أن تردُّ على الدرهمين اللَّذين أعطيت كهما ؟ فقال سعد : بلي ومائتين فقال له : لست أريدمنك باسعدا للا الدر رهمين فأعطاه سعددرهمين ، قال : فأدبرت الد نيا على سعد حتى ذهب ماكان جمع وعاد إلى حاله الّتيكانعليها .

٣٩ ـ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وأحمد بن على جميعاً ، عن ابن محبوب ،

الحديث التاسع والثلاثون: صخيح.

و هذا أصل من الأصول ينفع في كثير من المواضع .

عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال : كلُّ شيء يكون فيه حلالُ و حرام فهو حلال لك أبداً حتى أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه .

• ٤ - على بن إبراهيم ، [عنأبيه] ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله علي قال: سمعته يقول: كل شيء هولك حلالحتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهوسرقة ،أو المملوك عندك و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أوام أة تحتك وهي ا ختك أو رضيعتك و الأشياء كلما على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة .

الله عدية من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرسا عليه : جعلت فداك إن الناس رووا أن رسول الله عَيْنَا لله كَانَ إِذَا خَذَ في طريق رجع في غيره فكذا كان يفعل ؟ قال : فقال : نعموأنا أفعله كثيراً فافعله ، ثم قال لي : أما إنه أرزق لك .

البحليّ قال : شكوت إلى أبي عبدالله تظلّ حالي وانتشار أمري عليّ قال : فقال لي على قال : فقال لي إذا قدمت الكوفة فبع وسادة من بيتك بعشرة دراهم وادع إخوانك وأعدّ لهم طعاماً وسلهم يدعون الله لك ، قال : ففعلت وما أمكنني ذلك حتى بعت وسادة واتتخذت طعاماً كما أمرني وسألتهم أن يدعواالله لي ، قال : فو الله مامكنت إلّا قليلاً حتى أتاني غريم لي فدق الباب علي وصالحني من مال لي كثير كنت أحسبه نحواً من عشرة آلاف درهم ، قال : ثم أفبلت الأشياء علي ".

الحديث الأربعون: ضعيف.

الحديث الحادى و الاربعون: ضيف.

وقال في الدروس: يستحبّ لطالب الرزق الرجوع بغير الطريق الذي خرج به فانه أرزق له .

الحديث الثاني والأربعون: مجهول:

عن ابن عن سماعة قال : قال أبوعبدالله صلوات الله عليه : ليس بولي لي من أكلمال مؤمن حراماً .

البراهيم جميعاً ، عن علي بن عبد القاساني قال : كتبت إليه يعني أباالحسن الثالث تَلْبَيْكُمُ بن القاساني قال : كتبت إليه يعني أباالحسن الثالث تَلْبَيْكُمُ وأنابالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين : جعلت فداك رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أوقط ع عليه الطريق ، من مال من ذهب المتاع ، من مال الآمر أومن مال المأمور ؟ فكتب سلام ابته عليه : من مال الآمر .

الجعفريين قال: كان بالمدينة عندنا رجل يكني أبا القمقام وكان محارفاً فأتى أباالحسن المجعفريين قال: كان بالمدينة عندنا رجل يكني أبا القمقام وكان محارفاً فقال له أبوالحسن علي فشكا إليه حرفته و أخبره أنه لا يتوجه في حاجة فيقضي له فقال له أبوالحسن علي فضله عند دعائك من صلاة الفجر: «سبحان الله العظيم ، أستغفر الله وأسأله من فضله ، عشر مر ات ، قال أبوالقمقام: فلزمت ذلك فوالله مالبثت إلّا قليلاً حتى ورد علي قوم من البادية فأخبروني أن رجلاً من قومي مات ولم يعرف له وارث غبري فانطلقت فقبضت ميراثه وأنامستغن .

الحديث الثالث والاربعون : موثق ·

الحديث الرابع والاربعون : ضعيف .

و يدلُّ على أنَّ الوكيل لا يضمن إن تلف المتاع الَّذي اشتراه من غير تفريط. الحديث الخامس والاربعون: ضعيف.

الحديث السادس والاربعون: ضييف.

وقال الجوهريّ : رجل محارف بفتح الراء أي محدود محروم ، وهو خلاف

27 \_ عنه ، عن ابن محبوب ، عن سعدان ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبوعبدالله عَلَيْنَا لله الله الله الله الم المنابعوا قرض الخمير والخبز واقتباس النّار فا نّه يجلب الرّزق على أهل البيت مع مافيه من مكارم الأخلاق .

ابن أبي المقدام ، عن الحارث بن حضيرة الأزدي قال : وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين عَلَيَكُم فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم و مائة شاة متبع ، فلامته أمي وقالت : المؤمنين عَلَيَكُم فابتاعه أبي منه بثلاثمائة وأنفسهامائة ومافي بطو نهامائة ؛ قال : فندما بي فانطلق أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادهامائة وأنفسهامائة ومافي بطو نهامائة ؛ قال : فندما بي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرّجل فقال : خذمني عشر شياه ، خذمني عشرين شاة فأعياه فأخذ أبي الرّكاز وأخرجمنه قيمة ألف شاة فأتاه الآخر فقال : خذغنمك وائتني ماشت فأبي فعالجه فأعياه فقال ؛ لأضرّن بك فاستعدى إلى أمير المؤمنين عَلَيْكُم على أبي فلم اقص أبي على فاعلى المي فلم المي على المي فلم المي على المي فلم المي على المي على

قولك مبارك .

الحديث السابع والاربعون : ضيف .

الحديث الثامن والأربعون: ضميف.

و ابن حضيرة في أكثر النسخ بالضاد المعجمة ، والمضبوط بالمهملة ، قال ابن حجر في تقريبه : الحارث بن حصيرة بفتح المهملة و كسر المهملة بعدها الأزدي أبو النعمان الكوفي صدوق ، مخطىء ورمي بالرفض، من السادسة .

قوله: « وما في بطونها مائة » أي إنّ حملت ، إذ ليس مأخوذاً في الشرط ، و قال في النهاية : بقرة متبع : معها ولدها ، ومنه الحديث:إنّ فلاناً اشترى معدناً بمائة شاة متبع ، أي يتبعها أولادها .

و قال في القاموس: متبع كمحسن، وذكر نحوه، والخبر يدل على أن من وجد كنزاً وباعه يلزمه الخمس في ذمّته و يصح البيع، وهذا إمّا مبنيّ على أن المخمس لا يتملّق بالعين، وهو خلاف مدلولات الآيات و الأخبار و ظواهر كلام الأصحاب، أو على أن البيع ينتقل إلى الذمّة، و فيه أيضاً إشكال، و يمكن أن

أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر و قال الصاحب الركا ز: أدّخمس ما أخذت فا ن الخمس عليك فا ينك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنه إنما أخذ من غنمه .

عن مسعدة بن صدقة ، عن ابراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله على رجل من قبل عينة عيننها إيّاه فلمنا حل عبيدالله على رجل من قبل عينة عيننها إيّاه فلمنا حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلّب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا وغير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخره ؟ قال : لابأس بذلك قدفعل ذلك أبي رضي الله عنه وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه .

وه عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن سليمان ، عن أحمد بن الفضل [عن] أبي عمر والحد اء قال : ساءت حالي فكتبت إلى أبي جعفر عَلَيَالُمُ ، فكتب : إلي الفضل [عن] أبي عمر والحد الوحا إلى قومه ، قال : فقرأتها حولاً فلم أرشيئاً فكتبت إليه ،

يقال: إنّه مؤيّد لما ذهب إليه بعض الأصحاب من إباحة المتاجر في زمان حضور الإمام و غيبته ، فإنّ من قال بذلك يقول: من اشترى مالاً لم يخمّس لم يجب عليه المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد عند شرح الخمس في الحالين ، كما أشار إليه المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد عند شرح قول المصنّف الو باع أربعين شاة و فيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصحّ من حصّته » حيث قال: فرع: هل الخمس كالزكاة ؟ ظاهر كلام الأصحاب أنّه لواشترى مال من لا يخمّس لم يجب عليه الخمس انتهى . و فيه أنّه كان ينبغي أن يكون على البايع قيمة خمس جميع الركاز ، مع أن ظاهر الخبر أنّ عليه خمس الثمن الذي عليه ، إلّا أن يقال: أراد « بما أخذت » أي من الركاز ، لائمنه ، و يمكن أن يقال: الماكان الخمس حقّه أجاز البيع في حقّه و طلب الثمن بنسبة حقّه من البايع ، و على التقادير تطبيقه على أصول الأصحاب لا يخلو من إشكال ، ولولا ضعف الخبر لتعيّن العمل به و الله تعالى يعلم .

الحديث التاسع والأربعون: ضعيف، وقد مر مثله .

الحديث الخمسون: ضعيف.

أخبره بسوء حالي وأنتي قد قرأت «إنّا أرسلنا نوحاً إلى قومه ، حولاً كما أمرتني ولم أرشيئاً قال : فكتب إلي قدوفي لك الحول فانتقل منها إلى قراءة «إنّاأنزلناه» قال : ففعلت فماكان إلّا يسيراً حتى بعث إلي ابن أبي داود فقضى عنتي ديني وأجري علي وعلى على وعلى عبال و وجبهني إلى البصرة في وكالته بباب كلاء وأجرى علي خمسمائة درهم وكتبت من البصرة على يدي علي بن مهزيار إلى أبي الحسن عَليَّكُم : إنّي كنت سألت أباك عن كذا وكذا وشكوت إليه كذا وكذا وإنّي قد نلت الذي أحببت فأحببت أن تخبرني يامولاي كيف أصنع في «قراءة إنّاأنزلناه» أقتصر عليها وحدها في فرائضي و غيرها أمأقراً معها غيرها ؟ أوقد عن قواءة إنّاأنزلناه ؟ فوقد عَلَيْكُم و قرأت التوقيع : لاتدع من القرآن قصيره و طويله ويجزئك من قراءة «إنّاأنزلناه » يومك وليلتك مائة مرة .

٥١ ـ سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن سهل قال : كتبت إلى أبي جمغر صلوات الله عليه : إنّى قد لزمني دين فادح ، فكتب : أكثر من الاستغفار ورطّب لسانك بقراءة « إنّا أنزلناه » .

٧٠ ـ سهل بن زياد ، عن عمل بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الفضل بن كثير المدائني ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله صلوات الله عليه أنه دخل عليه

قوله ﷺ : « قد وفي » لعلّه كناية عن تمام الحول أو أنته نفعك المواظبة عليها حولاً لكن لم يظهر لك بعد نفعها .

قوله: « بباب كلتا » في بعض النسخ « بباب كلاّه » قال الفيروز آبادي : الكلاّه ككتّان: مرفاء السفن ، ، و موضع بالبصرة ، و ساحل كلّ نهر . و في بعضها «كلتا » و قيل : هو اسم رجل من غلمان المعتصم من الترك كان واليا على البصرة من قبله ، وهو بلغة الترك بمعنى الكبير .

الحديث الحادي والخمسون: ضعيف.

الحديث الثاني و الخمسون: ضيف.

و الفبّ بالفتح : ما يدخل في جيب القميص من الرقاع ذكره الجوهريّ .

بعض أصحابه فرأى عليه قميصاً فيه قب قدرقعه فجعل ينظر إليه فقال له أبوعبدالله عَلَيْكُمُ : مالك تنظر ؟ فقال له : جعلت فداك قب يلقى في قيمصك فقال له : اضرب يدك إلى هذا الكتاب فاقرأ مافيه وكان بين يديه كتاب أوقريب منه فنظر الرجل فيه فا ذافيه : لا إيمان لمن لاحياء له، ولا مال لمن لاتقدير له، ولاجديد لمن لاخلق له .

٥٣ \_ أبوعلي "الأشعري" ، عن الحسن بن علي "الكوفي" ، عن العباس بن معروف ، عن رجل ، عن مندل بن علي "العنزي" ، عن الله عن مندل بن علي "العنزي" ، عن الله على ال

20 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن مصعب بن عبدالله النوفلي ، عمن رفعه قال: قدم أعرابي با بل له على عهد رسول الله علي الله على الله على الأسواق فقال له : يارسول الله على الماسي هذه فقال له رسول الله على الماسة على الأسواق قال: فأشر على فقال له : بع هذا الجمل بكذا وبع هذه الناقة بكذا حتى وصف له كل بعير منها فخرج الأعرابي إلى السوق فباعها ثم جاء إلى رسول الله على فقال : و الذي بعثك مالحق مازادت درهما ولانقصت درهما مما قلت لي فاستهدني يارسول الله ، قال : لا ، قال : بلى يا رسول الله فلم يزل يكلمه حتى قال له : اهد لناناقة ولا تجعلها ولها .

قوله «أو قريب منه » الظاهر نصبه و يحتمل تقدير مبتدأ .

الحديث الثالث والخمسون: مجهول.

وفي بعض النسخ «العنزي»مكمان «القري» بفتح العين والنون ثمّ الزاء المعجمة ، وهو المضبوط في تقريب ابن حجر و إيضاج العلاّمة (ره) .

قوله عَلَيْكُمُ : « بها العذاب » أي عذاب الاستيصال .

الحديث الرابع والخمسون: مرنوع.

قوله : « فاستهدني » أي اقبل هديتي .

قوله عَلَيْهُ : « ولا تجعلها » أي لاتجعلها ناقة قطعت عنها ولدها .

00 ـ عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زكريّا الخزّاز ، عن يحيى الحدّاء قال : قلتلاً بي الحسن تَلْيَّلِكُمُ : ربّما اشتريت الشيء بحضرة أبي فأرى منه ماأغتم به فقال : تنكّبه ولاتشتر بحضرته فإذا كان لك على رجل حق فقل له : فليكتب وكتب فلان بن فلان بخطّه وأشهدالله على نفسه وكفى بالله شهيداً فإنّه يقضى في حياته أو بعد وفاته .

والحسن بستام الجمتال قال: كنت عند إسحاق بن عمتار الصيرفي فجاء رجل يطلب علّه بدينار وكان قدأ علق باب الحانوت و عند إسحاق بن عمتار الصيرفي فجاء رجل يطلب علّه بدينار وكان قدأ علق باب الحانوت و ختم الكيس فأعطاه علّة بدينار فقلت له : ويحك يا إسحاق ربّما حلت لك من السفينة ألف ألف درهم،قال : فقال لي: ترى كان لي هذا الكنتي سمعت أباعبدالله عَلَيَكُم مقول : من استقل قليل الرزق فتحرم فليل الرزق حرم كثيره ثم التفت إلي فقال : يا إسحاق لا تستقل قليل الرزق فتحرم كثيره ثم التفت إلي فقال : يا إسحاق لا تستقل قليل الرزق فتحرم كثيره ثم التفت إلي فقال : يا إسحاق لا تستقل قليل الرزق فتحرم كثيره .

٥٧ \_ حيدبن زياد ، عن عبيدالله بن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد

قوله عَلَيْكُولَهُ الله و ولهت المرأة على ولدها ، توله و ولله فهي واله و والهة المنات حزنها حتى ذهب عقلها كذا في المغرب ، و في القاموس : وله كورث ووجل ووعد فهو ولهان ، وواله و توله وا تله فهي ولهي ووالهة واله ميلان : شديدة الحزن والجزع على ولدها .

الحديث الخامس والخمسون: ضعف.

الحديث السادس والخمسون: ضعيف.

قوله « ربّما حملت » أي أنّك واسع الحال غير محتاج ، و ربّما أنالك من السفن الّتي يأتي بها التجار لك ألف ألف درهم ، ومع هذا لك هذا الحرص تفتح الكيس لفضل ديناد ، فقال : «ترى كان لى هذا»أي تظن " أنّه كان بي الحرص لاليس كذلك ، ولكنتي أطمع في ذلك مولاي .

الحديث السابع والخمسون: ضميف.

المنفري ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُم قال : إن من الرزق ما ييس الجلد على العظم .

٥٨ - أحدبن مجدالعاصمي"، عن علي بن الحسن التيمي"، عن علي بن أسباط، عن رجل، عن أبي عن علي بن أسباط، عن رجل، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال: ذكرت له مصر فقال: قال رسول الله عَلَيْكُمُ إِن اطلبوا بها الرزق ولا تطلبوا بها المكث، ثم قال أبوعبدالله عَلَيْكُمُ : مصر الحتوف تقييض لها قصيرة الأعمار.

وم أحدين مجدالعاصمي ، عن مجدين أحدالنهدي ، عن مجدين على ، عن سريف ابن الموالي أمير المؤمنين على المير الله المير المي

قوله عليه عليه الناس بمشقة شديدة تذيب لحمهم ، أوقد يكون قليلاً بحيث لايفي إلا بقوتهم الاضطراريّ ، وفي التهذيب (١) ما ينشىء ، وما هنا اظهر .

الحديث الثامن والخمسون: مرسل.

الحديث التاسع والخمسون: ضيف.

وقال المطرّذيّ في المغرب: إنّ الموالي بمعنى العتقاء لما كانت غير عرب في الأكثر من غلبت على العجم حتّى قالوا:الموالي أكفاء بعضها لبعض، والعرب أكفاء بعضها لبعض.

وقال عبد الملك في الحسن البصري : أمولى هوأم عربي فاستعملوهما استعمال الاسمين المتقابلين . انتهى .

والحمد لله الذي وفقنا لإنمام شرح كتاب المعيشة و يتلوه شرح كتاب النكاح (١) التهذيب ج ٧ ص ٢٢٥ و فيه أيضاً « ما ييبس » .

يجر رداؤه و هو يقول: يا معشر الموالي إن هؤلاء قدصيروكم بمنزلة اليهود و النصارى يعزوجون إليكم ولايزوجونكم ولايعطونكم مثل ما يأخذون فاتبجروا بارك الله لكمفإني قد سمعت رسول الله عَنْهُ الله يقول: الرزق عشرة أجزاء تسعة أجزاء في التجارة و واحدة في غيرها.

تم كتاب المعيشة من كتاب الكافي ويتلوه كتاب النكاح والحمدلله فالق الإصباح.

وكان ذلك في أوائل شهر رجب المرجّب من شهور سنة تسعوثمانين بعدالالفمن الهجرة النبويّة صلوات الله على هاجرها آلاف التحيّة و الثناء.

\* \* \*

إلى هذا انتهى الجزء الناسع عشر من هذه الطبعة ويليه الجزء العشرون في شرح كتاب النكاح وقد فرغت من تصحيحه و مقابلته و التعليق عليه في يوم الخامس و العشرين من شهر جمادى الأولى سنة ١٤٠٧ من الهجرة النبوية على هاجرها آلاف التحيية و الثناء و الحمد لله ربّ العالمين و أنا العبد الفقير إلى ربّه: على على الآخوندى

رقم الصفحة

## الموضوع عددالأحاديث

## ﴿ كتاب المعيشة ﴾

| •          | ماب دخول الصوفيَّـة على أبيعبدالله تَلْتَـٰكُمُ و احتجاجهم عليه |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
|            | فيما ينهون الناس عنه من طلب الرزق.                              | 1          |
| 14         | باب معنىالزهد.                                                  | ٣          |
| 14         | باب   الاستعانة بالدنيا على الآخرة .                            | \ <b>o</b> |
| 17         | باب مايجب من الافتداء بالأُئمَّة ﷺ في التعرُّ ضِللرُّ زق        | 17         |
| 77         | باب الحثّ على الطلب والتعرُّض للرَّزق .                         | 11         |
| 7£         | باب الإبلاء فيطلب الرزق .                                       | *          |
| 70         | باب الإجمال في الطلب.                                           | 11         |
| 171        | باب الرزق من حيث لايبحتسب.                                      | ٠          |
| 44         | باب كراهية النوم و الغراغ .                                     | ٣          |
| 44         | باب كراهة الكسل.                                                | •          |
| 40         | باب عمل الرجل في بيته .                                         | 4          |
| ۳٥         | باب إسلاح المال وتقدير المعيشة .                                | 1          |
| **         | <b>باب من</b> كد"على عياله                                      | ٣          |
| <b>የ</b> ለ | باب الكسب الحلال.                                               | ۲          |
| 47         | باب إحراز القوت .                                               | *          |
| 44         | باب كراهة إجارة الرجل نفسه .                                    | ٣          |
| ٤٠         | باب مباشرة الأشياء بنفسه .                                      | ۲          |
| ٤١         | باب شراء العقاراتوبيعها .                                       | ٨          |
| ٤٢         | باب الدين.                                                      | 11         |
|            |                                                                 |            |

| عدد الأحاديث | الموضوع                                     | فم الصفحة    |
|--------------|---------------------------------------------|--------------|
| •            | باب قضاء الدبن.                             | ٤٧           |
| ٣            | باب قصاص الدين .                            | ••           |
| 4            | باب    أنَّه إذا مات الرجل حلَّ دينه .      | ٥\           |
| 4            | باب الرجل يأخذ الدين وهو لاينوي قضاه        | ٥٢           |
| ٣            | باب بيَع الدين بالدين .                     | 07           |
| ٦            | باب في آداب افتضاء الدين .                  | ٥٤           |
| ۲            | باب إذا التوى الذي عليه الدين على الغرماء . |              |
| *            | باب النزول على الغريم .                     | ۲٥ :         |
| ٣            | باب حدية الغريم .                           | ٠٧           |
| ٦.           | باب الكفالة <b>والحوالة</b> .               | ٠.           |
| 11           | باب عملالسلطان وجوائزهم .                   | ٦١           |
| 0            | باب شرط من أنن في أعمالهم.                  | 77           |
| ٣            | باب بيع السلاح منهم .                       | ٦٩           |
| ٩            | باب الصناعات .                              | ٧١.          |
| 4            | باب كسب الحجام.                             | ٧٤           |
| ٦            | باب كسب النائحة .                           | Yo           |
| ٠ <b>٣</b>   | باب كسب الماشطة والخافضة .                  | YY .         |
| 7            | اب كسب المغنسية وشرائها .                   | ۸٠           |
| ٣            | اب كسب المعلّم .                            | : ۸۲         |
| ٣            | اب بيع المصاحف.                             | . ۸۳         |
| *            | اب القمار والنهبة .                         | . <b>አ</b> ٤ |
| ٨            | اب المكاسب الحرام .                         | ٠ ٨٨         |
| 11           | اب السحت.                                   | ۹۱ با        |
| •            | اب أكل مال اليتيم.                          | اب م         |

باب الحلف في الشراءوالبيع.

باب فضل شراء الحنطة والطعام .

ما*ت* الأسعار .

بات الحكرة

باب (بدون العنوان).

10.

104

105

107

104

\_224\_

عدد الأحادث

٩

٨

٦

4

14

12

14

۴

14

74

١

۲

۲.

٤

٧

٤

٧

٧

| 175          | مرد المباد                                            |             |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| عدر الأحاريث | الموضوع                                               | رقم الصفحة  |
| ٣            | باب كراهة الجزاف وفضل المكايلة .                      | ,\0,\       |
| ٣            | باب لزوم ماينفع من المعاملات .                        | 109         |
| ٤            | باب التلقي.                                           | 17.         |
| 17           | باب الشرط والخيار <b>في</b> البيع .                   | 171         |
| *            | باب من يشتري الحيوان وله لبن يشربه ثم ً يرد ً         | 179         |
| ۲            | باب إذا اختلف البائع والمشتري .                       | <b>\</b> Y• |
| 14.          | باب بيع الثمار وشرائها .                              | 171         |
| •            | باب شراء الطعاموبيغه .                                | 149         |
| ٣            | باب الرجل يشتري الطعام فيتغيَّس سعر. قبل أن يقبضه .   | ١٨٣         |
| ٤            | باب فضل الكيل والموازين .                             | 140         |
| ٣            | باب الرجل يكون عنده ألوان من الطعام فيخلط بعضها بيعض. | 144         |
| ٣            | باب أنَّه لا يصلح البيع إلَّا بمكيال البلد .          | ١٨٨         |
| 14           | باب السلم في الطعام .                                 | 114         |
| \A           | باب المعاوضة في الطعام .                              | 198         |
| •            | باب المعاوضة فيالحيوان والثيابوغيرذلك .               | ۲••         |
| •            | باب فيه جملمن المعاوضات .                             | 7+4         |
| 14           | باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم .               | 7+7         |
| Y            | باب بيع المتاعوشرائه.                                 | 414         |
| ٨            | باب بيع المرابحة .                                    | 7/0         |
| ٣            | باب السلف في المتاع .                                 | <b>41</b> % |
| ٩            | باب الزجل ببيع ماليس عنده.                            | <b>*/*</b>  |
| ₹.           | باب فضل الشيء الجيد الذي يباع.                        | 777         |
| 14           | باب العينة.                                           | 774         |
|              |                                                       |             |

| عدد الأحاديث | الموضوع                                                  | رقم الصفحة |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------|
| \            | باب الشرطين في البيع .                                   | 474        |
| ٣            | باب الرجل يبيعالبيع ثمَّ يوجد فيه عيب.                   | 779        |
| ٤            | باب بيعالنسيئة .                                         | 44.        |
| ١٨           | باب الشراء الرقيق .                                      | 444        |
| ٣            | باب المملوك يباع ولهمال .                                | 45.        |
| ۱٧           | باب   من يشتري الرقيق فيظهر به عيبومايرد منه ومالا يود . | 454        |
| 4            | باب نادر.                                                | 781        |
| •            | باب    التفرقة بين:وي الأرحام من المماليك .              | 701        |
| 4            | باب العبد يسأل مولاه أن يبيعه ويشترطله أن يعطيه شيئاً .  | 404        |
| 12           | باب السلم فيالرقيق و غير. من الحيوان .                   | 702        |
| ٣            | باب آخر منه .                                            | Y04        |
| ٤            | باب الغنم تعطي بالضريبة .                                | 77.        |
| Ý            | بابِ   بيع اللقيط وولدالزنا .                            | 474        |
| ١.           | باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لايحل.           | 077        |
| ٧            | باب شراء السرقة والخيانة .                               | AFY :      |
| 1            | باب من اشتری طعام قوم وهمله کارهون .                     | 771        |
| ۲            | باب من اشتری شیئاًفتغیر عما رآ                           | 777        |
| 18           | باب بيع العصير والخمر .                                  | 777        |
| 1            | باب العربون .                                            | 777        |
| 77           | باب الرهن .                                              | 777        |
| ٤            | باب الاختلاف في الرهن .                                  | 7.0        |
| 1.           | بآب ضمان العاربة والوديعة .                              | 7.4.7      |
| ٩            | باب ضمان المضاربة وماله منالربح وماعليه منالوضيعة        | 791        |
|              |                                                          |            |

| عدد الأحاديث | الموضوع                                               | رقم الصفحة  |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| ١.           | بأب ضمان العنداع.                                     | 790         |
| Y            | باب ضمان الجمال والمكاري وأصحاب السفن .               | 799         |
| 44           | باب الصروف.                                           | ۲۰۳         |
|              | باب آخر .                                             | ٣/٧         |
| ٤            | باب إنفاق الدراهم المحمول عليها .                     | ٣/٨         |
| Y            | باب الرجل يفرضالدراهم ويأخذ أجود منها .               | 419         |
| ٤.           | باب القرض يجرُّ المنفعة .                             | 477         |
| ٣            | باب الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلدآخر .            | 444         |
| ٦.           | باب ركوب البحر للتجارة .                              | 475         |
| ٣            | باب أنَّ من السعادة أن يكون معيشة الرجل في بلده .     | 444         |
| ٨            | باب الصلح.                                            | <b>44</b> 4 |
| Y            | باب فضل الزراعة .                                     | 441         |
| 4            | باب آخر .                                             | 440         |
| 4            | باب مايقال عند الزرع والغرس .                         | 447         |
| <b>\•</b>    | باب مايجوزأن يؤاجربه الارض ومالايجوز .                | tutid       |
| ٦            | باب قبالة الأرضين والمزارعة بالنصف والثلث والربع .    | 455         |
| ٤            | باب مشاركة الذمِّي وغيره فيالمزارعة والشروط بينهما .  | 457         |
|              | باب فبالة أرضي أهل الذمة وجزية رؤوسهم ومن يتقبل الارض | <b>*£9</b>  |
| ٥            | من السلطان فيقبلها من غيره                            |             |
|              | باب من يؤاجر أرضاً ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت | 404         |
| ٣            | فتورث الأرس قبلُ انقضاء الأجل .                       |             |
|              | باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر ممّا   | 405         |
| ٧٠           | استأجرها .                                            |             |

| _££Y_       | فهرست ماني هذا المجلَّد                                      | ٦٩١         |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| ىد الأحاديث | الموضوع                                                      | رقم الصفحة  |
| ٣           | باب الرجل يتقبِّل بالعمل ثم يقبله من غيره بأكثر مما تقبُّل . | <b>70</b> A |
| ٩           | باب بيع الزرع الأخضروالقصيل وأشباهه .                        | 404         |
| ٥           | باب بيع الهراعي .                                            | 474         |
| ٦           | باب بيع ألماء و منع فضول الماء من الأودية والسيول.           | 470         |
| 7           | باب في إحياء أرض الموات .                                    | 444         |
| 11          | باب الشفعة .                                                 | <b>447</b>  |
|             | باب شراء أرض الخراج من السلطان؛ أهلها كارهون ومن اشتراها     | 477         |
| ٥           | ، نأهلها                                                     |             |
| •           | باب سخرة العلوج والنرول عليهم .                              | 444         |
| ٥           | باب الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار .                   | <b>47.4</b> |
| ۲           | باب مشاركة النمسي .                                          | 474         |
| <b>4</b>    | باب الاستحطاط بعدالصفقة .                                    | 444         |
| \           | باب حزرالزرع.                                                | 475         |
| ٣           | باب إجارة الأجير ومايجب عليه .                               | 475         |
|             | باب كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على اجرته وتأخير        | <b>የ</b> ለን |
| ٤           | إعطائه بعدالعمل.                                             |             |
|             | باب الرجل يكتري الدابَّة فيجاوز بها الحد أويردها قبل         | 477         |
| ٧           | الانتهاء إلى الحد .                                          |             |
| ۲           | باب الرجل يتكاري البيت والسفينة .                            | maje        |
| λ           | باب الضرار.                                                  | 49 8        |
| ٩           | 100 = 0                                                      | ٤••         |
| ۴           | باب من زرع في غير أرضه أوغرس .                               | ٤٠٥         |

## فهرست ماني هذا المجلَّد

| عند الأحاديث | الموضوع                                  | رقم الصفحة |
|--------------|------------------------------------------|------------|
| 4            | باب نادر .                               | ٤٠٦        |
| ٣            | باب من أدان ماله بغير بيِّنة .           | ٤•٧        |
| ٥            | باب نادر                                 | 2 • A      |
| •            | باب آخر منه فيحفظ المأل وكراهة الإضاعة . | ٤٠٩        |
| ٣            | باب ضمان مايفسد البهائم منالحرث والزرع . | ٤١١        |
| ۲            | باب آخر .                                | ٤١٣        |
| *            | باب المملوك يتُّجر فيقع عليه الدين .     | ٤١٤        |
| 09           | با <i>ب</i> النوادر .                    | ٤١٦        |
| 1.71         | تم كتاب المعيشة وفيه ١٠٦١ حديثاً .       |            |